

المجزء الثاني

تأليف

المنظمة المنظم

رئيس المجمع العلمي العربي

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

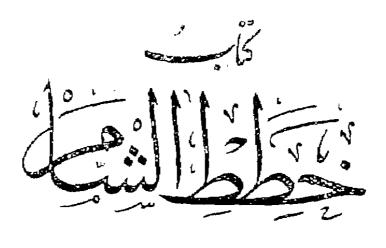

----CXF#R30---

المجزء الثاني

تأليف

المنظمة المنظمة

رئيس المجمع العلمي العربي

حقوق الطبع محفوظة للؤلف

## الدولة النورية

## «من سنة ۲۲٥ الى سنة ٢٩٥ »

## 

فننة الاسماعيلية ( لم يكف الشام نفرق كلة امرائه واستصفاء الفرنج لسواحله ووقعة دمشق ( في الربع الاول من القرن السادس ، حتى مني بعدو داخلي يقاتل اهله في عقر دارهم ويستنجد بالفرنج على ارهاقه، ويغتال امراءه اخيارهم واشرارهم ، ونعني بهم الباطنية الذين كانوا يسمون القرامطة قديمًا ويسمون في هذا الدور بالباطنية ا والاسماعيلية • فقد انتشر مذهبهم في كل بلد وكثر الدعاة اليه ، وكانت دار الدعوة في حلب ولكن دمشق كانت موطن اللنفيذ والعمل • فائت ابناءً هذا المذهب ودوا لو يؤسسون دولة في العراق او الشــام ولكـنهم أخفقوا غير مرة ، ولما شعروا بضعف امراء الشام وتشتتهم ، واشتغال قلوب معظمهم بقتال الصلبيبين ، ايقنوا ان الفرصة قد سنحت فسار داعيتهم بهرام من العراق الى الشام ودعا بدمشق الى مذهبه فتبعه خاق كثير من العوام وسفهاء الجهال والفلاحين ، وواثـقه الوزير ابو يعــلي طاهر بن سعد المزدقاني فأظهر دعوته علنًا ، بعد ان كان يخلفي و يطوف البلاد والمعاقل ولا يعلم به احد ، فعظمت به و بشيعته المصيبة · وسكت عن هؤلاء الباطنية العلماء وحملة الشريعة خوفًا من بطشهم ، ولما استفحل امرهم في حلب ودمشق اضطر عاحب دمشق ظهير الذبن طغتكين ان يسلمهم قلعة بانياس دفعًا لشرهم ليسلطهم على الفرنج ويقطع تسلطهم على لمسلمين ، فعد الناس ذلك من غلطاته .

عظم امر بهرام بالشام ومالك عدة حصون بالجبال وقاتل اهل وادي التيم وكان سكانه من النصيرية والدروز والمجوس وغيرهم واسم أميرهم الضحاك بن جندل ، ثم قتل بهرام وقام مقامه في قلعة بانياس رجل منهم اسمه اسماعيل ، وأقام الوزير المزدقاني عوض بهرام بدمشق رجلاً اسمه ابوالوفا ، وعظم ابوالوفا حتى صار الحكم له بدمشق ، فكاتب الفرنج ليسلم اليهم دمشق و يعوضوه بصور وجعاوا موعدهم يوم الجمعة ليجعل أصحابه على باب الجامع وعلم صاحب دمشق بالاحم فقتل الوزير المزدقاني وامر الناس فثاروا بالاسماعيلية فقتل بدمشق ستة آلاف اسماعيلي (٣٢٥) وقال سبط ابن الجوزي : وكان عدة من قتل من الاسماعيلية عشرة آلاف على ما قيل ولم يتعرضوا لحراً مهم ولا لاموالهم ، ووصل الفرنيج في الميعاد وحصروا دمشق فلم نظفروا بشيء ، واشتد الشتاء فرحلوا كالمنهزمين وتبعهم صاحب دمشق بالعسكر فقنلوا عدة كثيرة منهم ، وسكم الباطني قلعة بانياس الى الفرنج و صارمهم .

قال ابن الاثير: ولما بلغ الفرنج قتل المزدة أفي والاساعيلية بدهشق عظم عليهم ذلك وتأسفوا على دهشق اذ لم يتم لهم ملكها فاجتمعوا كابهم صاحب القدس وصاحب الطاكية وصاحب طرابلس وغيرهم من الفرنج وقمامصتهم، ومن وصل اليهم من البحو للتجارة والزيارة في خلق عظيم نحو الني فارس، واما الراجل فلا يحصى وروى ابن القلانسي: انهم يزيدون على ستين الفا فارساً وراجلاً وساروا الى دهشق ليحصروها ولما سيم تاج الملوك بمناف على ستين الفا فارساً وراجلاً وساروا الى دهشق المعم فانية آلاف فارس ووصل الفرنج فنازلوا البلد وارسلوا الى اعمال دهشق جمع الميرة والاغارة على البلاد فلما سيم تاج الملوك ان جمعاً كثيراً قد ساروا الى حوران لنهبه واحضار الميرة كانهب صاحب القدس (٢١) وادي موسى وسبى اهله وشردهم عسير اليهم اميراً من امرائه يعرف بشمس الحواص في جمع من المسلمين فلقوا الفرنج فواقعوهم واقتناوا وصبر بعضهم لبعض فظفر بهم المسلمون وقتاوهم فلم يفلت منهم غير مقدمهم ومعه اربعون بعضهم لبعض فظفر بهم المسلمون وقتاوهم فلم يمسهم قرح عفلما علم من عليها من الفرنج ذلك داخلهم الرعب فرحلوا عنها شبه المهرمين ، فتبعهم المسلمون يقتلون كل من تخلف منهم ،

ولما استولى الفرنج على فلعة بانياس بنزول صاحبها الباطني عنها وانضامه اليهم سقطت بايديهم ايضاً قلعة القدموس وكانت للباطنية و باحراز هاتين القلعتين قوي امر الفرنج وان عظمت خائرهم المادية وعاد الناس فأمنوا وخرجوا بعد فشل الصلبهين افي فتح دمشق وايقنوا: « ان الفرنج لايكاد يجتمع لهم بعد هذه الكائنة شمل لفناء بطالهم واجتباح رجالهم وذهاب اثقالهم » .

水水水

دخول آل أ استخاف مسعود الامير قياز بجلب وسار الى الموصل تم البرستي ونها ولده مسعود فلما قتل البرستي زنكي الشام السلطاني فاساء السيرة ومد يده الى اموال الناس لا سيما التركات على حلب قتلغ ابه السلطاني فاساء السيرة ومد يده الى اموال الناس لا سيما التركات فائه اخدها ونقرب اليه الاشرار فنفرت قلوب الناس منه وكان سليمان بن عبدالجبار ابن أُرتق الذي كان صاحبها اولاً مقيماً بحاب فاجتمع اليه احداثها وملكوه المدينة وقتلغ في القلعة وسمع الفرنج اختلافهم بجاءهم جوسلين صاحب انطاكية فصافوه بمال فرحل بعد ان خندق الملبيرز حول القلعة فمنع الداخل والخارج اليها من ظاهم البلد واشرف الناس على الخطر العظيم ، وارسل عماد الدين زنكي صاحب الموصل عسكراً مع القائد قراقوش الى حلب ومعه توقيع السلطان مجمود بالشام فاجاب اهل حلب البه ونقدم عسكر زنكي الى حلب ومعه توقيع السلطان مجمود بالشام فاجاب اهل اصلح زنكي بين سليمان وقتلغ ولم برد واحداً منهما الى حلب ، وسار زنكي الى حلب المحل في طريقه منهم و بزاعة وتلقاه اهل حلب ودخل ورتب الامور وملكما وقلعتها الشام لملكما الغرنج لانهم كانوا يحصرون بعض البلاد الشامية .

ثم عزم عماد الدين زنكي على الجهاد وارسل صاحب ده شق يلتمس منه المعونة على حرب الفرنج و بادر الى تجريد وجوه عسكره ، وكتب الى ولده بهاء الدين سونج بحاة بأ مره بالخروج في عسكره والاختلاط بالعسكر الدشقي ، فخرج من حماه الى مخيم عماد الدين اتابك فاحسن لقاءه ثم غدر به وقبض عماد الدين على سونج وعلى جماعة المقدمين واعنقلهم في حاب ، وزحف من يومه على حماة وهي خالية من حماتها فهلكها ،

ورحل الى حمص وكان صاحبها قبرخان بن قراجه معه ، وطلب منه تسليم حمص فراسل نوابه وولده فيها فلم يلنفنوا الى مقاله ، فاقام عماد الدين عليها مدة طويلة ببالغ في محار بة اهلها فلم يتهيأ له ما اراد فرحل عنها الى الموصل .

وطلب صاحب دمشق الى صاحب الموصل ان يطلق ولده ومن اعتقامهم من الامراء والمقدمين فطلب عنهم خمسين الف دينار ، فأجاب تاج الملوك الى تحصيلها ، ولم يطلق عماد الدين ابن تاج الملوك سونج ومن معه من الامراء الافي سنة ٥٢٥ ، ومات الخصي صاحب صرخد فاستولت سريته على قلعتها ، وارسلت الى د بي سبن صدقة صاحب الحلة تستدعيه من العراق للتزوج به ، وتسليم صرخد بما فيها من مال وغيره اليه ، فسار دبيس الى الشام فضل به الادلاء بنواحي دمشق فنزل بناس من كاب كانوا شرقي الغوطة فحملوه الى صاحب دمشق تاج الملوك ، ولما "ممع عماد الدين زنكي بأسر دبيس ارسل الى تاج الملوك يطلبه و ببذل له اطلاق ولده سونج ومن معه من الامراء فأجابه تاج الملوك الى ذلك واطلق عماد الدين سونج ورفاقه ،

وفي سنة ٢٤ جمع عماد الدين عساكره وسار من الموصل الى الشام وقصد حصن الاثارب ، وكان اهله على اتصال بالفرنج يقاسمون الحلمبهن على جميع اعمال حلب الغرببة ، فالنقوا وعسكر عماد الدين واشتد القتال وانتصر المسلمون وانهزم الفرنج ووقع كثير من فرسانهم في الاسر وكثر القتل فيهم ، واخذ المسلمون الاثارب عنوة وقتلوا واسرواكل من فيها ثم خربها عماد الدين .

**\*** \* \*

استنجاد بعض الصلببببن بالمسلمينواسنقرار حال دمشق

بيناكانت دمشق مفتبطة بتاج الملوك بوري الشجاعته، وقد سد مسد اببه في كفايته وكفاحه، ناداه الاجل سنة ٢٦٥ عقيب جرح كان به من

الباطنية ووصى بالملك بعده لواده شمس الملوك اسماعيل ووصى ببعلبك واعمالها لولده شمس الدولة محمد . ولما اسمنقر اسماعيل بن بوري في ملك دمشق واسنقر اخوه في اعادتها بعلبك استولى محمد على حصن الرأس وحصن اللبوة فكاتب اسماعيل اخاه في اعادتها فلم يقبل ، فسار صاحب دمشق وفتح حصن اللبوة ثم فتح حصن الرأس وقرر امرهما ،

ثم حصر اخاه سيف بعلبك فسأله الصلح فأجابه اليه ، واعاد عليه بعلبك واعمالها واعمالها واعمالها

ودخلت سنة ٧٧٥ فسار شمس الملوك اسماعيل صاحب دمشق على غفلة من الفرنج الى حصر بانيساس وفقه وذلك لما بلغه من عزمهم على نقض الموادعة المسنقرة ، وهال الفرنج ما وقع لقلعة بانياس واكثروا التعجب من تسهل الامر في فتحها مع حصانتها وكثرة الرجال فيها في اقرب مدة ، وفتح شمس الملوك حماة وقلعتها وقتل من كان بها ، وحصر قلعة شيزر فصانعه صاحبها بمال حمله اليه ، وفي هذه السنة اجتمعت المتراكمين وقصدوا طرابلس فحرج من بها من الفونج اليهم واقتناوا فانهزم الفرنج وسار القومص صاحب طرابلس ومرف في صخبته فانحصروا في قلعة بعرين حصرهم المتركمان بها ، ثم هرب القومص من القلمة وخلى قلعة بعرين ، ثم جمع الفرنج حمرهم المتركمان عنهم وقصدوا التركمان ليرحاوهم عن بعرين فافئذلوا وانحساز الفرنج الى نحو رفنية وعاد التركمان عنهم ،

وقع الخلاف بين الفرنج من غير عادة جارية لم بذلك ونشبت الحرب بينهم وقتل منهم جماعة والسبب في عسقلان فساعدوه حتى خربت البلاد الى حدود مدينة يافا ان يستنبعد بالمسلمين في عسقلان فساعدوه حتى خربت البلاد الى حدود مدينة ارسوف ، وعقد صاحب يافا معاهدة مع المسلمين فجاء صاحب القدس وحاصره ، ولكن المسلمين اهتباوا الغرة فجاسوا خلال ديار الفرنج واخذوا يناوشونهم القتسال ، فاف صاحب بيت المقدس العاقبة واراد مشاغلة المسلمين فأغار على اطراف حلب ، فنهض اليه الامير سوار النائب في عسكر حلب ومن انضاف اليه من التركاب في عسكر حلب ومن انضاف اليه من التركاب وشحاربوا ايامًا و تطاردوا الى النبوض اليه م في من بتي من عسكره والا تراك فكسروهم كسرة عظيمة ، فعاود سوار النهوض اليه م في من بتي من عسكره والا تراك فلقوا فريقًا من الفرنج فأوقعوا به وكسروه ، فانكفأت الفرنج الى بلادها مهزومة ، فانفى الى سوار خبر خيل الرها فنهض وحسان البعلبكي فأوقعوا بهم وقتلوهم عن اخرهم وأغار سوار على الفونج سيف تل باشر فقتل منهم الف فارس وراجل وقاتامهم ايضًا سيف موضع يعرف بنوار في عسكر حلب وما انضاف اليه من المتركان وكانت ايضًا سيف موضع يعرف بنوار في عسكر حلب وما انضاف اليه من المتركان وكانت

الحرب بين الفريقين سجالاً • واشترى الاسماعيلية قلعة القدموس من صاحبهـا ابن عمرون وصعدوا اليها وقاموا بحرب من يجـاورهم من المسلمين والفرنج وكانوا كالهمر يكرهون مجاورتهم •

وسيف سنة ٢٨٥ سار شمس الملوك الى شقيف تيرون وانتزعه من ابن ضحاك بن جندل التيمي المتغلب عليه و وانشى الى شمس الملوك ان الفرنج اعتزموا على نقض المستقر من الهدنة وقصد اعمال دمشق ، وشرعوا باخراب امهات الضياع في حوران ، فوقع التطارد بين الفريقين عدة ايام ثم اغتلهم شمس الملوك وقصد بلادهم عصا والناصرة وطبرية وما جاورها فظفر وغنم وسبى ورجع سالمًا على طريق الشعراء في انسه وجملته ، فذل الفرنج وطلبوا نقرير الصلح بينهم وفي هذه الدنة أوقع صاحب ملطية بالفرنج الذين بالشام فقتل كثيراً منهم .

\* \* \*

خیانة صاحب دمشق ( ومما خدم عماد الدين زنكي ان شمس الملوك المعيل صاحب دمشق كان لاول جلوسه على عرش وقتل امه له ابه اقر الولاة على حالهم وسار بسيرته مدة فنفس من خناق البلاد وساعده اختلاف الصلببين ثم نغيرت نيته وكثرت قبائحه ومصادرة المتصرفين والاخيسار المستورين بفنون قبيحة في العقو بات ، واضمر السوء لاصحاب اببه وقبض على خواصهم واركان دُولته فنفرت القلوب منه ٠ وكان (٣٢٧) وثب عليه احد مماليك جده طغتكين وهو في الصيد بناحية صيدنايا وجبة عسال من عمل جبل سنير فاخطأه ، وقرره شمس الملوك فقال: ما اردت الا راحة المسلمين من شرك وظلك ثم اقر على جماعة من شدة الضرب فضرب شمس الملوك اعناقهم من غير تحقيق وقتل اخاه الأكبر سونج صاحب حماة الذي كان في اسر عماد الدين قتله بالجوع في بيت فعظم ذلك على النــاس ونفر من ظلمه المساكين والضعفاء والصناع والمتعيشون والفلاحون وأمتهن العدكرية والرعية. واهم ما قضى عليه على ما يظهر اضطهاده رجال الدولة فتآمروا عليه ورأوا السببل الى النيــل منه خصوصًا لما بعث الى عماد الدين زنكي حين عرف اعتزامه على قصد دمشق لمنازلتها ببعثه على سرعة الوصول اليها و يمكنه من الانتقام من كل من بكرهة

من المقدمين والامراء والاعيان باهلاكهم واخذ اموالهم واخراجهم من منازلم وكتب اليه انه اذا بَأخر استدعى الفرنج من بلادهم وسلم اليهم دمشق بما فيها ، واسر ذلك في نفسه ولم ببده لاحد من وجوه دولته واهل بطانله ، وشرع في نقل المال والمتاع الى حصن ضرخد ، فاجتمع اعيان الدولة وانهوا الحال الى والدته الخاتون صفوة الملك، فدبرت عليه من قتله من غلانها ، غير راحمة له ولا متألمة (فقده ، لما عرفت من قبيح فعله وفساد عقله وسوء سيرته ونودي بشعار اخيه شهاب الدين محمود بن تاج الملوك ، وجاء عماد الدين زنكي وخيم بارض عذراء فلا طال الامر راسل عماد الدين في طلب الصلح على ان يخرج الامير شهاب الدين محمود اليه لوطء بساط ولد السلطان الواصل معه و يخلع عليه و بعيده الى بلده فلم يجب الى ذلك ، ونقررت الحال على خروج اخيه تاج الملوك بهرام شاه ،

أقتل شمس الملوك بانهاق رأي والدته مع ارباب الدولة في دمشق لما بدا من ظلمه واستصراخه الافرنج بعد يأسه من معونة عماد الدين زنكي، وكان جده طغتكين مثلاً سائراً في غزوه لم المرة بعد المرة، ومداراتهم احياناً بالحيلة، وجمع شمل امراء المشام على قصدهم ابداً، ومصانعة خاماء بغداد وخلفاء مصر حتى بنجدوا البلاد المحتلة ولو بالقليل من قوتهم المادية والمعنوية، ولكن ابن ابنه سلك غير طريقته فقلته امه ورجال دولته وقدقيل لولا اربع السلح امرالناس «جهل غالب، وامل كذب، وحرص دائب، وهوى جاذب» وكانت هذه الاعمال المنكرة من بعض صغار الملوك الذين لا يحرصون الا على مسلحتهم الخاصة واذا تأثرت اقل تأثر عمدوا الى وضع ايديهم في الدي اعدائهم — من موجبات بقاء الافرنج في ثغور الشام وانطاكية والرها وطبرية والناصرة والقدس واستيلائهم على كثير من معاقل البلاد ولو لم يكن شجر الخلاف بين ملوك الفرنج في هذا الدور اسهل عليهم ملك للمن الاربع دمشق وحماة وحمص وحلب بالنظر خلل الدول المستولية عليهما ، واضطرارها الى قتال اعدائها من المسلمين واعدائها من الصلببين بل واعدائها الداخلين امثال شمس الملوك وللناقد البصير بعد هذا الذي يقول ان دولة اتابك طغتكين كانت عزيزة الجانب في اولها فاصبحت ذليلة وعبئاً ثقيلاً على الشام بعد بطنهين من مؤسسها .

توحیدالحکم علی ید زنکی بعد نقلقل امر آل طغتکین اخذت روح آل وقضاؤه علی امارة صلیبه ( زنکی تسری میفی البلاد ، فنهض الامیر مسعود سوار تائب زنکی فی حلب سنة ۳۰ فیمن انضم الیه من الترکان ، وجرد جیشه علی الاعمال الفرنجیة فاستولی علی اکثرها ، وغزا اللاذقیة واعمالها بغتة وعاد منهذه الغزاة الی شیزر ومعه زیادة عن سبعة آلاف اسیر بین رجل وامرأة وصبی وصبهة ومائة الف دابة ، وحاز او اجتاح اکثر من مائة قریة کبیرة وصغیرة فامتلاً تالشام من الاساری ورجعوا بهم الی حلب ودیار بکر والجزیرة .

هذا ما وقع من الاحداث في العقد الشالث من القرن السادس ، واهم ما حدث ظهور دولة عماد الدين زنكي صاحب الموصل في حلب وايقانه انه لا سببل الى دفع الصليبيين عن الشام الا اذا كان امر المسلمين يرجع الى ملك واحد ، وانهِ اذا نقدم بجيشه قليلاً بعد اخذه حلب استولى على دمشق ، وانقذ البلاد منفوضي آل اتابك طغتكيرن وضعفهم ، فقد كثر هجوم عماد الدين زنكي على حمص (٥٣٠) فتسلمها صاحب دمشق من اولاد قبرخان بن قراجه وعوضهم عنها تدمر ، فتابع عسكر زنكي بحلب وحماة الغارة على حمص لما رأوا خروجها الى صاحب دمشق ، فأرسل هذا الى عماد الدين في الصلح فاستقر بينهما . وكنف عسكر عمادالدين عن حمص وحدثت فلنة بدهشق بين صاحبها والجند وعاد عماد الدين فنازل حمص (٥٣١) وبها صاحبها معين الدين اتسر فلم يظفر بها ، فرحل عنها الى بعر بن وحصر قلعتها وهي للفرنج وضيق عليهما ، فجمع الفرنج ملوكهم ورجالهم وساروا الى زنكي ليرحلوه عن بعرين فلما وصلوا اليه جرى بينهم قتال شديد فانهزمت الفرنج، وعاود عماد الدين حصار الحصن فظلب الفرنج الاماب ، فقرر عليهم تسليم الحصن وخمسين الف دينار فأجابوا الى ذلك ، وكان زنكي في مدة مقامه على حصار بعرين قد فتح من الفرنج المعرة وكنهر طاب ومنع اتابك زنكي في هذه الوقعة عرن الفرنج كل شيءً حتى الاخبار فكان من بحصن بعرين منهم لا يعلم شيئًا من اخبار بلادهم لشدة ضبط الطرق وهيبته على جنوده ٠ وملك عماد الدين (٥٣٢) زنكي حصن المجدل وكان لصاحب دمشق ، ودخل مستحفظ بانياس ابراهيم بن طرغت تحت طاعته ، وسار الي جمس

وحصرها ثم رحل عنها الى سلمية بسبب نزول ملك الروم على حلب ، ثم عاد الى حمص فسلمت اليدالمدينة وقلعتها وكان شرعاهل حلب في تحصينها وحفر خنادقها والتحصن من الروم بها ، واغارت خيل الصلبببين على اطراف حلب ، وتملكوا حصن بزاعة ثم نصبواخيامهم على نهر قويق فخرجت اليهم فرقة وافرة من احداث حلب فقــاتلتهم وظفرت بهم ، ونهض الامير سوار في عمكر حلب وادرك الصاببين في الاثارب فاوقع بهم وقورهم ونزل ملك الروم هذه السنة (٣٢) على بزاعة وحاصرها حتى ملكها بالامان وأسرمن فيها ثم غُدر بهم ونادى مناديه من لنصر فهوآمن ومنابى فهو مقلول اومأسور فلنصر منهم نحو اربعائة انسان منهم القاضي والشهود ثم رحل عنها الى شيزر وترك فيها واليَّا يجفظها مع جماعة واقام عشرة ايام يدخن علىمغارات اخلفي فيها جماعة فهلكوا بالبيخان وكأن سكان بزاعة خمسة آلاف وتمانمائة نسمة ، وعادعمادا إليين وحاصرها حتى ملكها في المحرم سنة ٥٣٣ وخرب الحصن والبلد عامر • وفي سنة ٥٣٣ سار من مصر عسكر الى وادي موسى فحاصر حصن الوعيرة ثمانيــة ايام وءاد بعد ما توجه الى الشوبك وأغار عليها وترك هناك اميرين على الحصار · وتزوج عمادالدين ام شهابالدين محمود صاحب دمشق زمرد خاتون بنت جاولي وهي التي قتلت ابنها شمس الملوك اسمعيل وذلك طمعًا من عماد الدين في الاستيلاء على دمشق لما رأى من نفوذ هذه المرأة ليف الدولة • وكثيراً ما حدث ان كان في بعض الدول كلة نافذة للنساء من آل بيت الدولة وغيرة صادفة في كف خصائها عنها ووقايتها من السقوط •

وكان متملك الروم خرج في السنة الفائنة واشنغل بقنال الارمن وصاحب انطأكية وغيره من الفرنج وعمر ميناء الاسكندرونة ثم سار الى بزاعة وملكها وغدر باهلها ثم رحل عنها الى حلب فجرى بينه وبين اهلها قنال كثير فعاد عنها الى الاثارب وملكها وسار نحو شيزر وحاصرها اربعة وعشرين بوماً فانجدها عماد الدين حتى اضطر متملك الروم الى الرحيل فظفر عماد الدين بكثير ممن تخلف منهم وكان زنكي يرسل الى ملك الروم يوهمه بان فرنج الشام خائفون منه فلو فارق مكانه تخلفوا عنه ، ويرسل الى فرنج الشام يخوفهم من ملك الروم ويقول لهم ان ملك بالشام حصناً واحداً ملك بلاد كم جميعاً ، فاستشعر كل من صاحبه فرحل ملك الروم عنها ، ونهض هذه السنة الامير

بزواج في فريق وافر من العسكر الدمشقي والتركمات الى ناحية طرابلس فظهر اليه قومصها والنقيا فكسره بزواج وقتل منهم جماعة وافرة وملك حصن وادي ابن الاحمر وغيره ونهض ابن صلاح والي حماة في رجاله إلى حصن الخربة فملكه •

قويت دولة عماد الدين زنكي بعد استيلائه على حلب وحماة وحمص والمعرة وكفرطاب وبعلبك وغيرها ، والمحاشه القلل في الفرنج واستيلائه على بعض معاقلهم، فلم يسع شهاب الدين محموداً صاحب دمشق الا مهادننه على قاعدة احكمت بينها ، واصبح القول الفصل لعاد الدين دون شهاب الدين في شؤرن الشام ، اما الفرنج يف انطاكية فلما ارتاح بالهم من جهة ملك الروم وصالحوه على ما اشترط ، عادوا هذه السنة فنقضوا الهدنة المستقرة بين عماد الدين وبينهم وقبضوا في انطاكية خمسائة رجل من تجمار السفار .

وبينا كان عماد الدين يدبر ويفكر ويهتم لاخذ دمشق نعى الناعي (٣٣٥) شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بوري بن ظهير الدين اتابك ، قتله غلمانه في فراشه فتولى بعده اخوه الامير جمال الدين محمد بن تاج الملوك صاحب بعلبك فبعثت والدته الخاتون صفوة الملك والدة الامير شهاب الدين الى زوجها عماد الدين زنكي ، وهو على الموصل ، تبعث همته على النهوض لطلب الثأر ، فجاء وفتح الاثارب وبعلبك ، وقال بعض المؤرخين : ان زنكي أمن قلعة بعلبك وتسلما ثم غدر باهلها فأمر ببعضهم فصلبوا فاستقيم الناس ذلك منه ،

ولما رأى جمال الدين صاحب دمشق ال دولة عماد الدين زنكي ستكون لها العلبة على دولته اعتضد بالفرنج على مال يحمل اليهم ليسدفعوا عن دمشق عادية عماد اللدين فا فسار هذا طالبًا للقاء الفرنج ان قربوا منه ثم عاد الى الغوطة ونزل بعذراء فأحرق أعدة ضياع من المرج والغوطة الى حرستا التين ورحل متثاقلاً • وكان الشرط بين الفرنج وصاحب دمشق ان يكون في جملة المبذول لهم انتزاع ثغر بانياس من بد ابراهيم بن طرغت ، فالفق الننهض هذا الى ناحية صور للاغارة عليها ، فصادفه ريمند صاحب انطاكية واصلاً في الفرنج على انجاد اهل دمشق ، فالنقيا فصادفه ريمند صاحب انطاكية واصلاً في الفرنج على انجاد اهل دمشق ، فالنقيا في منهم الى بانياس فكسره وقتل في في منهم الى بانياس

فتحصنوا بها وجمعوا اليها رجال وادي التيم فنهض اليها الامير معين الدين اتسز في عسكر دمشق وحارب بانياس بالمنجنيقات ومعه فريق وافر من عسكر الفرنج ففتحها وسلمها اليهم .

وجاء عماد الدين بعسكره هذه السنة ايضًا إلى دمشق وقرب من السور ، وكان قد فرق عسكره في حوران والغوطة والمرج وسائر الاطراف للغارة ، ونشبت الحرب بينه وبين عسكر دمشق ، ثم سارعائداً على الطريق الشمالية بالغنائم الدثرة وساراتابك الشهيد الى بلاد الفرنج فأغار عليها واجتمع أملوك الفرنج وساروا اليه على الوضتين ان الشهبد لقيهم بالقرب من حصن بارين وهو للفرنج، فصبر الفريقان صبراً لم يسمع بمثله ، فحاصره حصراً شديداً فراسلوه في طلب الامان ، وكان حصن بارين من اضر بلاد الفرنج على المسلمين ، فان اهله كانوا قد خربوا ما بين حماة وحلب من البلاد ونهبوها ونقطعت السبل، كان اتابك استولى على هذا الحصن سنة ٣١٥ واعطى الامان لمن فيه وقرر عليهم تسليمه ومن المال خمسين الف دينار يحملونها اليه. وظهرت عسكرية عسقلان على خيل الفرنج (٥٣٥) الفائز بن عليها فعادوا مفلولين ٠ وملك الباطنية حصن مصياف وكان واليه مملوكاً لبني منقذ اصحاب شيزر فاحتال عليه الاسماعيلية ومكروا به حتى صعدوا اليه وقتلوه ٠ واغار الامير لجه التركي (٣٦٥) النازح عن دمشق الى خدمة عماد الدين اتابك على بلد الفرنج وظفر بخيلهم وفتك بهم فقتل منهم سبعائة رجل • وظهر ( ٥٣٧ ) صاحب انطاكية في ناحية بزاعة فثناه عنها النائب في حفظ حلب وحال بينه وبينها • وظهر متملك الزوم في الثغور دفعة ثانية وبرز اليه صاحب انطاكية واصلح امره معه ٠ وفي سنة ٥٣٧ خرجت فرقة وافرة منالفرنجالى ناحية بعلبك للعيث فيها فقنل المسلون أكثرهم وعادوا الى بعلبك يُسالمين . وظفر عسكر حلب بفرقة كبيرة من التجار والاجناد خارجين من انطاكية تريد بلاد الفرنج فاوقعوا بها وقنلوا من كان معها من خيالة الفرنج •

وفي سنة ٣٩٥ فتح عماد الدين زنكي الرها من الفرنج بالسيف البعد حصار ثمانية وعشر بن يوماً ثم تسلم مدينة سروج وسائر الاماكن التيكانت ببدالفرنج شرقي الفرات وكان لا يمر بعمل من اعمالها ولا معقل من معافلها فينزل عليه الاسلم اليه في الحال ، وهن م

التركمان الفرنج الذين انندبوا من انطاكية لانجاد اهل الرها شرهن يمة ، وتمكن السيف في اكثر الراجل ونفرقوا في اعالم ومعاقلهم مفلولين . اي ان عاد الدين اتي ببأسه على امارة الشمال الصلبببة برمتها وهي احدى الامارات الاربع التي اقامها الصلبببون في الشام فلم بهت لهم الا امارة انطاكية وهي تمتد الى قيليقية وامارة طرابلس وامارة القدس .

\* \* \*

الحال بعد نصف قرن مضى على دخول الصلببين الشام وهياذا من نزول الصلببين الشام وهياذا ويحافظ على الحالة الحاضرة على الاقل؛ و كما رأى من يعتد بعقلهم وغيرتهم من امراء المسلمين عدم وفاء الصلببين للعمود زادوا في قتالم وغزوهم والتخريب في حصونهم وارضهم، وهذه الاراضي اي القرى والمزارع كانت ملك الفلاحين من المسلمين والمسيمين والويل لمن كان صقعهم في طريق المهاجمين والمدافعين فان منرعته وداره الى بوار، ولا سيما اعال حلب وطرابلس لقربها من امار تين افرنجيتين قو يتين واعال حوران والسواد والبلقاء وجبل عوف وجبل الشراة فان المتكفل بغزوها صاحب القدس وهو اقوى ملوك الفرنج في الشام، واليه يرجع في المهات والقضايا العظيمة، وهو ينجد اصحاب الرها وانطا كية وطرابلس يوم الشدائد .

وكان آل انبوخ وآل معن ججازاً في اعالي سواحل لبنان او جبال فينيقية بين الملاك الصليبين واملاك صاحب دمشق ولهم الاثر المذكور في ذلك ، ولذلك كان يتنازعهم المستولي على دمشق والمتولون للساحل ولكن خدمتهم للمسلمين اكثر بالطبع وهواهم مع ابناء دينهم وعلى نحو ذلك كان الدروز وقد قاتلوا في صفوف المسلمين فاظهروا من الشجاعة والنجدة ما نقر به العيون ، ومن الغريب ان شيعة جبل عاملة كانوا من حزب الصلبيين على المسلمين الا قليلا وكا تنهم اضطروا الى ذلك اضطراراً لان بلادهم في قبضة الصلبيين كاكان هوى الموارنة لمكان الدين مع الصليبين ومن الموارنة ادلاء لهؤلاء وعال وتراجمة عندهم ، وكان بطاركة الفرنج الصليبين في قبضة السلطان الاكبر على امراء تلك المبلاد من الفرنج و يتنقلون في قرى لبنان الساحلية ولهم السلطان الاكبر على امراء تلك المبلاد من الفرنج و يتنقلون في قرى لبنان الساحلية ولهم السلطان الاكبر على امراء تلك المبلاد من الفرنج و السلطان الاكبر على امراء تلك المبلاد من الفرنج و السلطان الاكبر على امراء تلك المبلاد من الفرنج و السلطان الاكبر على امراء تلك المبلاد من الفرنج و السلطان الاكبر على امراء تلك المبلاد من الفرنج و السلطان الاكبر على امراء تلك المبلاد من الفرنج و السلطان الاكبر على المراء تلك المبلاد من الفرنج و السلطان الاكبر على المراء تلك المبلاد من الفرنج و السلطان الاكبر على المراء تلك المبلاد من الفرنج و المبلاد من الفرنج و المبلاد من الفرنج و المبلاد و السلطان الاكبر على المراء تلك المبلاد من الفرنج و المبلاد و المبلاد و المبلاد و المبلاد و المبلاد و المبلاد و المبلد و

وكانت قوى فريق المسلمين وفريق الدخلاء على بلادهم متعدادلة في الغالب، ينال كل منها من جاره و يغزوه في عقر داره ، و يعود وقد ملئت ايدي المحساريين بالغندائم والاسرى ، والفرنج يأتيهم المدد كل سنة على طريق البحر على الاغلب، والمجود لا يحمل الناس كالبر، والمسلمون تأتيهم النجدات من مصر في الجنوب ومن العراق في الشرق ومن ديار بكر وديار مضر وآسيا الصغرى ، والفرنج مؤلفون بحسب عناصرهم من طليان وفرنسيس والمان ، وجيوش المسلمين مؤلفة من تركان واكراد وعرب .

وما غفل فريق عرف فريق سنة واحدة خلال هذه المدة ولم يكتب لاحد عظماء الامراء في الاسلام ان يطول عهده وترسخ قدمه في الملك والسلطان حتى يحمل حملة رجل واحد على الفرنج ، فان دمشق وحلب وعليها في الجنوب والشمال المعول في الحرب لانها المعسكران العظيمان في داخلية البلاد كثيراً ما شغلا بانفسها ورد دسائس الذين يتربصون الدوائر عملوكها ، والفرقة الباطنية التي كان المقصد من الاغضاء عنها ان نقف سداً في وجه الاعداء لما عرف به ار بابها من الشدة والمضاء ، اصبحت منها ان نقف سداً في وجه الاعداء لما حيان ، ولم يخلصوا لمن الشدة والمضاء ، اصبحت لم ينشقوا عنهم مذهباً وان لم ينشقوا عنهم قومية ألى بنشقوا عنهم قومية ألى ينشقوا عنهم قومية ألى بنشقوا عنهم قومية ألى ينشقوا عنهم قومية ألى بنشقوا عنه بالى بنشقوا عنه بالمناه بالمناه بالمناه بالمناه بألى بالمناه بالمن

فاقتضت الحال ان يتولى امر الامة بعد نتش وآق سنقر و بزان وابن عار وابن منقذ ومسعود وطغتكين وبوري وزنكي امراء من عيار ارقى و بسلطة اعظم ، تكون اجزاء حكومتهم اكثر تجانساً من ذي قبل ، اذ ليس الزمن زمر ملك وامارة ، ولا عهد سكة مضروبة ، وخطبة مخطوبة ، بل العهد عهد عمل بالقرائح والعقول ، وعمل بالسلاح والكراع ، وعمل بالخطط العسكرية والخدع الحربة ، وقت كله جد في جد ، والا فالعدو ينقدم ، والاسلام يهلك و يعدم ، وعمل عظيم كهذا متوقف على قيام زعيم كبير يلتف الناس حوله عرب رضى ، ويجذب قلوبهم بصالح اعاله على قيام زعيم كبير يلتف الناس حوله عرب رضى ، ويجذب قلوبهم بصالح اعاله كرسيه وتاجه ،

صفات عاد الدين زنكي ( عاد الدين زنكي على قلعة جعبر بهد جماعة من وتولي ابنه نور الدين ( عاد الدين زنكي على قلعة جعبر بهد جماعة من ماليكه وكانت صفاته صفات حربية راقية اشتهر بشجاعته ونجدته اشتهاره ببطشه وشدته وكانت صفاته صفات حربية راقية اشتهر بشجاعته ونجدته اشتهاره ببطشه وشدته وكان يحب التوسع في الملك والذب عن حوزة الاسلام ويدرك بثاقب نظره ان الاعداء محيطة بمملكته لا ينجيها منهم الا القضاء على احدى أماراتهم في الرها وما اليها ، ولا ينتى بأسهم بمناوشات وحروب تستصفى معها بعض القلاع والحصون ثم يستعيد ونها و بالعكس ، وما دامت دمشق لم تدخل في سلطانه لا يقوى ملكه بالشام الاسلامية مع ملكه الموصل على رد عوادي الدهر ودفع غوائل العدو ، توفرت في شخصه شروط التوسع في الملك ، وعرف ادارة المالك بالعمل ورثها من ابيه آق سنقر وبذ وبنا فيها، فكان مربياً فاضلاً شها مشهود اله بذلك، دفع اليه السلطان معمود لما تولى الموصل وادبه آلب أرسلات وفروخ شاه المعروف بالخفاجي ليربيهما فلذا قيل اله اتابك ،

فن صفات عادالدين انه كان ينهي أصحابه عن شراء الملك و يقول ان الاقطاع تغني عنها ، ومتى كانت البلاد لنا فلا حاجة اليها ، ومتى ذهبت البلاد منا ذهبت الاملاك معها ، ومتى كان لاصحاب السلطان ملك تعدوا على الرعية وظلوهم ، على حين كانت الاقطاعات في عهده للامراء والقواد وارباب الدولة شائعة غير منكرة عند المسلمين وعند الصليبيين في هذه الديار ، قيل للشهيد اتابك زنكي أن هذا كال الدين بن الشهرزوري يحصل له في كل سنة منك مايزيد على عشرة آلاف دينار اميرية وغيره يقنع منك بخسمائة دينار ، فقال لهم : بهذا العقل والرأي تدبرون دولتي ?! ان كال الدين يقل له هذا القدر وغيره يكثر له خمسمائة دينار ، فان شغلاً واحداً يقوم به كال الدين خير من مائة الف دينار ، وكان كا قال ، وهذا اكبر دليل على حرصه على رجاله ولا نقوم دولة الا بامثال الوزير الشهرزوري .

وكانت له عناية باخبار البلاد يتنشّدها و يغرّم عليهـا الاموال الطائلة ، فيقف على اخبار الملوك ساعة بساعة ، واذا جاء، رسول لا يمكنه من الحديث معاحد الرعية لئلا ينشر الخبر في البلد . وكان يفرق الاموال سيف القلاع والبلاد فلا يجملها سيف

مكان واحد و يقول: اذا كانت الاموال في موضع واحد وحدث حادث وانا في موضع آخر لم اننفع بها وذهبت ، واذا كانت منفرقة لم يحل بيني وبينها رجعت الى. بعضها • وكانت البلاد قبل ان يملكها خراباً من الظلم وننقل الولاة ومجــاورة الفرنيج فعمرها وامتلاً ت اهلاً وسكاناً وقبل ان يجيئ زنكي الى الشام اشتدت صولة الصليبيين واتسعت مملكتهم من ناحية ماردين وشيحان الى عريش مصر وانقطعت الطرق الى دمشق الا على الرحبة والبر، وجعلوا على كل بلد جاورهم خراجًا واتاوة يأخذونها منهم ليكفوا اذيتهم عنهم • وكان مهيبًا شديد الوطأة على من يعبثون بحياة الامة • بلغه الن بعض الولاة تعرض لامرأة فقلع عينيه وجب مذاكير. فخاف الولاة وانزجروا وكان شديد الغيرة ولا سيما على نسآء الاجناد • وكان يقول : ان لم تحفظ نساء الاجنساد والا فسدت أكثرة غيبة ازواجهن في الاسفار • ترجمه العاد الكاتب بقوله: كان زنكي ابن آق سنقر جباراً عسوفًا ، بنكباء النكبات عصوفًا ، نمري الخلق ، اسدي الحنق ، لا ينكر العنف ، ولا يعرف العرف ، قد استولى على الشام من سنة ٥٢٢ الي أن قتل في سنة ٤١ وهو مرهوب لسطوه أه. وبعض هذه الصفات لنزهت منها نفس ابنه نور الدين محمود وهذا الرجل الذي كان يننظر لانقاذ الشام مما حل به من الويلات ، فانه جمع الصفات الحسنة في ابيه وتجرد عن الصفات الرديئة فيه ·

كان نور الدين في فلعة جعبر يوم مقال ابيه عاد الدين بيد الماليك فسمي الشهبد فاخذ في الحال خاتمه وهو ميت من اصبعه وسار الى حلب فملكها ،وارسل كبراء دولة زنكي الى ولده سيف الدين غازي بن زنكي يعلمونه الحال وهو بشهرزور ، فسار الى الموصل واسلقر في ملكها ، قال ابن عساكر: وسير نورالدين الملك آلب ارسلان بن السلطان محمود بن محمد الى الموصل مع جماعة من اكابر دولة ابيه وقال لهم ان وصل اخي سيف الدين غازي الى الموصل فهي له ، وانتم في خدمته وان تأخر فانا اقرر امور الشام واتوجه اليكم ، ولما انه هي نعي عاد الدين الى صاحب دمشق خف في الحال الى حصن بعلبك وحصره وكان متوليد غيم الدين ايوب بن شادي والد صلاح الدين يوسف ، فاف ان لا يتمكن اولاد زنكي من انجاده بالعاجل فصاحل صاحب دمشق يوسف ، فاف ان لا يتمكن اولاد زنكي من انجاده بالعاجل فصاحل صاحب دمشق

وسلم القلعة اليه ، واخذ منه اقطاعًا ومالاً وملكه عدة قرى من بلاد ذمشق ٠

ولم يكد نور الدين يتربع في دست الحكم بحلب حتى بدت آيات فضله ، وصحة حكه وعقلة و حزمه ، و باستيلائه على الاعال ظهر نبوغه فدخلت الشام في حياة سياسة جديدة بعد نقلقل امر الدولة الاتابكية بدمشق ودخول الوهن على فروعها بعد زوال اصلها الثابت ظهير الدين طُختكين ، وسار نور الدين على قدم ابيه عاد الدين في النقرب من ملوك الاطراف فيطب ابنة معين الدين اتسر الملك الحقيق لدمشق ، والحاكم المتخكم في سياستها ليتم له بالصهر والقرابة ما كان ابوه يرمي اليه بزواجه بام شهاب الدين محود فلم يتم له ، و تزوج نور الدين بعد ذلك بابنة صاحب قونية واقصرا فأمن بهذا الزواج من غارة يغيرها صاحب آسيا الصغرى على الشام ، ومن تسر ب عسكر الصليبيين عن طريق الروم الى بلاده

بعداناً صيب جوسلين صاحب الرها بتمن يق شمل امارته قبل سننهن على يد عادالدين زنكي ، جمع الفرنج من كل ناحية وقصد مدينة الرها على غفلة بموافقة النصارى المقيمين بها فاستولى عليها وقتل من بها من المسلمين فنهض نور الدين (٤١) فيمن انضاف اليه من التركان فاستعاد البلد وقتل كثيراً من ارمنها ، ومحق السيف كل من ظفر به من نصاراها ، واستنجد صاحب دمشق بنور الدين على قتال والي صرخد الذي كان خرج الى ناحية الفرنج للاستنصار بهم ، فجاء نور الدين في عسكر حسن من حلب فاجتمع الجيشان على حلب ، وبلغ صاحبي حلب ودمشق ان الفرنج احتشدوا قاصدين بنصرى الجيشان على حلب ، وبلغ صاحبي حلب ودمشق ان الفرنج احتشدوا قاصدين بنصرى فولوا الجيشان على حلب ، وبلغ صاحبي حلب ودمشق ان الفرنج احتشدوا قاصدين بنصرى المسلمين على الفرنج فولوا الديار فتسلم المسلمين بينهم وبين الوصول اليها ، واستغلهر عسكر المسلمين على الفرنج فولوا الادبار فتسلم صاحب دمشق حصني بصرى وصرخد ،

本本本

الحملة الصلببة الثانية ( وفتح نور الدين في السنة التالية (٥٤٢) مدينة ارتاج وغزوتها دمشق ( بالسيف وحصر ثامولة(؟) و بسرفوث و كفرلاما من اعمال الغرنج وقالب صاحب الكامل: كان الفرنج بعد قتل والد نور الدين قد طمعوا وظنوا انهم بعده يستردون ما اخذه ، فلما رأوا من نور الدين هذا الجد في اول امره علوا ان ما املوه بعيد وخاب ظنهم وإملهم وبينا كان نور الدين يجمع شمله اول امره علوا ان ما املوه بعيد وخاب ظنهم وإملهم وبينا كان نور الدين يجمع شمله

لضرب الفرنج في مة ملل من مقاتلهم للقضاء على قوتهم التي ظهر له ضعفها يوم استرد ابوه منهم الرها ، وردت الاخبار من قسطنطينية ان حملة عظيمة قادمة من بلاد الفرنج وهي المعروفة بالحملة الصليبية الثانية مؤلفة من فرنسيس بقيادة لو يزالسابع والمان بزعامة كونراد الثالث وفي الجيش انكليز وفلامنديون وطليان ومن هؤلاء البنادقة والجنوية والبياسنة ( البيزيون ) وذلك لانجاد الصليبين في الشام ، اذ ساءت علم بعد سقوط الرها وقل فارسهم وراجلهم لأن سيوف التركان والاكراد والعرب قد حصدتهم ، وعلى كثرة فناسلهم مدة نصف قرن اصبحوا في قلة واصبح اعداؤهم في كثرة .

تجمعت هذه الحملة بتحميس القديس برنار دوس في الغرب و كان له كما لرؤسا و السلطان الا كبر على النفوس يصرفها كما يشاء وذكر المؤرخون ان عدد هذا الجيش كان الف الف الف عنان من الرجالة والفرسان وقيل اكثر من ذلك وفي التاريخ العام ان كلاً من الجيش الا الني والجيش الافرنسي كان مؤلفاً من سبعين الف فارس ماعدا الرجالة الذين لا يحصى عددهم وان الروم قدروا مجموعه سبعائة الفرجل قال وهو نقدير ظاهم المبالغة واختار هذا الجيش طريق البروعرض عليه روجر صاحب بوليسه وصقلية ان يسافر بحراً لانه كان ينوي الاستعانة بحيش الصلببين ليدفع المسلمين عن بلاده ، وكانوا احتلوا سركوزة ، فلتي جيش الصلبيين من صاحب القسطنطينية وامراء بني سلجوق احتلوا سركوزة ، فلتي جيش الصليبين من صاحب القسطنطينية وامراء بني سلجوق في آسيا الصغرى ضروب القير والموت ، قال مؤرخونا واستمر القتل فيهم اي في السيا الصغرى ضروب القير والموت ، قال مؤرخونا واستمر القتل فيهم اي في الصليبين الى ان هلك العدد الدثر منهم ، وحل بهم من عدم القوت والعلوفات والمير وغلاء السعر ما افني الكثير منهم ،

وصلت مراكب الفرنج (٤٣٠) الى ساحل البحر كصور وعكا واجمع من كان بها من الفرنج بعدما فني منهم اي من القادمين من طريق البر بالقتل والمرض والجوع نحو مائة الف انسان ان يقصدوا بيت المقدس ولما قضوا مفروض حجهم عاد من عاد بعد ذلك الى بلادهم في البحر ، وبتي ملك الالمان اكبر ملوكهم ومن هو دونه وصلى الصلهببون في القدس صلاة الموت ، وعادوا الى عكا وفرقوا المال في العسكر وكان مقدار ما فرقوه سبعائة الف دينار ولم يعينوا لمم وجهة وماكانت وجهتهم الافتج دمشق فوروا بغيرها وهربوا المسلمين بين ابديهم ولم يشعر اهل دمشق الا وملك

الالمان قد ضرب خيمته على باب مدينتهم في الميدان الاخضر و كان الفرنج في نحو خمسين الفاً من الخيل والرجل وقيل اكثر من ذلك و يقول ابن منقذ ال ملك الالمان لما وصل الى الشام اجتمع اليه كل من في ارجاء الساحل من النرنج ، فقصدوا اولا المنزل المعروف بمنازل العسكر فصادفوا الماء مقطوعاً عنه ، فقصدوا ناحية المزة ووصلت طلائعهم الى الميدان الاخضر فنشبت الحرب بين الفريقين ، واجتمع عليهم من الاجناد والا تراك والمتركان واحداث البلد والمطوعة والغزاة الجم الغفير، وكانت المكاتبات قد نفذت الى ولاة الاطراف بالاستصراخ ، واخذت خيل المتركان نؤواصل فلما ضاق الامر بالفرنج بعد اربعة ايام ورأوا شدة عن يمة المسلمين في قتالهم وطوا مفاولين .

ويرى مؤرخو الحروب الصلبية من الفرنج ان جيش الحملة الصلبية الثانية كان اكثر نظامًا وقيادة من جيش الحملة الأولى وليس فيه المتشردون والاشقياء بل كان مؤلفًا من فرسان و بارونات وغيرهم أخذوا بالحماسة الدينية وساروا في قيادة ملكين عظيمين وفي التاريخ العام السه هذه الحملة الصلبية الكبرى لم تجد نفعًا البتة حتى استغربت حالها ام النصرانية فبحث بعضهم عن الحطايا التي استحقت بارتكامها هذه الكارثة ونسبت اخرى هزيمة الحملة لخداع الروم او لحيانة نصارى الشرق وذكوا ان الصلبيين في القدس قد ارتشوا من امير دمشق بمبلغ مائتين وخمسين الف دينار وان الامير ارسل المال زيوفًا او نحاسًا طلى بالذهب وان الامير ارسل المال زيوفًا او نحاسًا طلى بالذهب

انكسر الجيش الذي قاتل دمشق بقيادة كونراد الالماني ولويز السابع النرنسوي وبودوين الثالث ملك القدس في بساتين المزة ولحق فأهم بالساحل ، بعد ان قطعوا اشجار الحدائق للتحصن بها وأحرقوا الربوة والقبة المهدوية ، وقد وصف ابو الحكم الاندلسي جيش الفرنجة على دمشق في مخيمه ومعتركه ومجتلده ومنهزمه وصفاً حملاً قال :

بشعلي نهو داريا امور ما تؤاتينا وأقوام رأوا سفك الدما في جلق دينا أنانا مائتا الف غديداً اويزيدونا

وبعض من فلسطينا ومن صيدا وتسسل ت أقوامًا محانينـــا ونكن حرقوا في عالى جل الحال البساتينا ل أيضًا والميادينـــا قطائرها حراذينا وبين خيامهم ضموا الصختازر والقرابينا ورايات وصلبانا على مسجد خاتونا

فبعضهم من اندلس ومن عكا ومن صور أذا أبصرتهم أبصر وجاز واالمرج والتعدي تخالهم وقد ركبوا

ومن توفيق صاحب دمشق يومنَذٍ وهو مجير الدين أرنق بن حجمد بن بوري بن طغتكين ان الحكم وتدبير المملكة كان لمعين الدين اتسر مماوك جده طغتكين ، وكان عاقلاً دينًا محسنًا لعسكره فاستنجد بصاحب الموصل سيف الدير عازي بن زنكي وصاحب حلب نورالدين مجمود بن زنكي ٤ فجاءَ الشقيقان في جيش لجبٍ ، وانضم جيشها بل روحه وروح ابيها انى روح مملوك طفتكين مؤسس الدولة الأُتابكية ، معتحمس الامة ومعرفتها حق المعرفة ان الفرنج اذا أُخذوا دمشق سقطت بلاد الشـــام كلها ، وربما تعدوها الى الحجاز وهناك الطامة العظمي على المسلمين، وكان اجتماع آلزنكي الاقوياء مع صاحب دمشق الضعيف في سلطانه فاتحدُّ لعمل عظيم يتوقع منهم في الشام ؛ وأنَّ ملكمًا سيؤول اليهم بحكم الطبهعة • ولم يرض سيف الدين ولا نور الدين ان يناقشًا مجيز الدين ومعين الدين الحساب عما قدماه وقالاه ، بل مرا بالاحقاد مرَّ الكرام وجعلوا الاقاويل دبر آذانهم وعند الشدائد تذهب الاحقاد ٠

ذكروا ان مين الدين اتسركان قدكاتب سيف الدين غازي صاحب الموصل قبل نزول الفرنج على دمشق ، يستصرخ به و يخبره بشدة بأس الفرنج ويقول له : ادركنا فسار سيف الدين في عشرين الف فارس فنزل جيرة حمص وبعث الي معين الدين يقول : « قد حضرت بجند طم ولم أترك ببلادي من يجمل السلاح ، فأن أنا جئت الفرنج وكانت علينا الهزيمة وليست دمشق لي ولا لي بها نائب لم يسلم منا احد واخذت الفرنيج دمشق وغيرها فان احببت ان أقانلهم فسلم البلد الى من اثق به ، وانا احلف لك ان كانت النصرة لنا عليهم انني لا ادخل الى دمشق وارجع الى بلادي » فمطله معين الدين وبعث الى السواحل يقول: « هذا ملك الشرق نازل على حمص وليس لكم به طاقة ، فان رحلتم والا سلمت دمشق اليه وهو ببهد كم وانا إعطيكم بانياس » اي ان معين الدين اتسز آثر ان المخلي عن بانياس مفتاح دمشق الاكبر من جهة بلادالفرنج ، ولا يجعل لسيف الدين غازي اصبعاً في بلده ، لعلم ان دولة آلب زنكي سيف عنفوان امرها غضة الاهاب ودولتهم هرمة ، والفتى يغلب الهرم و يخلفه بحكم الطبهعة .

## \* \* \*

نقدم نور الدين ( ولما رحل الفرنج عن دمشق كتب القومص صاحب في فتوحه ( طرابلس الى معين الدين والى نور الدين يستنجدها على ولد الفنس صاحب صقلية الذي اخذ منه حصن العربية ، ويريدهما على اخذه خوفًا منه على بلده ، وكتبا الى سيف الدين يطلبان منه المدد فامدهما ، فحصروا الحصن ونقبوا السور ، فاذعن الفرنج واستسلوا والقوا بايديهم ، فملك المسلمون الحصن واخربوه واخذوا كل من فيه ،

وعاد عسكر سيف الدين الى الموصل وعسكر نور الدين الى حلب واخذ هذا بجمع اطرافه وتوجه الى ما دانى بلاده من بلاد الفرنج وظفر بعدة وافرة منهم وجمع صاحب انطاكية رجاله فصد نور الدين على حين غفلة منه ٤ ونال من عسكره حتى اضطر نور الدين ان يهرب بنفسه وعسكره الى حلب وفي هذه السنة عسكره عتى اضطر نور الدين في حلب بابطال الاذان بحي على خير العمل في اواخر اذان العداة ٤ واعاد اذان اهل السنة ففرح الناس فابطل بذلك اثراً عظياً من آثار الدولة العلومة الفاطمية .

لم أثبط هن يمة نور الدير يوم انطاكية من عن يمته ، وقصد الفرنج فكان بينه وبينهم مصاف بارض يغرى من العمق فانهزم الفرنج الى حصن حارم وكانواهن موا المسلمين اولاً أيهذا الموضع ، وقتل منهم وأسر جماعة كثيرة فأرسل منهم جماعة مع غنائم كثيرة الى اخيه سيف الدين صاحب الموصل · وفي هذه السنة سار نور الدين

الى بصرى وقد اجتمع الفرنج قضهم وقضيضهم ، فالنَّقِي بهم هنالك واقتنالوا اشد قنال فهزمهم نور الدين .

وكثر عيث الفرنج في صور وعكا والثغور (٥٤٤) بعد رحيلهم عن دمشق وفساد شروط الهدنة المسلقرة بين صاحب دمشق وبينهم وكانوا يعيثون في عمل دمشق ، ويفحشون في التخريب ويمعنون في الغارة ، فاغار عليهم العسكر الشامي والتركماني والعرب الى ان اضطروا الى تجديد الهدنة مع صاحب دمشق سننين • واغار صاحب انطاكية على الاعمال الحلبهة فدفعه نور الدّين صاحبها ، وكان عسكر نور الدين يناهن الستة آلاف فارس سوى الاتباع والسواد ، والفرنج في زهاء اربعائة فارس طعانة والف راجل مقاتلة سوى الاتباع فلم ينج منهم الا نفر يسير ثم نزل نور الدين في العسكر على باب انطاكية وقد خلت من حمَّاتها فاستمال اهلها في التسليم فأمهلوا ، ثم نهض انى افامية فسلم الفرنج اليه البلد بعد حصارها واجتمع من بالشام من الفرنج وساروا نحو نور الدين ليرحلوه عنهم ، فلم يصلوا الا وقد ملك حصن افامية وملأه ذخائر وسلاحًا ورجالاً واقتضت الحال بعد ذلك مهادنة من في إنطاكية ونقرر ان بكون ما قرب من الاعمال الحلبة لنور الدين i وما قرب من انطاكية لهم · وقد عاون نور الدين في هذه الوقعة الامير بزان في عسكر دمشق وعسكر اخيه سيف الدين غازي والجزيرة ، وقتل من الفرنج الف وخمسمائة وأُسر مثلهم ، وقتل البرنس وحمل رأسه الى نور الدين · قال العاّد : وكانت هذه الكسرة على إنب و إنب حصن •ن

وظيرت الفرنج في الاعمال الدمشقية للعيث فيها واتصل بنور الدين افسادهم في الاعمال الحورانية بالنهب والسبي فعزم على التأهب لقصدهم فسار وكف ايدي اصحابه عن العيث والفساد في الفياع ، وامر باحسان الرأي في الفلاحين والتخفيف عنهم وكتب الى دمشق يستدعي منهم المعونة على ذلك بالف فارس ، وقد كان رؤساؤها عاهدوا الفرنج ان يكونوا يداً واحدة على من يقصدهم من عساكر المسلين فاحتج عليه وغولط ، فلما عرف ذلك رحل ونزل بمرج ببوس وبعض العسكر بهعفور ، ثم رحل أمن منزله بالاعوج ونزل على جسر إلحشب المعروف بمنازل العسكر ، وراسل جمير الدين والرئيس بدمشق ونزل على جسر إلحشب المعروف بمنازل العسكر ، وراسل جمير الدين والرئيس بدمشق

بانه لم يقصد مماربتهم وانما دعاه الي ذلك كثرة شكاية السلمين من اهل حوران والعربان وعجز امراء دمشق على حفظ اعلما واستصراخهم بالفرنج على محاربته على وبذلهم لهم أوال الضعفاء والمساكين من الرعية ظلماً لهم ع فكان الجواب عن هذه الرسالة « ليس بيننا وبينك الا السيف وسيوافينا من الفرنج ما يعيننا على دفعك ان قصد ننا ونزلت علينا » فلما عاد الرسول بهذا الجواب اكثر التحجب منه والانكار له عوزم على الزحف الى دمشق وما ندري اذا كان ذلك الجواب صدر قبل وفاة معين الدين اتسز والي دمشق وصاحب امرها نيابة عن اولاد طغتكين وكان اتسز صالحاً عادلاً محسناً كافاً عن الظلم متجنباً للهاشم وعباللا عادلاً محسناً كافاً عن الظلم متجنباً للهاشم وعبر الدين في الانحلال والله عجوده في حفظ بيت سيده طغتكين فلما مات أخذ مملك مجيرالدين في الانحلال والله المناه ال

卒 岑 孝

انحلال دولة بحيرالدين ( آذات شمس الدولة الا تابكية دولة ابناء طعتكين وتوفيق نور الدين ( بالغيب لهلاك الرجال الغيورين عليها ؛ ولان اربابها أخذوا ينقوون بالفرنج على ابناء نحاتهم حباً بان ببقوا في ملكهم ورفاهيتهم « وصواب الرأي بالدول ببقى ببقائها و يذهب بذهاب ا » ولكن دولة نور الدين التي أصبح لها المقام الاسنى في الشام بعد ان حالف التوفيق اعلامها أكثر من مرة في سنين قليلة أخذت النفوس المطلع اليها ، وتعلق الآمال الطبية عليها · وقد كانت دمشق التي أجابت نورالدين بهذا الجواب الفظ نشبت فيها هذه السنة فتنة بين الاجناد والمقدمين والرعاع والفلاحين وذلك لاستيماش الرئيس في دمشق من مجيرالدين صاحبها ولم تزل الفلنة تأثرة الى ان أبعد من التمس ابعاده من خواص مجير الدين وسكنت الفئنة ولكن هذه الفوضي حيف دمشق يصعب دوامها ، وليست المسألة مسألة نقر يب رجل او رجال من اركان الدولة او اصطلام تائر وخارج على الجماعة ، وقد سرت روح الخضب حتى الى اقرب الناس من الآل الماوكي ، وقوة نور الدين تشتد وشائجها و دعونه ترداد انتشاراً اليوم بعد اليوم ، فلم يسع اولي الامر سف دمشق سنة ، عه الا نقر ير الصلح بينهم وبينه ، فاقيمت الخطبة لنور الدين على منبر دمشق بعد الخليفة الا نقر ير الصلح بينهم وبينه ، فاقيمت الخطبة لنور الدين على منبر دمشق بعد الخليفة الا نقر ير الصلح بينهم وبينه ، فاقيمت الخطبة لنور الدين على منبر دمشق بعد الخليفة

والسلطانب ، وضريت السكة باسمه وخلع نور الدين على مجير الدين خلعة السلطنة والطوق والسوارين وخلع على الرئيس ابن الصوفي خلعة الوزارة فبذلا له الطاعة واعادهما الى عملهما وطيب قلو بهما « ورحل الى حلب والقلوب معه لما غمر العالم من خيره »· عمل مجير الدين وابن الصوفي هذا العمل مكرهين امام قوة قاهرة ، عملاه وهما يسران حسواً في ارنغاء على امل ان يقلبا لنور الدين ظهر المجن و ينتقامنه باعتصا.هما بالصلببين حتى اضطر في السنة التالية (٥٤٦) ان يسوق عسكره الى دمشق فازل اوائل جنده على ارض عذراء وقصد فريق وافر منهم ناحية السهم والنيرب في سنمح قاسيون وكمنوا عند الجبل لعسكر دمشق ٤ ثم وصل نور الدين في عسكره ونزل على عيون فاسريا ما بين عذرا ً ودومة وامتد عسكره الى ضمير ونزلوا في ارض حجيرًا وراوية في الجنوب في خلق كثير ، ثم نزل في ارض مشهد القدم وما والاه من الشرق والغرب ، وكان مبلغ منثهي الخيم الى المسجد الجديد قبلي البلد اي ان العسكر النوري احاط بدمشق من أطرافها الاربعة فازل كما قال المؤرخ منزلاً ما نزله احد من مقدمي العساكر فيها سلف من السنين ، وارسل نور الدين الى مجير الدين يقول : «كنت النقت معكم وحلفت لكم ، والآن قد صح عندي انكم ظاهرتم الفرنج فان اعطيتموني عساكركم لاجاهد في سببل الله رجعت عنكم» فلم يرد جواباً • وجرى بين اوائل العسكر وبين من ظهر اليه من البلد مناوشات ولم يزل نور الدين مهملاً للزحف على البلد اشفاقًا من قتل النفوس واثخان الجراح في مقاتلة الجهتين حتى انطلقت ايدي المفسدين من الفريقين في العيث ، وحصدت زراعات المرج والغوطة وضواحي البلد ، وخرىت مساكن القرى ونقلت انقاضها الى البلد ، وزاد الاضرار بار بابها من الذُّنَّاء والفلاحين ، وتزايد طمع الرعاع والاء باش في النناهي والفساد ، ثم رحل العسكر النوري ونزل في اراضي فذايا وحان فبلتا المصاقبة للبلد ، ونشبت المطاردة وكثرت الجراح في خيالة البلد ورجالته ، ثم رحل نور الديناليناحية داريا لتواصل الارجاف بقرب عسكر الفرنج من البلد للانجاد ليكون قر ببًا من معابرهم ، وبعــد ذلك رحل الى ناحية الزيداني استجراراً لهم ، وجعل من عسكره اربعة آلاف فارس ليكونوا في اعال حوران مع العرب لقصد الفرنج ولقــائهـم ، ونزل الفرنج على نهر الاعوج، وخرج مجير الدين ومو يده في خواصها واجتمعا بمبكهم وما صادفوا عنده شيئًا مما هجس في النفوس من كثرة ولا قوة، ونقرر بينهم النزول بالعسكرين على حصن بهرى لتملكه واسنغلال اعاله نثم رحل عسكر الفرنج الى رأس الماء ولم يتهيأ خروج العسكر الدمشقي اليهم الحجزهم واختلافهم، وقصد من كان بحوران من العسكر النوري ومن انضاف اليهم من العرب ناحية الفرنج للابقاع بهم فالتجأ عسكر الفرنج الى لجاة حوران للاعتصام بها ثثم زحف نور الدين على دمشق وقد رأى خيانة صاحبها ومماشاته المفرنج حرصًا على دمشق من السقوط في يد العسكر النوري الذي عرضه صاحبه فذكر أنه بلغ كال ثلاثين الف مقاتل وكان العسكر النوري يزداد كل يوم قوة وعسكر دمشق ضعفًا وتحرج نور الدين من قتال المسلمين وما زال يزداد كل يوم قوة وعسكر دمشق خيانة حكومتها الاتكون وان تكون سببًا للعبث بالغرض بندل نفوسهم في مجاهدة اعدائهم » •

قال في مرآة الزمان: وتواترت الاخبار بمجيء الفرنج لنصرة مجيرالدين فضاقت صدور العلماء والزهاد من هذه الحالة ، ولما قرب الفرنج من داريا أشار على نورالدين خواصه وقالوا: نبقى بين الفرنج وبين عسكر دمشق فارففع الى الزبداني ووصل النرنج الى داريا سيف جمع قليل وخرج مجير الدين والمؤيد اليهم واجتمعا بملكهم فما صادفا عندهم من القوة ما كانا يظنان ، فانفقا على نزول الفرنج على بصرى فلم يظفروا منها بطائل ، مجير الدين ، ورحلوا الى رأس الماء ، وضايق الفرنج بصرى فلم يظفروا منها بطائل ، فعادوا الى بلادهم وبعثوا بطلبون من مجير الدين ما قرر لهم من المال ، فعاد الى دمشق فنودي في دمشق بالعسكر الاحداث بالخروج الى قتاله فلم يخرج الا القليل لما و و و في نفوسهم من استنجاد مجير الدين وابن الصوفي بالفرنج ، ولما تجلت لمجير الدين غلطته في مفاوضة الصلببين للخلاص من نورالدين لم يستطع حفظاً لملكه الاقبول الشروط في مفاوضة الور الدين عليه ، ودخل مجير الدين على نور الدين في حلب فبالغ هذا في المن وفرر معه نقر يرات افترحها ، ومن صارع الحق صرعه .

مقاصد نور الدين ﴿ كَانْتَ هُمْةَ نُورَالْدِينَ مُنْصَرِفَةً فِي كُلُّ أَطُوارِهِ الْيُ تُوحِيدُ وفتحه دمشق ﴾ القوة الاسلامية في البلاد، والامارات الاسلامية كما في التاريخ العام كانت على عهد الحروب الصلبببة لنألف ولتمزق على الدوام بجسب طوالع الحروب والدسائس التي نقوم ثورتهـا بين الامهاء، و بحسب اننقال الملك ونقسيمه، وامتياز الأَسر وكان ولا سيزا في جبال الشام من الامراء من لم تكن ارضم لتجاوز ربض قلاعهم وضاحيتها كصاحب شيزر ، والدلك عامل نور الدين مجيرالدين صاحب دمشق على ما بدر منه من الاغلاط الناببة عن حد الوطنية والقواعد الشرعية معاملة رفق واغضاء ، لان المقصد جمع شمل البلاد ، والسؤدد مع السواد . ومما أفاد في هذا العقد وصول الاسطول المصري الى الساحل حيف سبعين مركبًا حرببًا مشَّعُوناً " بالرجال واقترابه من يافا فتمتل وأسر وأحرق واستولى على عدة وافرة من مراكب الفرنج والروم ، ثم قصد ثغر عكما وصيدا وبيروت وطرابلس وفعل فيهـــا مثل ذلك ٠ قال ابن ميسر : وظفر الاسطول المصري بجماعة من حجاج الفرنج فقتلوهم عن آخرهم ، وبلغ ذلك نور الدين محمود بن زنكي ملك الشام فهمَّ بقصد الفرنج في البر ليكون هو في البر والاسطول المصري في البحر فعاقه عن ذلك الشغل باصلاح دمشق ولو انفق مسيره مع الاسطول كان يحصل الغرض من النرنج ، وكان من جملة ماانفقه العادل بن السلار على هذا الاسطول ثلاثمائة الف دينار •

بهد انه لم نقف همته عند هذه الغابة واهتبل الغرة وشغل المحتلين في الساحل عليهم من بلاء الاسطول المصري ، فغزا بلاد الشمال وأسر جوسلين صاحب تل باشر وملك قلاعه وهي تل باشر — وكان الامير حسات المنجي قد فتحها باسم نور الدين وهو على ابواب دمشق (٤٦٥) — وعيناب ودلوك — وكان القتال على هذه شديداً جداً — وعزاز وتل خالد وقورس والراوندان و برج الرصاص وحصن البارة وكفر سود وحصن بسرفوت بجبل بني عليم وكفر لاثا ومم عش ونهرا لجوز وذلك في أيام يسيرة ، وهذا الفتح والفتح الذي تم على يده في السنة الفائنة (٥٤٥) من تسلم قلعة افامية جعل نور الدين صاحب الشام ، وكان جوسلين فارس الغرنج غير مدافع قد جمع الشجاعة والوأي ، سار في عسكره نحو نور الدير فالشوا واقلناوا وانهزم قد جمع الشجاعة والوأي ، سار في عسكره نحو نور الدير فالشوا واقلناوا وانهزم

المسلمون وقتل منهم وأسر جمع كثير، وكان في جملتهم سلاحدار نور الدين فسيره الى الماك مسعود بن قلج أرسلان صاحب قونية وأقصرا وقال له: هذا سلاحدار زوج ابنك وسيأتيك بعده ما هو أعظم منه.

فالما علم نور الدين الحال عظم ذلك عليه واعمل الحيلة على جوسلين وهجر الراحة ليأخذ تأره و وأحضر جماعة من الامراء المتركان وبذل لهم الرغائب ان هم ظفروا يجوسلين وسلموه اليه لانه علم عجزه عنه في القتال فيها قيل فجعل المتركان عليه العيون فحرج متصيداً فظفر به طائفة منهم وحملوه الى نور الدين أسيراً وقال ابن الاثير : وعظمت على الفرنج المصيبة بأسر جوسلين ، وخلت بلادهم من حاميها وتغورهم من حافظها ، وسهل امرهم على السلمين بعده و كان جوسلين كثير الغدر والمكر لا يقف على عين ولا بني بعهد ، طالما صالحه نور الدين وهادنه فاذا أمن جانبه بالعمود والمواثيق نكث وغدر ، فلقيمه غدره ، وحاق به مكره ، ولا يحيق المكر الدين بتجهيز ما فتح ورن أمر تيسر فنح كثير من بلاد الفرنج وقلاعهم ، وعني نور الدين بتجهيز ما فتح ورن الحصون بالميرة والسلاح ، وكان كما فتح حصناً نقل اليه من كل ماتحتاج اليه الحون خوفاً من نكثة تلحق المسلمين من الفرنج فتكون بلادهم غير محتاجة الى ما يمنعها من خوفاً من نكثة تلحق المسلمين من الفرنج فتكون بلادهم غير محتاجة الى ما يمنعها من المعدو وكان نورالدين وابوه اذا فتجا قلعة جعلا فيها من المؤنة والذخائر ما يكنيها عشر سنين .

وأغار هذه السنة فريق وافر من التركمات على ظاهر بيسان فقتلوا من الفرنج وأسروا ولم يفلت منهم غير الوالي ونفر يسير · وقصد الفرنج ناحية البقاع فاستباحوا عدة وافرة من الضياع من رجال ونسوان وشيوخ وأطفال فلحقهم صاحب بعلبك واسترجع منهم بعض ما أخذرا وعادوا على أقبح صفة من الخذلان ·

وافتتح نور الدين (٤٧) حصن انطرطوس وقتل من كان فيه من الفرنج وطاب الباقون الامان ، وملك عدة من الحصون بالسيف والسبي والاحراق والحراب والامان ومنها دلوك و يحمور ، بعد ان اقائل مع الفرنج أشد قتال رآه الناس وصبر الفريقان ثم انزم الفرنج ، وتوجه محير الدين في العسكر الى ناحية حصن بصرى ونزل عليه محاصراً لسرجال واليه لمخالفته وجوره ، وما زالب به حتى نزل على حكمه ، وأراد

محير الدين المصير الى حصن صرخد لمشاهدته فاستأذن محاهد الدين واليه في ذلك ، اذ لا سببل الى استقرار حالة دمشة اذا كان المستولون على بصرى وصرخد يمة ون الى النرنج بصلة من الصلات اللاحنفاظ بمعاقلهم في أيديهم كما فعل سيف الدين الطنطاش نائب امين الدولة صاحب بصرى وصرخد واستعان بالفرنج على المسلمين فاضطر معين الدين اتسىز الى قتاله ونازل القلعتين فملكها والولايات مضاميرالرجال · وقوي عزم نور الدين (٥٤٨) على جمع العساكروالـتركمان من البلدان للغزو ونصرة أهل عسقلان على الفرنج، وكان هؤلاء شغلوا بام عسقلات منذ السنة الفائلة لامداد صاحب مصر فظفر المسلون بمن كانوا مجاور بن لهم ، ووصل الاسطول المصري الى عسقلان فقويت نفوس من بها بالمال والرجال والغلال وظفروا بقوة وافرة مر مراكب الفرنج ثم هجم الفرنج على عسقلات وداهموها من جوانب سورها فهدموه وقتل من الفريقين خلق كثير ، وألجأت الضرورة الى طلب المال فأجببوا اليه فخرج أهلها في البر والبجر الى ناحية مصر فملك الفرنج مدينة عسقلان وكانت لخلفاء مصر والوزراء يجهزون اليها المؤن والسلاح ، ولو لم تختلف أهواء أهل دولة مصر ونقتل العادل بن السلار لما جرأ الفرنج على حصر عسقلان والظفر بمن فيهـــا والتحكم -فيــــ ضرب غرامة عليها ٠ وملك نور الدين (٥٤٨) حصن أفليس وقتل من كان فيه من الفرنج والارمن ونهض عسكره طالبًا بانياس · وفي سنة ٩٤٥ وصل نور الدين في عسكره لامداد اسدالدين شيركوه وكان أرسله الى دمشق في كتيبة ، وخيم بناحية القصب من المرج • ونزل نور الدين بعيون فاسريا عند دومة ورحل في الغُد ونزل بارض الضيعة المعروفة بببت الابار من الغوطة وزحف الى البلد من شرقيه ، وخرج اليهم من عسكره وأحداثه الخلق الكثير ، ووقع الطراد بينهم ثم عادكل من الفريقين الى مكانه ، ولم ببرح نور الدين يزحف يومًا بعــد يوم حتى افليج دمشق على أيسر وجه ، والنفوس فيها متطلعة الى طلعته لما كان ببلغ القاصي والداني من عدله وحسن سيرته ، ولما أحس صاحب دمشق مجير الدين ابق ( أرنق ) بن محمد بن بوري بن طغتكين بالغلبــة انهزم في خواصه الى القلعــة فأنفذ اليه وأمنه على نفسه وماله فخرج الى نور الدين فطيب نفسه ، ونادى نور الدين بالالمان وخرجب دمشنق من أيدي

أحفاد الاتابك طغتكين آخر الدهر بعد ان دانت لسلطانهم اثنين وخمسين سنة : وكل حصن وان طالت إنامته على دعائمه لا بد مهدوم

举举举

الداعي لنورالدين ﴿ والسبب في فتح نور الدين دمشق ما قاله المؤرخوب على فتح دمشق ﴿ المعاصرون من تغلب الفرنج بناحيــة دمشُق بعد ملكبِـمـ عسقلان حتى استعرضوا كل مملوك وجارية بدمشق من النصــــارى ، وأطلقوا قبراً منهم كل من أراد الخلاص ، فحشى نور الدين ان بمكوا دمشق ، فامتمال أهلها في الباطن ثم حاصرها وفحمها . قال في الكامل: وسبب حرصه على ملكها ان الفرنج لما ملكوا في العام الماضي مدينة عسقلان ولم يكن لنور الدين طريق الى ازعاجهم عنهاً لاعتراض دمشق بينه وبين عسقلان ، فلما ملك الفرنج عسقلان طمعوا في دمشق . وعلل هــذا الفتح سبط ابن الجوزي بما ظهر من مجير الدين ، مرن الظلم ومصادرة الدمشقهِين وسفك دمائهم وأخذه أموالهم ، وقبضه على جماعة من الاعيان ، واستدعى سيف الدولة بن الصوفي الذي ولاه رئاسة دمشق لما اخرج أخاه وجيه الدولة منهــــا فقتله في القلعة ونهب داره وأحرق دور بني الصوفي ونهب أموالهم وتكاثرت مكاتباته الى الفرنج يستنجدهم ويطمعهم في البلاد • وكان مراد نور الدين من أخذ دمشق انه كان في عزمه خلاص القدس من الفرنج وبلاد الساحل وكانت دمشق في طريقه ٠ وطمع الفرنج \_في مجير الدين وكان قد أعطاهم بانياس ، فكانوا يشنون الغارات الى باب دمشق فیقتلون و یأسرون و یسبون ، وکان مجیر الدین قد جعل للفرنج کل سنة قطيعة يأخذونها منه ، وذل الاسلام وأهله في ايامه ، وساءت سيرته وكثر فساده ، فكانت الامراء والاعيان بدمشق أصحاب نورالدين يقولون: الغياث الغياث وقالوا: ان شئت حصرناه في القلعة • فرأى نورالدين أخذ مجير الدين باللطف وقال: ان أخذته بالقوة استغاث بالفرنج وأعطاهم البلاد فيكون وهنا عظيماً على الاسلام و

وكان من أشد الامور على الفرنج ان بأخذ نور الدين دمشق لانه كان أحرق قلوبهم وحرق بلادهم ، وكان في كل وقعة يغني غناءً حسنًا ، هذا ودمشق ليست له فكيف اذا أصبحت في حكمه ، لاجرم أنه ينقوى بها ونقوى كلته ولذا عدل الي الاطفة محيرالدين ومكاتبته وبعث اليه بهدايا فانس به وصار يكاتبه ويستشيره ، فكان نور الدين يكتب اليه ان فلاناً يكاتبني فتارة يقبض محير الدين عليهم وتارة ببقيهم ، فأحد دمشق من الامراء ولم ببق عنده غير عطاء بن حفاظ الخادم السلي وكان صاحب بعابك قد رد اليه مجيرالدين امر دولته وكان ظالماً ، فكتب نور الدين الى محيرالدين بقول : قد نفر عليك عطاء بن حفاظ قلوب الرعية فاقبض عليه لعلم نور الدين انه لايتم له امر في دمشق مع وجود عطاء فقبف محير الدين وأمر بقتله فقال له عطاء : لا نقللني فان الحيلة قد تمت عليك وذهب ملكك وسترى ، فلم بلتفت اليه وقتله وحينئذ قوي طمع نور الدين في دمشق ، وأرسل الى أحداثها وأعيانها فأجابوه ، فسار اليها ونزل عليها وكتب محيرالدين الى الفرنج يستنجد بهم وبذل لهم بعلمك وأموالاً كثيرة ، وبلغ نور الدين فأرسل الى الاحداث فقتوا له الباب بعلمك وأموالاً كثيرة ، وبلغ نور الدين يا منصور » وامننع الاجناد والرعية ولما دخل نور الدين صاح أصحابه « نورالدين يا منصور » وامننع الاجناد والرعية من القتال لما هم عليه من بغض محيرالدين وظله وعسفه للرعية ومحبتهم لنور الدين لمن القتال لما هم عليه من بغض محيرالدين وظله وعسفه للرعية ومحبتهم لنور الدين لمنه لهدله وخيره .

سئمت النفوس في دمشق من سوء ادارة المتغلبين على أحكامها ، امثال الوزير حيدرة ومحاهد الدين بزان وعطاء الخادم وغيرهم ، بمن لم يكونوا يهتمون بغير املاء بطونهم وجيوبهم من دماء الرعية ، ولوأصبحوا عبهداً أرقاء لاعدائهم ، اما محير الدين اخر ملوك الاتابكية في دمشق فان نور الدين لما غلبه بذل له اقطاعاً من جملته مدينة ممص، فسلم محير الدين القلعة الى نور الدين وسار الى خمص فلم بعطه اياها نور الدين واعطاه عوضها بالس فلم يرضها محير الدين وسار عنها الى العواق وأقام ببغداد حتى مات بها ، وهذا من غريب ما يحكي في باب العدل فات الملوك جرت عادتهم في تلك العصور اذا أخذوا ملكاً ان يقتلوه فلم يفعل ذلك نور الدين تحرجاً من اهراق الدم الحرام واستحكام الطوائل والثارات والاحقاد في امة أشد ما تكون عوضه عنها ببالس لان حمص على مقر بة من بلاد الصلمبهين ، ومن خان أمته وهو به عوضه عنها ببالس لان حمص على مقر بة من بلاد الصلمبهين ، ومن خان أمته وهو به

عهد عزه أقرب الى خيانتها في دور شقائه وذله ، اما بالس ( مسكنة ) فبعيدة عن حوكة التطاحر بين الشرق والغرب وماء الفرات أسوغ للعاصي مجبر الدير من ماء بردى والعاصي و والمقصد في الحقيقة من الفتج توحيد كلة الاسلام ، وهذا قد تم لنور الدير بفتح ابواب دمشق لعدله العمري ، وخروج آخر الاتأبكهين من أولاد طغتكين منها بسلام .

لم يتبدل شيء بفتح نور الدير دمشق الا إبطال المظالم والمغارم، ورفع الحيف عن الضعاف، وجمع القوة الى مقصد واحد لائتزلزل بالـتردد والدسائس، ولذلك كانت معظم وقائع نور الدير\_ محالفة للتوفيق فني السنة التي صفت البلاد له أخذ من الغرنج تل باشر وفي سنة ٥٥٠ نقررت الموادعة بين الملك العادل نور الدين صاحب دمشق وبين ملك الفرنج مدة سنة ، وقبض نور الدير على ضحاك والي بعلبك وتسلم القلعة وفي السنة التالية (٥٥١) ظفر عسكر نور الدين بالفرنج الذيري عاثوا في أعمأل حلب ونقررت الموادعة والمهادنة بينه وبين الفرنج مدة سنة واك المقاطعة المحمولة اليهم مند مشق ثمانية آلاف دينار صورية (١) ، ثم نقض الفرنج الهدنة لوصول عدة وافرة من الفرنج في البحر وقوة شوكتهم بهم، ونهضوا الى الشعراء المجاورة لهر ووقع من المندوبين لحفظ أهل القرى من الاتراك نقصير فانتهز الفرنج الفرصة واستاقوا جميع ما وجدوه وأفقروا أهله منه مع ما أسروه من تركمان وغيرهم. وأغار الفرنج (٥٥٢) على ارجاء حمص وحماة وأطلقوا أيديهم بالنهب، وأغاروا على بانياس، فاننصر المسلمون ومحقت السيوف عامة رجالة الفرنج ومسلمي جبل عاملة المضافين اليهم ، وملك الفرنج جبلة وكانت في ايدي المسلمين منذ سنة ٤٧٣ وثب عليها قاضيها ابن خليعة الننوخي واستعان بابن عمار صاحب طرابلس فأخرج منهــــا الروم وكانت بهدهم منذ سنة ٣٥٧ ، وظفر أسد الدين في جماعة من شجعات المتركمان بسرية وافرة من الفرنج في ناحية الشمال فالمهزمت · وافلنح نور الدير\_ بانياس قهراً وظفر عسكره في ناحية هونين بسرية من أعيان مقدمي الفرنج وأبطالهم فلم يغلت منهم الا اليسير ، وعسكر الفرنج على الملوحة بين طبرية و بانياس فنهض

<sup>(</sup>١) اي من ضرب الفرنج في صور ٠

اليهم فور الدين في عسكره من الاتراك والعرب فكتب له النصر عليهم ، وشاغل أور الدين الفرنج هذه السنة للزلازل التي حدثت في الشام ولكنهم شغلوا أيضًا بما أصابهم من أضرارها في الساحل ، وملك أور الدين بعلبك وقلعتها ، وكانت بيد انسان يقال له الضحاك البقاي كان ولاه اياها صاحب دمشق فامننع بها انضحاك فلم يكن نور الدين محاصرته لقربه من الفرنج فتلطف معه حتى ملكها ، وفيها كان انفساخ الهدنة بين الفرنج وملك مصر فبعث بسرية الى غزة ونهبت اطرافها وسارت الح، عسقلان فأسرت وغفت وعادت بالغنائم الى مصر ، ثم سير عسكر آخر فمضى الى الشريعة فابلي بلاً حسنًا ، وأدب مماكب في البحر فسارت الى بيروت وغيرها فاوقعت الشريعة فابلي بلاً حسنًا ، وأدب مماكب في البحر فسارت الى بالاد الشويك والطفيلة فعائوا في تلك النرنج فاسرت منهم وغفت ، واسير عسحر الى بالاد الشويك والطفيلة فعائوا في تلك البلاد ورجعوا أبجر الحقائب يحملون الاسرى، وسير الاسطول المصري فعائوا في تلك البلاد الدومة الما باخرى فوصلت غاراتهم الى اعمال دمشق فغفوا وعادوا ،

وملك الفرنج حصن حارم (٥٥٣) وشنوا الغارة في الاعمال الشامية واطلقوا ايديهم بالنهب والاخراب في اعال حوران والاقليم ، وقصدوا داريا ونزلوا عليها ، واحرقوا منازلها وجامعها وانناهوا في اخرابها ، فخرج اليهم من العسكرية والأحداث العدد الكثير فهموا بالرجوع واغار عسكر نورالدين على اعال صيدا وما قرب منها ، فغنوا احسن غنيمة وخرج اليهم من كان بها من خيالة الفرنج ورجالتها وقد كمنوا له فغنوهم وقتل اكثرهم واصر الباقون ، وتجمع الفرنج فنهض نور الدين القائم فانهزم هذه المرة نور الدين المقائم فانهزم هات وخرب وجوت وقعة على طبرية انكسر فيهما الفراج واقلعت جمس شوان من مصر فدوخت ساحل الشام وظفرت بمزاكب الفرنج وعادت بالغنائم والاسرى ، وفي سنة ١٠٥ حشد ملك الوم ووصل الى الشام وجمع نور الدين عليه العساكر فعادوا راجعين وغنهم المسلون .

مرض نور الدين وابلاله ( من اعظم البلاء على ممالك الاسلام قديمًا مسألة وأثمة فتوحه وهزيمته في وراتة الملك ، فلمتكن فائمة على تاعدة ثابتة والاعمل البقيعة ( فيها للقوة ، وصاحبها قد يجرم غيره من هم اقرب

نسبًا من السلطان المتوفى ، فلقد مرض نور الدين (٤٥٠) مرضًا شديداً ارجف مونه بقلعة حلب فجمع اخوه امير ميران بن زنكي جمعًا وحصر هذه القامة وكان شيركوه بجنفص وهو من أكبر امراء نؤر الدين فسار الى دمشق ليستبولي عاييها وبها اخوه نجم الدين ابوب ، فأنكر عليه ايوب ذلك وقال : اهلكننا والمعلجـــة ان تعود الح. حاب فَانَ كَأَنْ نُورُ الدِّينَ حَيًّا خَدَمَتُهُ فَي هَذَا الوقت؛ وَانَ كَانَ قَــد مَاتَ ، فَانَا فِي دَمَشْق ننغل ما نريد من ملكما ، فعاد شهركوه الى حلب مُبدأً ، وجلس نور الدين في شباك يراه الناس ، فلما رأوه حيًّا نفرقوا عن اخيه امير ميران. • ولما ابل نور المدين من مرضه واستقامت الاحوال اخذ حران من اخيه الطنع هذا في ملك نور الدين عندما كاد النَّمَاسُ بِهَاسُونُ مِنْ سَلَامِتُهُ ۚ وَقَفَدَ صَمَاحَبُ صِيدًا (٥٥٦) مِنَ القُرنَجُ نور الدين محموداً ملتجنًا اليه فأمنه وسير معه عسكراً يمنعه من الفرنيم ابضاً فظرر عليهم في الطريق كمين للفرنج فقناوا من المسلمين جماعة وكان زهر الدولة بن بختر الننوخي والياً على ثغر بيروت ومقيماً بخصن سعرحمور فولاه نور المدين القنيطرة وجلبايا بالبقاع وظير الاحمرمن وادي التيم وبوج صيدا والمدامور والمعاضر الفوقانية وشاروب ومحدل بعنا وكفر عمته ورتب له علائف لمحاربة الغرنج ، وكان ابوه شرف الدولة قاطنًا في عرمون الغرب فريط له طريق الدامور على الثرنيج • وآل انتوخ من أكبر القيائل التي حضِرت مَن معرة النعان •

نازلب نور الدين (٥٥٧) قلعة خارم وهي الفرنج مدة فاجتمع الفرنج وراسلوه ولاطفوه وكانوا خلقًا عظيماً فرحل ومن اعظم الوقائع التي أصيب بها نور الدير بالفشل اكثر من كل وقعة له مع الغرنج هن يمته (٥٥٥) يوم البقيعة بيناكان نازلاً بحت حصن الاكراد فلم يشعر نور الدين وعسكره الا وقد اظلت عليهم صلبان الفرنج وقصدوا خمة نورالمدين فركب نورالدين فرسه بسرعة وفي يده الشجة فنزل انسان كردي فقطعها فنجا نورالدين وقتل الكردي وسار نورالدين الى بحيرة حمص فنزل عليها وتلاحق

ولما أصيب نور الدين بوم البقيعة استنجد أصحاب الموصل وماردين والحصف وذكر لهم ما تم عليه فأنجدوه بحيوش ضخمة وكانت سنة ٥٥٥ كلما فتوحً نافعة كان فيها مبدأ سعادة نور الدير ، فتح فيها حارم وقتل بالقرب سنها عشرة آلاف وأسر الوفئا ومن جملتهم صاحب انطاكية والقومس صاحب طرابلس والدوك مقدم الووم وكثر الاسرى من الفرنج حتى بيع الواحد بدينسار ثم فاداهم نور الدين وكان قد استفتى الفقهاء فاختلفوا فقال قوم: يقتل الجميع وقال آخرون: يفادى بهم فال نور الدين الى الفداء فأخذ منهم ستائة الف دينار معملاً وخيلاً وسلاحاً وغير ذلك نفر الدين لعلف بالله المنداء فأخذ منهم ستائة الف دينار معملاً وخيلاً وسلاحاً وغير ذلك في مكان نور الدين يحلف بالله المنادة وجميع ما وقفه منها وليس فيها من بيت المال درهم واحد ، وغيرها من هذه المفاداة وجميع ما وقفه منها وليس فيها من بيت المال درهم واحد ،

قال المؤرخون: وكان الصلببون جاؤا لنجدة حارم الافي حدهم وحديدهم وملوكهم وفرسانهم وقسوسهم ورهبانهم » ووضع نور الدين في حارم سطلين كانا يوقدات طول الليل لدلالة أسرى المسلين الهاربين اليها من ارض الصلببين وكان الصلببون استولها على حارم سنة ٩٩١ وزادوا سيف تحصينها وجعلوها ملجأ لهم اذا شنوا الغارات فحاصرها نورالدين سنة ٩٥١ ثم سنة ٥٥١ ثم فتحها هذه السنة ٤ وكانت قلعة حصينة في نحور المسلين له وفي هذه السنة (٩٩٥) فتح نورالدين قلعة بانياس بعدعودته من حارم فكان الفرنج والارمن على حارم ثلاثين الفاً ووقع بيمند في أسره و باعة نقسه بمال عظيم انفقه في الجهاد ٠

حملة نورالدين في فتح نور الدير تلك الفتوح ورايت منصورة وسطوته على مصر في معدورة استصفى من ضعاف امراء المسلمين ما اتصل اليهم بالارث من البلاد فنزلواله عنها طوعًا او كرهًا ، واقتصد في اهراق دماء المسلمين وأسرف في از هاق أرواح الصابيبين واسترجع من الاعداء مدناً وحصوناً مهمة جعلت أماراتهم الثلاث الباقية تهتز أعصابها وبخاف بأس حملاته وغنواته ولم يخامرهم شك وهم يستنشئون أخباره انهم ابتلوا برجل وحد قوى الشام وجمع القلوب ووجهها الى وجهة معينة : قتال الصلبيبين واسترجاع القطر منهم .

ولما تم له هذا وقع خلاف في مصر بين شاور وضرعام من وزرائها (٥٥٥) وكانت غدت الوزارة في دولة الفاطمين أشبه بالوزارة في دولة العباسين بتولاها من يستطيع ان يستجيش له أنصاراً وأعواناً ولما استاب ضرعام من شاور وزارته وعجز في مصر عن مقاومته لحق بنور الدير صاحب الشام ليعينه على خصمه باذلاً له ثاث أموال مصر بعد رزق جندها ان هو أعاده الى الوزارة · فراًى نور الدير ان معاونة الوزير المستنجد به لا تخلو من فائدة عظيمة أقلها انها أفتح له سبباً الى التسدخل في شؤون مصر ربما أعقب استيلاء عليها وضمها الى مملكته او نقاضي ما وعد به شاور من الاموال ينفقها في وجوم المصالح والمرافق سيف الدولة · فإرسال حملة على مصر محسوسة الفائدة لنور الدين بل للاسلام من عدة أبواب ·

اقتضى رأي أور الدين بعد تدبّر امر مصر ان يندب لها رجلاً من أعظم رجاله دها وحنكة ، فأرسل أسدالدين شيركوه بنشادي واصحبه بابن اخيه صلاح الدين بوسف وكانت كفاية هذا أخذت تبدو لرجال الدولة واستخصه نور الدين « والحقه بخواصه فكان لا يفارقه في سفر ولا حضر » وكانت سيف تلك السنة شمنة دمشق فأخاف اللصوص وقضى على نائره الفتن وفي تلك الفئن قال عرقلة الشاعر :

ذر الانراك والعربا وكن في حزب من غلبا بجائق أصبحت فترب فتحرب الوبل والحربا لئن تمت فوا أسفا والن يتخرب فوا عجبا أ

ذهبت الحملة الى مصر وأعاد اسد الدين شيركوهُ الوزير شاوراً إلى وزارة

العاضد العلوي ولما قبض على زمام الوزارة لم يف لنورالدين بشيء بما شرِط على نفسه فشق ذلك على اسد الدير وسار فاستولى على بلبيس والشرقيمة فأرسل شاور واستنجد بالفرنج على اخراج اسد الدين شيركوه من الديار المصرية فسار الفرنج واجتمع معهم شاور بعسكر مصر وحصروا شيركوه ببلبيس ثلاثة اشهر وبلغ الفرنج ما أصابه نور الدبن في الشام من التوفيق وانه اخذ حارم فراسلوا شيركو. في الصلح و فتحوا له فخرج من بلبيس بمن معه من العسكر وسار بهم ووصلوا الى الشام سالمين ٠ هذا ماكان من مبدإ دخول الجند النوري الى مصر فقد لتى الالاقي وأكنه تعرف قائدهم امراضها وخللها واطلع على مداخلها ومخارجها ، فيكَّان انجاد نور الدين شاوراً واستنجاد هذا بالفرنج درساً نافعاً لدولة نور الدين ادركت به كل الادراك انه لا سببل الى انقاذ الشام الا بالاستيلاء على مصر خصوصاً والفاطميوت كانوا يخافون الفرنج خوفًا شديداً ولا يطبقون مقاتلتهم كما قال مجير الدين · كان هذا ايام كان لهم شيءٌ من السلطان على النفوس وقوة على النساحر والنغاور فما باللِّك بهم وقد دب الضعف في كيان دولتهم وعبث العابثون بعزتها ومنعتها. والاكان نصيب خطته المرسومة في قتال الصلبببين عقيماً ، لان الروح الخبيث سرت لصغار الامراء من المسلمين في الاعتصام باعدائهم اذا ضافت بهم حالهم واناهم سلطان أعظم من سلطانهم ، ولئن كانت الشام قد تطهرت من جراثيم هؤلاء العال بفضل الدولة النورية ولكن . مسر اذا استهانت بمقدساتها ايضًا <sup>يصبح</sup> البقاء في الشام خطراً دائمًا ·

وبيناكان أورالدين يجرق الأرام على شاور وفي نفسه منه حزازات لانه لم يف له بما وعده واستعال على قتال جيشه بالصليبين عاد شاور على عادته يظلم ويقتل ويصادر ولم ببق للعاضد معه امر ولا نهي فبعث يستنجد بنور الدين على شاور فهاعتم نور الدين أن جهز اسد الدين شيركوه ثانية (٥٦٢) الى مصر بعسكر جيد عدتهم الفا فارس وامر أيضاً أن يخرج معه أبن أخيه صلاح الدين يوسف أنى مصر فامننع صلاح الدين وقال: لا بدا من خروجك صلاح الدين وقال: لا بدا من خروجك فا أمناه أن كنه مخالفة نور الدين و كان في ذهاب صلاح الدين الى مصر سعادته وسعادة ادة امته أذ فتح مصر واصبح بعد ذلك ملك مصر والشام على واسبلم به سيف

الصفحات المقبسلة • قال المؤرخون: أحب نور الديس معيمر صلاح الديب الى مصو وفيه دهاب الملك من بيته وكره صلاح الذيب المسير وفيه سعادته وملكه • ورب زارع لنفسه خاصد سواه • فاستولى اسد الديب على الجيزة وارسل شهاور الى الفرشج واستنجدهم فساروا حيف أثر شيركوه الى جهمة الصفيد فيزمهم واستبولى شيركوه على بلاد الجيزة واستغلها ثم سار الى الاسكندرية وملكها •

وجعل اسد الدين ابن اخيه صلاح الدين يوسف بن ايوب سف الاسكندرية وعاد الى الصعيد فاجتمع عسكر معمر والفر أنج والحصروا صلاح الدين بالاسكندرية مدة اللائة اشهر ع فسار شيركوه اليهم فانفقوا على الصلح على مال يحملونه الى شيركوه ويسلم اليهم الاسكندرية ويعود الى الشام ع فتسلم المصريون الاسكندرية وعاد شيركوه الى دمشق ع واسنقر العلم بين الفرنج والمصر بين على ان يكون للفرنج بالقاهرة شعيمة وتمكون ابوابها بهد فرسانهم ع و بكون لهم من دخل مصر كل سنة مائة الف دينار .

ولكن الحال في مصر لم يسر سيراً حسناً لان الفرنج لم يخلصوا لمصر ، ومن الخطال الفاحش استنجاد شاور وزيرها بهم واستعانه بهم على اخراج قائد نورالدين اسدالدين شيركوه منها فارسل الخلينة العاضد يستغيث بنور الدين (٦٤٠) ثانية وكان الفرنج ملكوا بلبيس وحصروا القاهرة ، فاحرق شاور مصر لئلا يملكها الفرنج وامر اعلها بالانتقال الى القاهرة وبقيت النار تحرقها اربعة وخمسين يوماً ، وصانع شاور الفرنج على الف دينار .

ولما قارب شير كوه مصر لمرة النالثة هرب الفرنج وخلع عليه العاضد واجرى عليه الاقامات وماهله شاور فيما كان بذل لنور الدين من نقرير المال وافراد ثلث مال مصر وعزم شاور ان يقبض على شير كوه فقبض العسكر النوري عليه وقتل و وحفل شير كوه القصر نقلع العاضد عليه خلع الوزارة ولقبه المالك المنصور اميرا لجيوش وتولي شير كوه الامر شهر بن وخمسة ايام ثم هلك فاحضر العاضد صلاح الدين وولاه الهذارة ولقبه بالمالك الناصر و فهمة ايام ثم هلك فاحضر العاضد صلاح الدين وولاه الهذارة ولقبه بالمالك الناصر و فهمت قدم صلاح الدين بمصر على انه نائب نور الدين و

وتمكن منها وضعف أمر العاضد فكان لايجري في القصر صغيرة ولا كبيرة الإباس ضلاح الدين ، وأصبح يدعى له على منابر مصهر بعد نور الدين .

本本章

بعض غزرات ( ولم يعنل نور الدين في غضون ذلك عن الانتخان سيف الفرنج نور الدين ( وارهاف الحد لقت الهم اوقويت عزيمته بعد ان الحد حارم وبأنياس ( ٥٩٥) على النقدم في فنوحه و كان كما طالت ابامه ايقن ان القوة القليلة المنظعة افعل من القولة الكبيرة المبعثرة ولم ينغته في عمله سوى مقادمة احد اخوته امير ويران له حتى اضطره الى حربه فمضى اخوه امير ويران الى صاحب الروم وعفا عنه نور الدين كأن السعادة الني اقبلت على هذا الماتح من كل وجه ابت الطبيعة الا ان تكدرها عليه عشاكسة احد اخوته له وكان بالامس لما أرجف بموت نور الدين في حلب قام يطالب عملكة اخيه فحار به واليوم يحمل اخاه على دفع عاديته تم بنتجاوز عما بدر من سيئاته ،

وفي سنة ٥٦١ فنح نور اللدين حصن المنيطرة وخرب تلعة اكاف في البرية وفمنح العربية وفمنح العربية ومنتج وصافيتا وحصر حلبة وخربها لوحاصر عرقة وعدا عليه غازي بن حساك صاحب أبج فاعطاه المرتمة و واجتمع باخو يه (٥٦٢) قطب الدين وزين الدين بحاة المغزاة وساروا الى بلاد الفرنج فحرموا هونين .

وفي سنة ٥٥٥ سارت الفرنج الى دمياط وحصورها خمسين يوماً وشحنها صلاح الدين بالرجال والسلاح والذخائر وغرم على ذلك اموالاً عظيمة وخرج نور الدين فاغار على بلادهم بالشام فرحلوا عائدين على اعقابهم ولم يظفروا بشيء منها وفيها سار نور الدين الى انكرك وحاصرها فجمع ملوك الساحل فجاؤه فتأخر الى البلقاء وقال بعضهم: ان الفرنج اغاروا على ناحية رواد في حوران وهم في جمع غلبت كثرته الخبر والعيان ، وتزلوا في قرية شمسكين فركب نور الدين وهو نازل بالكسوة ثم نزلوا بالمسوة ثم نزلوا بالكسوة ثم نزلوا بالمسوة ثم نزلوا بالكسوة ثم نزلوا بالمسوار الحصون ففرق عساكره في البلقاء حدثت زلزلة دائلة سف الشام نغربت معظم اسوار الحصون ففرق عساكره في القلاع خوفاً عليهامن العدو وكانت قلزعهم المجارة لرة لبعرين ولحصن الاكراد وصافيها وعريمة وعرقة في بحز

من الزلازل غرقى ولا سياحص الاكراد ، فانه لم ببق له سور واغارت سرية النور الدين (٥٦٥) في بعلبك فانهزم الفرنج وعمهم القتل والاسر لم يفلت منهم الا من لا يعتد به وقتل فيمن قتل رأس ، قدم الاسبتار صاحب حد الاكراد وكان من الشجاعة بمحل كبير وشجبي في حلوق المسلمين .

وغرا صلاح الدين (٥٦٥) الفرنج قرب عسقلان وعاد الى مصر ثم حصر أيلة في العقبة المصرية بحراً و براً و فخيها و عنها و عنها عنقة (٣٦٥) و فخها و عنم الناس غنيمة عظيمة واستولى على صافيت وعريمة عنوة ، وقارب طرابلس وهو ينهب و يخرب و يحرق و يقتل و فعل جيشه سف جهة انطاكية مثل ذلك ، فواجعه الفرنج وبدلوا له جميع ما اخذوه من المركبين اللذين خرجا هذه السنة من مصر الى اللاذقية واخذه الفرنج وهما مماوء آن من الامتعة والتحارة ، وكان بينهم وبين نور الدين هدنة فنك ثوا وغدوا فلا خربت بلادهم اذعنوا .

幸卒字

فيام بني شهاب من حوران ( وفي سنة ٥٦٥ كان فيام آل شهاب من حوران وحر بهم الصليبين ( الى وادي التيم قال الشهابي : وكان الكبير منهم في ذلك الوقت الامير منقذ ، ولما عزموا على القيام جمع الامير منقذ الامراء من بيت شهاب ووجوه القبيلة وقال لهم انتم تفهمون النفور الكائن بين السلطان نور الدين سلطان الديار المصرية ولا بد السلطان نور الدين بتم ما ينوي عليه وقد دس العساكر في حوران وتعلون ما لنا عند السلطان صلاح الدين من الحبة والمنزلة الرفيعة وأنا أرى انه يلزم علينا القيام من حوران قبل ظهور حال من تلك الاحوال ، فلما سمع الحاضرون ما قاله الامير منقذ قالوا له : هذا هو الصواب وليس فينا احد يخالف مقالك ، ثم عزموا على القيام وشدوا ظعونهم وحملوا احماله ، ورحلوا من حوران بعشائرهم وقصدوا غي القيام الشامية ونزلوا حذاء الجسر اليعقو بي .

ولما سمع السلطان نور الدين بقيام آل شهاب من حوران ارسل يسألهم عن السبب الداعي لقيامهم ، وارسل لهم الخلع والعطايا النفيسة ، وطلب منهم ان يرجعوا

الى اوطانهم آمنين ، فأبوا الرجوع بسبب خراب بلاده ، وان يسميح لهم بالذهاب الح. مكان آخر فسمح لهم بذلك ، فنزلوا في وادي التيم وكان نزولهم في ببداء الظهر لاحمر من الكنيسة الى الجديدة وكانوا في خمسة عشر الفاً والبلاد التي نزلوها تحت استيلاء الفرنج فلما سمع هؤلاء بنزول آل شهاب جبشوا عليهم نحو خمسين الفاً بين فارس وراجل وكان بطريقهم الكبير يقال له قنطورا استمد من صاحب قلعة الشقيف فامده بخمسة عشر الفاً فالنقوا مع عسكر الفرنج ودام القنال ثلاثة ايام قتل من الفرنج ثلاثة آلاف ومن آل شهاب ثلاثائة ونقب بنو شهاب حيطان قلعة حاصبهامدة عشرة ايام واخذوا قنطورا وجماعته وكانوا ثلاثمائة وقنلوهم وارسلوا رؤوسهم الى نور الدين فسركل الدمور واعطى البلاد لآل شيهاب ملكاً لم ولما سمع صاحب قلعة فسركل الدمور واعطى البلاد لآل شيم ماحل بالفرنج في حاصبها ارسل اللامير منقذ يطلب منه الصلح وكان في ذلك الوقت الامير يونس المعني بن الامير معن حاكاً على جبل الشوف فجاء وهنأ الامير منقذاً في وادي التيم وادي التيم وادي التيم وادي التيم وادي التيم و

وهكذا ادى بنو شهاب خدمة عظيمة للبلاد قاموا لما شعروا مجفاء بين السلطانين أور الدين وصلاح الدين والغالب ان صلاح الدين كان استال قلوب رؤسائهم حتى لا يسهلوا لنورالدين طريق الحملة على صلاح الدين في مصر فلما رأوا انهم لا قبل لهم بنور الدين عرجوا على وادي التيم فكان في ذلك خيرهم وخير دمشق خاصة لانهم وقفوا في غربها وقفة محمودة وردوا عنها عادية الصلببين .

**\* \* \*** 

الفذور بين نور الدين ( قلنا حدث جفاء بين السلطانين والسبب فيه انه لما وصلاح الدين في مصر وولي ملكها بعد مهاك عمه اسد الدين شير كوه واصبح الآمر الناهي ارسل نورالدين اليه بأمره بقطع الخطبة العلوية واقامة الخطبة العباسية ، فراجعه صلاح الدين في ذلك خوف الفئنة ، فل يلتفت نور الدين الى ذلك واصر عليه فامن صلاح الدين الخطباء السيخطبوا للستضي العباسي فامنتلوا ، وكان العاضد قد اشتد مرضه فلم يعلم احد من اهله بقطع خطبته ولما هلك جلس صلاح الدين للعزاء واستولى على قصر الخلافة وعلى جميع مافيه خطبته ولما هلك جلس صلاح الدين للعزاء واستولى على قصر الخلافة وعلى جميع مافيه

وكان شيئًا كثيراً عبداً فقويت بذلك شوكته والشبح ملك مصر حقاً وصدفاً: قل اللوك تنحوا عن ممالككم فقد اتى آخذ الدنيا ومعظيها

وضيق على آل الخليفة الفاظمي حتى لا يتظال اخدهم لدعوى الخلافة بعدالعاضد واستدعى من الشام اباه واخوته وكان نور الدين مع هذا لايخاطبه تواً بل يخاطب امراءه بمصر ومن جملتهم صلاح الدين ولقد توطد ملك نصر لقلاح الدين والخطبة له قيها بعد نور الدين بدعى لهذا بعد الخليفة النهابي وكنا مضى شبر بزداد نورالدين استيماشان صلاح الدين مع ان تصلاح الدين سد ابواب الشك على نور الدين نازل بجميع رسوم التعظيم له وكان معه كقائد مع سلطانه ، وكان صلاح الدين نازل الشوبك وكي للفرنج ثم ربحل عنه خوفًا ان يأهذه نور الدين واعتذر بانه و بما نشبت الشوبك وكي للفرنج ثم ربحل عنه خوفًا ان يأهذه نور الدين واعتذر بانه و بما نشبت الشوبك وكي تغبيه عن مصر ودعًا دعاة العبيديين الى ارتجاع دولتهم .

ولما جاء نور الدين الكرك من قابل و عصرها (٢٦٥) كان قد واعد نور الدين ال يُجتمع على الكرك وسار نور الدين من دمشق حتى وصل الى الرقيم و هو بالقرب من الكرك فحاف صلاح الدين من الاجتماع بنور الدين واعتذر بمرض ابهه وانه يخشى ان يموت فتذهب مصر فقبل نور الدين عذره في الظاهر وفي الواقع ان ايو بأ والد صلاح الدين قضى شجه في تلك المدة ولكن كان في نفس كل من نور الدين وصلاح الدين شيا على صاحبه فلم يخرج صلاح الدين بعساكرة الى الشام لحمار الكرك والشوبك ونهب اعمالها الا لما ابقن ان نور الدين ابتعد في سمت الشمال وقصد الكرك والشوبك ونهب اعمالها الا لما ابقن ان نور الدين ابتعد في سمت الشمال وقصد بلاد قليم أرسلان ملك الرم لفتح مرعش و بهسني حتى لا يجتمع به والسبب الذي دعا صلاح المدين الى خصار الكرك والشوبك وقتل بعض المعر بالن ونهب ديارهم عناك ان حجاعة من العرب النازلين بارض الكرك كانوا ينقلون الاخبار الى الفرنج والشوبك والذا أغارنوا على البلد دلونم على مقاتل المسلين في بلادهم وكان الكرك والشوبك طريق الديار المصرية وكان المحال التاريق المتعربة وكان المحال التاريق المتعربة وكان المحال التعاريق المتعربة وكان المحال المعارية وكان المحال التعرب التعرب التعرب المحال المح

و كان صلاح الدين منذ تأيد سلطانه في مصر يخاف وآله ممن تور الدين وكان اسلة دمهم اليه قائفة وأيهم على تحصيل مملكة غير مصر قاذا قصدهم نور الدين عيف

مصر قاتلوه ، فان هن مهم التجأوا الى تلك المهلكية ، فجهز صلاح الدين أخاه توران شاه الى النو به فلم تعجبهم بلادها تم سيره بعسكر الى اليمن ففتهما واستقرت بلاد اليمن في ملك صلاح الدين يخطب فيها للخليفة العباسي ثم لنور الدين ثم لصلاح الدين على ان صلاح الدين لم يستطع ارسال العسكر من ميسر لاول مرة الا بعد استئذان نور الدين و فهدذا وغيره من الاسباب التي أقلقت نور الدين على ملكه وجاذر ان تكون عاقبة هذا الادب والخضوع اخذ ملكيه منه او انشاء صلاح الدين لمملكة نور الدين القيدة الدين المملكة نور الدين القيدية .

<u>፟</u>

وفاة نور الدين ﴿ الله عِلاجِ الدينِ يجاذر من نور الدين وهذا بتجهز للدخول وصفاته الطهبة ﴿ الحِ مِسْرُ لَاخِذْهِا اتَّى نُورُ الدِّينِ اليَّقِينِ وَمُلَكَّتُهُ الْجُقْيَقِيةِ لم ننجد الشام والجزيرة وخطِب له نجير واليمن والحرمين ، ففرق الموت شمل من كان ؛ تخوف احدهما من صاحبه ؛ ويكت الامية ألملكِ العامل نور الدير في ابا الهاسم مجمود ا بن عماد الدين اتابك لما ظنير من عدله وحسب سيرته بحيث قلَّ في الملوك الغابرين امثاله • قال ابن الاثير : قِبْرِ طِالعِتِ تُواريخِ الملوكِ المُنقِدمين قبلَ الاسلام وفيه الى يووننا هذا فلم ار بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد البزيز احسن سيرة من الملكِ العادل نورالدين، ولا أكثر تجرياً للعِدل والإنصاف مِنه، قدقصِرليلهِ ونهاره عليعدل ينشرهِ ، وجهاد إنجيز له ، ومظلمة يزيلها ، وعبادة يقوم بهما ؛ واحساب يوليه ؛ وانعام يسديه ؛ فلو كان في امة لإنتجزت به فكيفٍ ببيت واحدٍ ؛ اما زهده وعبادته وعلمهِ فإنه كان مِع سعةٍ مِلكهِ وكثرة ذخائر بلاده واموالهِــا ، لا يأكمِل ولا يلبس ولا يتصرف فيها يخصه الإمن والك كان له قد اشتراه من سهمه من العنيمة ومن الاموال الربيدة لمجالح المسلمين • احضِر الفِقهاء واستَهْناهم حيف اخِذ ما يجِل له من ذلك فأخذ مَا افْتِوهِ بَجِلِهِ وَلَمْ يَتَعِدُهُ الْيُ غَيْرِهِ الْبَتَةِ • واسقِط كُلُّ مَا يَدْخِلُ فِي شَبَهَةِ الحرام فَمَا ابق سوى الجزية والحراج وما يجهل من قسيمة الغلات وكتب أكثر من الهِ منشور بذلكِ • واطِلقِ المظالم بجلبِ ودمشق وحميمِ وغيرها واسقِط من دواو ينه عن المسافرين الضرائب والمكوس وحربها على كل متطاول اليها فيكان مبلغ ما سامح به

فى حلب وما اليها فقط في السنة ١٥٦ الف دينار وما وقفه وتصدق به مائتي الف دينار ونقدير الحاصل من ارتفاعه في كل سنة تلاثون الف دينار ، واقطع امراء العرب لئلا يتعرضوا للحاج وجدد قني السبل ووقف الكتب الكثيرة ، واجرى على العلماء والقراء • ولقد رأى اصحابه على ما روى ابن الاثير كـثرة خرجه فقالــــ له احدهم ان لك في بلادك ادرارات وصدّقات كثيرة على الفقهاء والفقراء والصوفيـــة والقرآء فلو استعنت بها في هذا الوقت لكان اصلح فغضب من ذلك وقال: والله اني لا ارجو النصر الا باولئك فانما انتم ترزقون وننصرون بضعفائكم. كيف اقطع صلات قوم يقاتلون عني وانا نائم على فراشي بسهام لا تخطي ً واصرفهــــا الى من لا يقاتل عنى الا إذا رآني بسهام قد تصبب وقد تخطيُّ ٠ وهؤلاءُ القوم لهم نصيب حيَّ بيت المالُّ كيف يحل لي ان اعطيه غيرهم • واحزم الناس من اذا وضح له الامر صدع به • • وكان يأخذ مال الفُداء والعمر به الجوامع والبيارستانات واخذ من احد ملوك الفرنج ثلاثمائة الف دينار وشرط عليه ان لايغير على بلاد الاسلام سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة ايام وأخذ منــه رهائن على ذلك وبنى بالمال المستشفى النوري بدمشتى ، ولما بلغ الملك الفرنجي مأمنه هلك • وكان ببعث ما يصل اليــه من هذايا رغيرها الى القاضي بببعه و بعمر به المساجد المهجورة ولا يتناول منه شيئًا ، وامر باحصاء مساجد دمشقٌ فأحصيت فكانت ماثنة مسجد فأوقف الاوقاف على جميعهـــا وكانت وقوفه في الشام سنة وفاته ١٠٨ آلاف دينار صورية ليس فيها ملك فيه كلام بل حق ثابت بالشرع باطنًا وظاهرًا صحيح الشراء • وكان آية الرحمة على الفقراء والعدل في الرعية غضيضة عن الشرعينه ثلقيلة عن الباطل قدمه وحضر جماعة من التجار عنده وشكوا ان القراطيس كان ستون منها بدينار وتزيد وننقص فيخسرون ، فسأل الملك العادل عن كيفية الحال، فذكروا ان عقد المعاملة على اسم الدينار ولا يرى الدينار سيف الوسط وانما يعدون الى القراطيس بالسعر تارة ستين بدينار وتارة سبعة وستين بدينار ، وأشاركل واحد من الحاضرين على نور الدين انب يضرب الدينار باسمه وتكون المعاملة بالدنانير الملكية وتبطل القراطيس بالكلية ، فسكت ساعة وتال : اذا ضربت الدينار وابطلت المعاملة بالقراطيس فكأني ضربت ببوت الرعية ، فان كل

واحد من السوقة عنده عشرةً آلاف وعشــرون الف قرطاس ، اي شيءِ يعمل به فيكون سببًا لخراب بيته ·

قالوا والحق ما قالوا أن نُور الدين جدد للملوك اتباع سنة العدل والانصاف، وترك المحرمات وعاقب من يأتيها ، فانهم كانوا قبل ذلك كالجاهلية همة إحدهم بطنه وفرحه ، لا يعرف معروفيًا ولا ينكر منكراً ، حتى جاء الله بدولتـــه فكانت مصاح الحق ومنار العدل\_ وقف مع اوامر الشرع ونواهيه لله وألزم بذلك اتساعه رذبايه فاقتدى به غيره منهم ، وكان يروي الحديث و يُرو به ، وقد أَلف كناباً في الجهاد ، وكانب بباشر الاشراف على خيل الجند وسلاحهم بنفسه ، ولا يتكلُّ على قواده ، ولا يقطع امراً قبل ان يستأذن الحَلمَ له ببغداد • وكان في السياسة والدهاء على جانب عظيم ، تجلي ذلك يوم خيانة محير الدين صاحب دمشق ولما اخذه اغفي عنه ، وكان بالرماية تضرب بها الامثال ، ومن جيد الرأي ماسلكه مع مليح بن ليون ملك الارمن صاحب الدروب فانه ما زال يجدعه ويستميله حتى جعله في خدمته سفراً وحضراً ، وكان يقاتل به الفرنج ويقول : انما حملني على استالته ان بلاده حصينة وعرةالمـ الك، وقلاعه منيعة وليس لنا اليها طريق ، وهو يخرج منها أذا أراد فينال من الاسلام ، فاذا طلب انحجز فيها فلا يقدر عليه ، فلما رأيت الحال هكذا بذلت له شيئًا .ن الاقطاع على سيبل التآلف حتى أجاب الى طاعتنـا وخدمتنــا وساعدنا على الفرنج • وكان متملك الروم خرج من قسطنطينية وتوجه الى الشام طامعًا حيف تسلم انطأكية فشغله عن مرامه بالمراسلة الى النب وصل اخوه قطب الدين في جنده من المواصلة وجمع له الجيوش والعساكر ، فايس الزومي من بلوغ ماكات يرجو وتمني منه الصلح فاستقر رجوعه الى بلاده ٠

وقال مترجموه انه كان يكثر اعمال الحيل والمكر والحداع مع الفرنج واكثر ما ملكه من بلادهم به ، اما اعماله في رد المظالم وتخفيف المغارم فسيرته فيها سيرة عمرية ، واما انشاؤه المدارس والجوامع وعمارة الطرق والجسور ودور المرضى والبائسين والخانات فما لم يسبق اليسه ، فأقام الابراج على الطرق بين المسلمين والفرنج

جعل فيها من يحفظها ووجهم الطيهور الهوادي اي الزاجل فاذا رأوا من البعدو احداً ارسلوا الطيور فأخذ الناس حذرهم واحتاطوا لانفسهم، وبنى مكاتب للايتام واجرى عليها وعليهم وعلى معليهم الحرايات الوافرة فصارت الشام بعد خِلوها من العلم واهله مقر العلم ومباءة الفقه .

هذا جال ملك القرون الوسطي وحسن بلائه في خدمة بلاده وهو يقاتل الاعداء في الغرب والجنوب ؟ وقد فتج نيفًا وخميين جهنًا واقام المجالم وهو مشتغل بجنظ الاوطان ، لم يدخل اليأس على نفسه ولم يخاجر و الشك بال العاقبة المحيودة تكون له ولامته ؛ وانه سيظير على عدوه فيدفيه عن جماء ، هذا ووليكه في الشام لم أشجاء ز مدته السعيدة اربعاً وعشر بن سنة ، لا جرم اب ظهور بني زنكي نعمة أنعمت بها الاقدار على هذه الديار ، فجرجت بها من انقسام الكلة وتشتت الاهواء والآراء ، ومن خيانة الملوك والامراء ، والاعتفاد يالحاربين من الاعداء الى تماسك وتماضد ، ومن ظلة الجهل والغرور الى ضياء العلم والنور ، ومن سلب ايوال الامة الى ايتاعها بالعدل الشامل والأمن الكامل ، بسقت فروعها سف ايسير زمن واحرج الهصور ، بالعدل الشامل والأمن الكامل ، بسقت فروعها سف ايسير زمن واحرج الهصور ، فيطب الناس وديها في كل مكان وودوا لوكان لها الجكم عليهم ، ورجا اولياؤها ان تعلم الإيار المام الإيما لانها لا تسوق الناس الا الى طرق فلاحهم وسهاديهم ،

## اللولة الصلاحية

## من سنة ١٩٥٥ الى سنة ٨٩٥

## 

اوليمة صلاح الدين ﴿ تُوفِّي نُورُ الدين مجمود بن زَنْكِي وَكُانَ لَهُ السَّلْطَالِتِ والملك الصالح ﴿ الأكبر على القلوب تحبه رعيته و يخافه اعداؤه و يحتره ونه ومعدله وسيرته وجميل سياسته وادارته ، وطد اساس ملكه ووحد كلمة الشام ومعرر والجزيرة وانشأ عظها في دولته كانوأ ساعده الابمن وعضده الاقوى ففتحوا الفتوح باسمه ويمن نقبابته ، وصدروا كلهم عن رأيه ومشورته ، ومن اعظمهم بل اعظمهم صلاح الدين يوسف بن نجم الدين ايوب • واصل صلاح الدين من دو بن بلدة سيفي آخر عمل أذر بيجان من جهة ايران وبلاد الكرج وهم اكراد زوادية وهي قبهلة كبيرة تعد من اشراف الا كراد وانتقل اهله من هناك الى العراق ثم عين نجم الديرَ ايوب والد صلاح الدين محافظاً لقلعة تكريت وفيها ولد ابنه حذا وكان مجم الدين ايوب بن شادي عسن الحلق عاد لا شجاعًا كريمًا دينًا محسنًا ربي في الموصل و نشأ شجاعًا بأسلاً وخدم السلطانب محمد بن ملكشاء السلجوقي ، فوأى منه امانةً وعقلاً وسداداً وشهامة ، نولاً، قلعة تكريت فقام في ولايتها الحسن قيام ، حتى عمرت ارضها وأمنت سبلها ، ثم اضيفت اليه ولايتها وكان تجم الدبن غظيماً في انفس الناس بالدبن والخير وحسن السياسة واتصل بنور الدين محمود فكان من حملة قواده ونوابه على بلاده وهذا الرجل العظيم هو الذي اولد رجلاً أعظم وحمو ضلاح الدين • وكا أن الزمن العصيب الذي ظهر فيه ظهير الدين ثم نور الدين ثم صلاح الدين كان يتطلب ملوكاً كفاة اثبتوا بالعمل المحسوس مقدرتهم السياسية والحرببة وابرزوا من آثار نجدتهم وجلادتهم ما تطأطئ امامه الرؤوس فلا يصفق النساس لهم زوراً ورياة ولا يدعون لهم على المنابر بما لا يقبل ولا يسمع ان لم يكن بين جنوبهم نفوس عالية بمتازة قل في طبقة قواد الام مثلها ولم ببق في الحقيقة بعد نور الدين من يسلم لهذا الامر مثل صلاح الدين الانه انبغ رجاله والكبرهم مقاماً وشأنا واقربهم الى قلوب الامة ، وهو ملك مصر حقيقة لا صورة ، ومن ملك مصر كان حرياً بان يملك الشام خصوصاً والشام يجبه لما بدا من غنائه ومضائه في نصرة الملة والدولة .

واكن نور الدين قد خلف ولداً وبموجب قانون الوراثة في الماوك في تلك الاعصر يرث الابن ملك ابهه كما يرث قصره ومن رعته مها كانت سنه ، و بتولى رجال الدولة امره و يكفله من يعطفون على دولت ومن غذوا بنعمة ابهه وآله ، بهد ال الحالة السياسية في الشام ومصر وما اليها من المالك كانت بحيث يقتضي الشذوذ عن هذه القاعدة ولو الى حين ، فيوسد الملك الى من استجمعت اشخاصهم الكفاة قبل كل شيئ لتخرج البلاد من مأزقها الحرج مع الصلببين ، وهذا لا يتيسر ان ينهض به ولد يافع بلغ من العمر احدى عشرة سنة ، ونعني به ابن نور الدين الملك الصالح اسماعيل فانظر كيف تصرفت الاقدار بما فيه خير البلاد ، ولم لترك مصالحها الحافزة للاصول السخيفة في توسيد الملك للكبير والصغير على السواء ،

توفي في دمشق نور الدير في سنة ٢٥ و بالحال ملك ابنه الصالح اسماعيل وحلف له العسكر بدمشق واطاعه صلاح الدين وخطب له بمصر وضرب السكة باسمه ، ودبر دولته شمس الدين بن المقدم من اعظم امراء ابهه ، واستولى سيف الدين غازي شقيق نور الدين مجمود على البلاد الجزرية وهي لنورالدين وكان صلاح الدين في مصر ، فجعل الملك الملك الفتي كما كان لابهه من قبل ، بهد انه من المتعذر ادارة البلاد في ذاك العصر اذا لم يحكم ارجل عظيم استوفى عامة شروط الحكم ، فيصدر عن رأي واجد بمحضه اولاً بمشورة رجال دولته و يكون هو المرجع فيه والمسؤول عنه ، يهتم لملكه اهتامه بابنه وابنته وهل يتيسر ذلك اذا تشعبت الآراء ، وكان عنه ، يهتم لملكه اهتامه بابنه وابنته وهل يتيسر ذلك اذا تشعبت الآراء ، وكان

صاحب الملك الرسمي قاصراً واوصياؤه يدبرونه وربماكان فيهم من تطمح نفسه الى الاستئثار بالسلطة ، ومتى كان الوكيل كالأصيل ، والمنتفل كالمكلف : ممالك لم يدبرها الابرأي خمي او بعقل صبي

\* \* \*

اختلاف الآراء ومبدأ استيلاء إلى ولما بدأت نواجذ الاختلاف تبدو بين الامواء صلاح الدين على الشام السلم شعر صلاح الدين وهو بمصر ان هسندا الفواغ الذي حدث بموت نور الدين يستلزم ان بملاً ه رجل تجمع القلوب على حبه ، وان يصل السلسلة المقطوعة بمهلكه والا انفرط العقد كله ، و تصبح البلاد فوضى و نفتج أبوابها على مصاريعها لدخول الدخلاء يستصفون المملكة كلها ، و تصبح بالشقاق الداخلي أبشع صورة بما كانت على عهد أواخر الدولة الاتابكيسة أخلاف الأتابك ظهير الدين .

وانفق نزول الفرنج بعد وفاة نور الدين على النغر وقصدهم بانياس فخرج اليهم شمس الدين بن المقدم وراسل الفرنج وخوفهم بقصد صلاح الدين لبلادهم وقال لهم: انتم تعلمون ان صلاح الدين كان يخاف ان يجلمع بنور الدين ، والآن فقد زال ذلك الخوف واذا طلبناه الحر بلادكم لايمننع ، فعلمواصدقه وصالحوه ، وتحكموا في المدنة وحصاوا بقطيعة ( بخراج ) استعجلوها واستطلقوا عدة من اساراهم وتمت المصالحة ، وفي تهديد ابن المقدم للفرنج بصلاح الدين أعظم دليل على مكانته في قلوب رجال الدولة وان الصلمبهين عرفوا انهم ابتلوا بداهية لا يقل عن نور الدين بخسن تدبيره وشجاعته ، الصلمبهين عرفوا انهم ابتلوا بداهية لا يقل عن نور الدين بخسن تدبيره وشجاعته ،

فبلغ صلاح الدين ما تم بين ابن المقدم والفرنج فأنكره ولم يعجبه ، وكتب الى جماعة الاعيان كتاباً يقرعهم فيسه ويلومهم ، ويقول: الله تجيز وخرج وسار اربع مراحل ثم جاءه الخبر بالهدنة المؤذنة بذل الاسلام فعاد الى مقره ، وقد « استصغر امر اهل الشام وعلم ضعفهم » وقال: « ان استمرت ولاية هؤلاء نفرقت السكاة المجتمعة ، وضاقت المناهج المتسعة ، وانفردت مصر عن الشام » . قال ابن شداد: الم تحقق صلاح الدين وفاة نور الدين وكون ولده طفلاً لا ينهض باعباء الملك ، ولا يسنقل بدفع العدو عن البلاد تجهز للخروج الى الشام اذ هو أجل أبلاد الاسلام .

وقد كان صلاح الدين بنوي ان يتولى ترببة ابن محدومه نور الدين وكتب: «ان الوفاء انما يكون بعد الوفاة ، والمحبة انما نظهر آثارها عند تكاثر اطماع العداة » . واكن الامهاء في الشام اخذ كل منهم يعمل على شاكلته ، و يريد ان يستأثر بالامر دونة وهو أحق منهم وأولى .

ثم ان شمس الدين بن الداية مقدم العساكر المقيم بحاب ورضيع نور الدين واكبر امرائه أرسل سعد الدين كشتكين الى دمشق يستدعي الى حلب الملك الصالح بن نور الدين ليكون مقامه بها ، ولما اسلقر بحلب وتمكن كمشتكين قبض على شمس الدين ابن الداية واخوته وقبض الرئيس بن الخشاب واخوته ، واستبد سعد الدير\_ بتدبير الماك الصالح مخافة ابن المقدم وغيره من الامراء الذيري بدمشق، وكاتبوا صلاح الدين في مصر واستدعوه ليملكوه عليهم (٧٠٥) فسار صلاح الدين جريدة في سبعائة فارس فوصل الى بصرى وكان صاحبها يستحثه على القدوم ، ولما بلغ.مشق خرج كل من كان بها من العسكر والنقوه وخدموه ؛ وعصت عليه القلعة وكان فيها من جهة الملك الصالح خادم اسمه ريحان فراسله صلاح الدين واستماله فسلم القلعة اليه ، قصعد اليها صلاح الدين وأخذ ما فيهـ ا من الاموال · ثم كتب الى الملك الصالح بن نور الدين كناباً يتواضع له فيه و يخاطب مهولانا وابن مولانا ويقول: انما جئت من مصر خدمة لك لاؤدي ما يجب من حقوق المرحوم ، فلا تسمع بمن حولك فنفسد احوالك وتختل امورك ، وما قصدي الاجمع كلة الاسلام على الفرنج . فعرض الملك الصالح ذلك على امراء دولته فأشاروا عليه بّان يكانبه بالغلظة فكـتب اليه منكراً عليه ، وينسبه الى كفر النعمة وجيحد احسان والده ووعده وهدده فساء ذلك صلاح الدين واغضي على القذى وكظم غيظه

ولما قرر صلاح الدين امر دمشق استخلف بها أخاه سيف الاسلام طغتكين بن ايوب وسار الى حمص وكانت حمض وحماة وبارين وسلمية وتل خالد والرهما يف إقطاع فجر الدين مسعود بن الزعفراني فلها مات نور الدين لم يمكن فجر الدين المقسام بحمص وحماة لسوء سيرته مع الناس وكانت هذه البلاد له بغير قبلاعها فان قبلاعها كان فيها ولاة لنور الدين وليس لفخر الدين معهم في القلاع حكم الابارين ، فملك

صلاح الدين مدينة حمص وعصت عليه القلعة فترك عليها من يضيق عليها ودكوها ورحل الى حماة فاستغاث صاحبها بالاسماعيلية وأعطاهم ضياعًا ومالاً ليستعين بهم على صلاح الدين، فلم يلبث ان ملك مدينة حماة وكان بقلعتها الامير عن الدين جرديك احد الماليك النورية فامننع في القلعة فذكر له صلاح الدين انه ليس له غرض سوى حفظ البلاد الملك الصالح اسماعيل وانما هو نائبه ، وقصده من جرديك المسير الى حلب في رسالة فاستحلفه جرديك على ذلك وسار الى حلب يرسالة صلاح الدين واستخلف في قلعة حماة أخاه ، فلماوصل جرديك الى حلب فبض عليه كشتكين وسجنه ، فلماعل خوه بذلك سلم قلعة حماة الى صلاح الدين ، ثم سار هذا الى حلب وحصرها و بها الملك الصالح الدين وصدوه عن مدينتهم ، وارسل سعد الدين كمشتكين الى سنات مقدم الاسماعيلية اموالاً عظيمة ليقتلوا طلاح الدين فقتلوا دونه ، واستمر صلاح الدين محاصراً لحلب ورحل عنها بسبب نزول الفرنج على حمص فعاد اليهم فرجعوا أدراجهم ، ووصل صلاح الدين الى حمص فعاد اليهم فرجعوا أدراجهم ، ووصل صلاح الدين الى حمص فعاد اليهم فرجعوا أدراجهم ، ووصل صلاح الدين الى حمص فعاد اليهم فرجعوا أدراجهم ، ووصل صلاح الدين الى حمص فعاد اليهم فرجعوا أدراجهم ، ووصل صلاح الدين الى حمص فعاد اليهم فرجعوا أدراجهم ، ووصل صلاح الدين الى حمص فعم قلعتها وملكها ثم سار الى المناك فهلكها ،

<u>ቱ</u> ኡ ኡ

قاك صلاح الدين ومحاولة إلى المنقر ماك صلاح الدين لهذه البلادارسل اغتياله وسر نجاحه الملك الصالح الى ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل يستفحده على صلاح الدين فجيز جيشه ، وطلب اخاه الاكبر عماد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار ليسير في النجدة ايضًا فامننع مصانعة لصلاح الدين ، ووصل عسكر الموصل وانضم اليه عسكر حلب وساروا الى صلاح الدين فارسل صلاح الدين ببذل حمص وحماة وان نقر بهده دمشق وان بكون فيها نائبًا للملك الصالح ، فلم يجببوا الى ذلك وساروا الى قناله ، واقتناوا عند قرون حماة فانهزم عسكر الموصل وحلب ، وحينئذ قطع صلاح الدين خطبة الملك الصالح بن نور الدين وازال المحمد عن السكة واستبد بالسلطنة فراسلوا صلاح الدين في الصلح على السريكة واستبد بالسلطنة فراسلوا صلاح الدين في الصلح على السريكة واستبد بالسلطنة فراسلوا صلاح الدين في الصلح على السريكة ما بيته بهده من الشام ولملك الصالح ما بيته بهده منه فصالحهم على ذلك ورحل ثم ملك قلعة بارين ما بهده من الشام ولملك الصالح ما بيته بهده منه فصالحهم على ذلك ورحل ثم ملك قلعة بارين

كما صاليح بني رزيك على ان يُكُون له الى حد المعرة ولهم ما بلي ذلك فنقض الحلبهون الصلح الذي كان بينهم وبين صلاح الدين وجاء سيف الديرن غازي ليفي عساكر الموصل وديار بكر وحلب وعدتهم عشرون الفًا بين فارس وراجلوعسكر صلاحالدين ستة آلاف عدا ما جاء بعد من مصر · وقال رسول سيف الدين الى صلاح الدين انه رأى صلاح الدين في خيمة صغيرة على بساط لطيف وتحته سجادة وبين يديه مصحف وهو مسنقبل القبلة واليجانبه زرديته وسيفه وقوسه وتركاشه (جعبته) معلق في عمودالخيمة ، فلما رأيته وقع فيخاطري انهالمنصور لانني فارقت سيفالدين والامراء وهم على طنافس الحرير والخمور تراق والطبول تعمل، وليس في خيامهم أخيمة الا وفيها انواع الحرمات، فأديت اليه الرسالة وجاء وقت الظهر فضج العساكر بصوتالاذان وفيكل خيمة امام • قال سبط ابن الجوزي: ال صلاح الدين لما هزم جيش سيف الدين عاد الى خيامهم فوجد سرداق سيف الدين مفروشًا بالرياحين المغنون جلوس في انتظاره والخمور تراق ومطابخه بقدورها وفيه اقفاص الطيور فيها انواع من القاري والبلابل والهزارات فارسل صلاح الديرز عاكان في السرادق من المغنين والخمور والطيمور اليــه وقال للرسول: قل له اشنغالك بهذا اليق من مباشرتك الحروب ولا تعد الى مثلها ٠ وكان هذا المصاف بين السلطان صلاح الدين وسيف الدين غازي في سنة ٧١ فهرب سيف الدين والعساكر التي كانت معه فانه كان استنجد بعد هن ممته في قرون حماة بصاحب حصن كيفا وصاحب ماردين وغير هما ثم سار صلاح الدين الى بزاعة فحصرها وتسلمها وقصد منبج فحصرها وافتتحها عنوة ولما جلس يستعرض اموال صاحبها وذخائره كان في جملة امواله ثلاثمائة الف دينار وَمن الفضة والآنية الذهببة والاسلحة إما يناهز الني الف دينار ، فحانت من السلطان النفاتة فرأً ي على الاكياس والآنية مكتوباً «يُوسف» فسأل عن هــذا الاسم فقيل له ولد يجبه ويؤثره اسمه يوسف كان يدخر هــذه الاموال له فقال السلطان : انا يوسف وقد اخذت ما خيَّ ا فتعجب من ذلك (رواه ابن ابيطي ) ٠

ثم سار السلطان الى عَنَ از ونازلها وتسلما فوثب اسماعيلي على صلاح الدين في حصاره عزاز فضربه بسكين في رأسه فجرحه فامسك صلاح الدين يدي الاسماعبلي

وبقي يضرب بالسكين فلا يؤثر حتى قتل الاسماعيلي على تلك الحال ووثب آخر عليه فقئله ايضاً وجاء السلطان الى خيمته مذعوراً وعرض جنده وابعد من انكره منهم وهكذا فان صاحب حلب او نائبه او جماعة دولته ، وصاحب حماة او نائبه او حملة غاشيته صمموا على اغتيال صلاح الدين بايدي الخوارج حرصاً على ملك قد يسلم لهم فيستمتعون به زمناً اولايستمتعون ، ولو وفقوا الى قتله لقالموا به أمة بأمرها حتى يعيشوا سنين في دعة ومحد، وما اكثر الادعياء في كل زمن في حب دينهم وقوميتهم ، فاذا لم ينالوا رغائبهم ساروا على العمياء لحظ انفسهم فقط .

وبعد تسليم عزاز اصلاح الدين جاء حلب فحاصرها و بها الصالح بن نور الدين في الصلح فاجابهم اليه وسألوه قلعة عزاز فسلها اليهم ورفع على حلب عله الاصفر ورحل عنها في المحرم سنة ٧٢ ورجع من بلاد الاسماعيلية وحصر قلعة مصياف ، فسأله خاله شهاب الدين الحارمي صاحب حماة الصفح عنهم بسؤال سنان فرحل عنهم الى مصر وسنان هذا هو أبو الحسن سنان بن سليان بن محمد الملقب راشد الدين صاحب قلاع الاسماعيلية ومقدم الفرقة الباطنية بالشام واليه ننسب الطائفة السنانية وهو الذي كتب الى صلاح الدين جواب كتاب كان هدده فيه على ما نقل ذلك ابن خلكان وافتحه بقوله:

ياذا الذي بقراع السيف هددنا لاقام مصرع جنبي حين تصرعه قام الحمام الى البازے يهدده واستيقظت لاسود البر اضبعه اضحى يسد فم الافعى باصبعه يكفيه ما قد تلاقي منه اصبعه ثم اردف هذه الابهات بكتاب كله تهديد لصلاح الدين وقد كتب اليه مرة أخرى:

با نلت هــذا الملك حتى تأثلت ببوتك فيهـا واشمخر عمودها فاصبحت ترمينا بنبل بنا استوى مغارسها منا وفينـا حديدها وفي ذلك بهان لقوة الاسماعيلية في عصر صلاح الدين فكانوا يتهددونه كما يتهددهم واذلك اغضى في الغالب عنهم وان حاولوا اغتياله غير مرة ولما بلغ عسقلان (٥٧٣) وشن الغارات على الفرنج طلعواعليه وهو في بعض العسكر فقاتلهم اشدقتال وقاربت مملات الفرنج السلطان فانهزم الى مصر على البرية ومعه من سلم ، فلقوا مشقة وعطشاً واسر الفرنج العسكر المنفرق في الاغارة ، وأسر الفقيه عيسى من اكبر اصحاب صلاح الدين فافتداه بعد سنين بستين الف دينار هذا مع ان جيش صلاح الدين كان نحو عشر ين الفا وقعت الكسرة عليهم لانهم كانوامتفرقين في الغارات وكسروا ومعظمهم لم يعلم بالهزيمة وفي هذه السنة حصر الفرنج حماة طمعاً بهزيمة صلاح الدين و أعده وكادوا بملكون في القنال ثم رحلوا عنها الى حارم و فيها قبض الملك الصالح على محشتكين منغلباً على الامن وكانت له حارم فعذب كمشتكين واصحابه ليسلموا قلعة حارم فاصروا على الامناع حتى مات من العذاب ، ووصل الفرنج من حصار حماة ، وحصروا حارم اربعة اشير فداراهم الصالح عال فرحلوا بعنها عد بلوغ اهلها الجهد ، ورسل الماك الصالح عسكراً فحصروها وملكوها .

\* \* \*

فتوح صلاح الدين أ أرسل صلاح الدين (٤٠٥) الى شمس الدين بن المقدم ووفاة الملك الصالح إلى ليسلم بعلبك الى توران شاه فعصى بها فحصره صلاح الدين تسعة أشهر ثم عوض عنها وسلمها الى توران شاه (٥٧٥) وبعث السرايا والغارات الى بلاد الفرنج بعدموت الهنفري ملكهم وكان هذا يريد ان يغير على دمشق فأخذه رجال صلاح الدين وأسروه وغنموا ما مع جماعته وفتح صلاح الدين حصناً كان بناه الفرنج عند مخاضة الاحزان بالقرب من بانياس ، وكان الفرنج انتهزوا فرصة مقام السلطان صلاح الدين على بعلبك واشتغاله بامرها فينوا حصناً على مخاضة بيت الاحزان وبينه وبين دمشق مسافة يوم وبينه وبين صفد وطبرية نصف يوم ، فراسل السلطان الفرنج في هدمه فأجابوا انه لا سبيل الى هدمه الا ان يعطينا ما غرمنا عليه فبذل لهم السلطان الفرنج في هدمه فأجابوا انه لا سبيل الى هدمه الا ان يعطينا ما غرمنا عليه وكان الداوية اصحاب الحص يقطعون هناك الطرق على القوافل فحر به المسلون وكان الداوية اصحاب الحص يقطعون هناك الطرق على القوافل فحر به المسلون وكان الداوية عسكر السلطان مسعود صاحب بلاد الروم وسببها ان حصن رعبان عمر وبين عساكر قليم أرسلان بن مسعود صاحب بلاد الروم وسببها ان حصن رعبان عمر وبين عساكر قليم المقدم فطمع فيه قليج ارسلان وأرسل اليه عسكراً كثيراً

ليحصروه وكانوا قريب عشرين الفاً فسار اليهم نقي الدين سيخ الف فارس فهزمهم وكان نتي الدين بفتخر و يقول هزمت بالف عشرين الفاً وفي هذه السنة أحرق الاسهاعيلية أسواق حلب وافئقر أهلها بذلك وكانت احدى الجوائح التي أصابت الشهباء وسكانها و وسار صلاح الدين (٧٦) الى بلاد قليم أرسلان صاحب الروم ووصل الى رعبان ثم اصطلحوا فقصد علاح الدين بلاد ابن ليون الارمني وشرن فيها الغارات فصالحه ابن ليون على مال حمله واسرى أطلقهم وشرن فيها الغارات فصالحه ابن ليون على مال حمله واسرى أطلقهم وشرن

وفي سنة ٧٧٥ عن م صاحب الكوك الفرنجي على المسير الى المدينة المنورة للاستيلاء على تلك النواهي ، وسمع ذلك عز الدين فرخشاه نائب عمه السلطان صلاح الدين بده شق فقصد بلاد الكرك واقام عليها ، ففرق صاحب الكرك جموعه وانقطع عزمه عن الحركة ، وسيف هذه السنة أوفي الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين وعمره نحو ١٩ سنة واوصى علك حلب الى ابن عمه عز الدين مسعود صاحب الموصل فسار اليها بعد موت الصالح ومعه محاهد الدين قياز واسئقر سيف ملكها فكاتبه اخوه زنكي بن مودود صاحب سنجار على ان بعطيه حلب و يأخذ سنجار واشار قياز بذلك فأجاب مواد الى الموصل .

قال ابن الاثير: ان بعضهم قال للملك الصالح وهو يوصي بالملك بعده ان عماد الدين ابن عمك ايضاً وهو زوج اختك وكان والدك يجبه ويؤثره وهو تولى تربيته وليس له غير سنجار فلو اعطيته البلد (حلب) نكات اصلح وعز الدير له من البلاد من الفرات الى همذان ولا حاجة به الى بلدك فقال له: ان هذا لم يغب عني ولكن قد عليم ان صلاح الدير قد نغلب على عامة بلاد الشام سوى ما بيدي، ومتى سلمت حلب الى عماد الدير فعجز عن حفظها ملكها صلاح الدين لم ببق لاهلنا معه مقام، وان سلمها الى عز الدين امكنه حفظها بكثرة عساكره وبلاده فاستحسنوا قوله وعجبوا من جودة فطنه مع شدة مرضه وصغر سنه م

وفي سنة ٧٨٥ قصد صلاح الدين الشام من مصر وأغار سيف طريقه على النمرنج وغنم واجتمع الفرنج قرب الكرك ليكونوا على طريقه لما سار فانتهز فرخشاه نائب صلاح الدين بدمشق الفرصة وفتح بعسكر الشسام الشقيف واغار على ما يجاوره وفتج

دبورية وجاء الى شقيف حبس جلدك بالسواد من أعمال طبرية وهو حصر في يشرف على بألاد المسلمين ففتحه واسكنه المسلمين ونزل صلاحالدين قرب طبرية وشن الغارات على بيسان وجنين واللجون والغور من بـلاد الفرنج حتى بلغت عساكره مرج عكا فغنه وقتل ثم عاد الى دمشق وحصر بيروت واغار على تلك الارجاء ونهب بلدها وكان ي قد ام الاسطول المصري بالمجيُّ في البحر اليها فساروا ونازلوها واغاروا عليها وعلى بلدها، وكان عازماً على ملازمتها الى ان بفتحها فأتاه الخبر وهو عليهــا ان البجر قد القي بطـــه للفرنج فيها جمع عظيم منهم الى دمياط كانوا قد خرجوا لزيارة بيت المقدس فأسروا من بها بعد ان غرق منهم كثير فكان عدة الاسرى ١٦٧٦ اسيراً ، ثم عبر السلطان الفرات الى البيرة فصار معه مظفر الدبن كوك بوري صاحب حران واستمال ملوك الاطراف فصار معه نور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب حصن كَيْمُهَا وحاصم الرها وملكيا وسلمها الِّي كُوك بوري ثم اخذ الرقة وقرقيسيا وماكسين وَعَمَ بَان والحابور جميعاً ثمَّ ملك نصيبين وقلعتها ثم حصر الموصل وبها صاحبها عزالدين مسعود ومحاهد الدين فيهاز وقد شجنت رجالاً وسلاحاً وحاصر سنجار وملكها واتاه الخبر ان الفرنج قصدوا دمشق ونهبوا القرى ووصلوا الى داريا وارادوا تخريب جامعها فارسل النائب بدمشق اليهم حماعة من النصاري يقول لهم ان اخريتم الجامع جددنا عمارته واخرينا كل ببعة لكم في بلادنا ولا نمكن احداً من عمارتها فتركوه ٠

وفيها تصدالفرنج المقيمون بالكرك والشوبك المسيرلمدينة الرسول لينبشوا قبره الشريف وينقلوا جسده الكريم الى بلادهم ويدفنوه عندهم ولايمكنوا المسلمين من زيارته الابجال فأنشأ البرنس ارناط صاحب الكرك اسطولاً في بحر ايلة (العقبة) وجعله فرقتين فرقة حورت حصن ايلة وفرقة نحوعيذاب يفسدون في السواحل بعتة ، ولم يعهد بهذا البحر فرنج قط ، فعمر الملك العادل ابو بكر بن ايوب نائب الناصر بمصر اسطولاً في بحر عيد ذاب وارسله مع حسام الدين لؤلؤ الحاجب متولي الاسطول بمصر ، فاوقع لؤلؤ بمحاصري أيلة فقلل واسر ، ثم طلب الفرقة الثانية وقد عزموا على دخول المدينة ومكة فبلغ رابغ ، فادر كهم بساحل الحور اع وقاتلهم اشد قتال فقلل أكثرهم واسر الباقين وارسل بعضهم الى مني لينخروا بها وعاد بالباقين فقلوا عن آخرهم بمصر ،

وملك صلاح الدين آمد (٥٧٩) وكان وعد بها محمد بن قرا ارسلان صاحب حين كيفاوكان فيهاخزانة كتب فيهاالف الف واربعون الف كتاب فوهبهالوزيره القاضي الفاضل فانتخب منها حمل سبعين جملاً ، وكان فيها من الذخائر مايساوي ثلاثة آلاف الف دينار ، فوهبها لابن قرا ارسلان هذا ، فلا قيل له في ذلك قال : لا أضن عليه بما فيها من الاموال فانه قد صار من اتباعنا واصحابنا ولحن انما نربد ان يسير الناس معنا على قتال الاعداء فقط ، وليس قصدنا من الفتح البلاد بل العباد ، هذا وبعد مدة قل المال لنفقة الجند فاستدان صلاح الدين من اخيه العادل ١٥٠ الف دينار لاطعامهم ، وفتح صلاح الدين تل خالد من اعمال حلب ثم عينناب ثم تسلم بعد المحاصرة حلب من زنكي بن مودود واعطاه سنجار ، وشرط عليه الحضور الى خدمته بنف ه وعسكره اذا استدعاه ، ولا يحتج بجحة عن ذلك ، ومن الانفاقات العجبة ان محيى الدين ابن الزكي قاضى دمشق مدح السلطان بقصيدة منها :

وفتحكم حلبًا بالسيف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب

فوافق فتح القدس في رجب سنة ثلاث وتمانين وخمسائة ، ثم سار صلاح الدين من صلب بعد ان تسلم حارم ونظم امر تلك البلاد وتجيز من دمشق فأحرق بيسان وشن الغارات على تلك النواحي وأرسل الى اخيد العادل بمصر ان يلاقيه الى الكرك فاجتمعا عليها وحصراها ثم رحلا عنها وصار في السنة التالية (٥٠٠) من دمشق فناذل الكرك وكم وكتب الى مصر فسار اليسه عساكرها فضيق على من به وملك ربض الكرك ، ولم يتيسر له الاستيلاء على قلعتها فرحل عنها لامنناعها عليه ، فسار الى تابلس وأحرقها ونهب ما بتلك النواحي وقتل وأسر وسبى فأكثر ثم سار الى سبسطية فاستنقذ ما بها من أسرى المسلمين و في سنة ١٨٥ حصر الموصل مرة ثانية فسير أتابك عن الدين صاحبها والدته ومعها ابنة عمه نور الدين محود وغيرها من النساء وجماعة من أعيسان الدولة يطلبون المصالحة وكل من عنده ظنوا انهن اذا طلبن منه الشسام أجابهن الى ذلك لا سيا ومعهن ابنة مخدومه وولي أحمته نور الدين فلا وصلن اليه اعتذر باعذار غير مقبولة وأعادهن خائبات فأسف العامة لرده النساء ، وندم صلاح الدين بعد ذلك غير مقبولة وأعادهن خائبات فأسف العامة لرده النساء ، وندم صلاح الدين بعد ذلك على ردهن ، وجاءته كتب القاضي الفاضل وغيره بقبحون فعله وينكرونه ، وسار

ملاح الدين عن الموصل الى خلاط وملك ميافارقين . وغزا البرنس صاحب الكرك (٥٨٢) وأسر قافلة من المسلمين فطلبهم السلطان بجمكم الهدنة فابى فنسذر صلاح الدين قتله بهده . وكان ارناط من اغدر الفرنجة وانقضهم المواثيق المحكمة والا يمان المبرمة . وكان كفيل القومص صاحب طوابلس قد حنق على جماعته الفرنج لان زوجة ريمند بنريمند الصنجيلي هويت رجلاً من الفرنج اسمه كي واخرجت كفيل ابنها من ملك طوابلس وكان طمع فيه ، فراسل صلاح الدين وانتمى اليه واعتضد به ، وطاب منه المساعدة على بلوغ غرضه من الفرنج ، ففرح صلاح الدين والسمون بذلك ووعده النصرة والسعي له في كل ما يريد ، وضمن له ان يجسله ملكاً مسئقلاً الفرنج قاطبة ، وكان عنده جماعة من فرسان القومص فأطلقهم ، فحل ذلك عنده اعظم على ، واظهر طاعة صلاح الذين ووافقه على ما فعل جماعة من الفرنج واختلفت كابتهم ، فال صاحب الكامل : وكان ذلك من اعظم الاسباب الموجبة لفتح بلادهم واستنقاذ المبت المقدس منهم ،

\* \* \*

وقعة حطين ( وكانت سنة ٥٨٥ سنة مباركة جداً على صلاح الدين وفتح فلسطين ( والمسلمين، كاكانت عليه ٥٦٥ بفتح مصر وانقادها من ايدي الفاطمين فرضرب صلاح الدين الفرنج ضربة لم ينلهم مثلها منذ وطئوا اديم الشام سنة ٤٩١ فبداً بمضايقة الكرك (٥٨٣) خوفاً على الحجاج من صاحبها فأخرب كا قال من رسالة الى اخيه سيف الاسلام عماراتها واحرق غلاتها، وقطف ثمراتها، وازعج ساكنيها، واخاف آمنيها، واجلى عنها فلاحيها، وافام النوائح عليها في نواحيها وافار بعض عسكره على عكما وغنوا ثم حصر مدينة طبرية ومعما لجاندارية والخراسانية والحجارون والنقابون فقيحها بالسيف وكانت للقومص صاحب طرابلس وكان مهادن السلطان فاجتمع والنقابون فقيحها بالسيف وكانت للقومص صاحب طرابلس وكان مهادن السلطان فاجتمع والنقابون فقيحها بالسيف وكانت للقومص على نصف مغل البلاد من الصلت والبلقاء وجبل والحيانية (١) والسواد ونناصف الجولان وما يقربها الى بلاد حوران — .

<sup>(</sup>۱) الحَيَّانيــة كورة بالسواد من ارض دمشق وهي كورة جبل جرش قرب الغور ؛ وجبل عوف هو جبل عجلون ·

ثُمُ اجْتَمَعَتَ مَاوِكُ الفُرنِجِ فَارْسًا وَرَاجِلاً وَسَارُوا إِلَى صَلاحَ الدِّينَ فَرَكِبُ اليهم من طبرية ، والذي الجمعان واشتد القتال بينهم واحدت المسلمون بالفرنج من كل ناحية وابادوهم قتلاً واسراً على قرية حطين بالقرب من طبرية وأسر في حملة من أسر ملك الفرنج الكبير وصاحب الكرك وصاحب جبهل وغيرهم من قمامصتهم وامرائهم وكان الفرنج سيف حطين خمسة واربعين الناً فلم يسلم منهم سوى الغلُّ وقتل الباقوت واستأسروهم فقتل منهم اربعون الفًا ولما انقضى المصاف جلس السلطان في خيمته واحضر ملك الفرنج واجلسه الى جانبه وكان الحر والعطش به شديداً فسقاهالسلطان ما الله مثلوجًا وسقى ملك الفرنج منه البرنس ارتلط صداحب الكرك فقال له السلطان: ان هذا الملعون لم يشرب الماء باذني فيكون اماناً له ، ثم كلم السلطان البرنس وو بخه على غدره غير مرة وعلى قصده الحرمين الشريفين وقام السلطان بنفسه فضرب عنقه فارتعدت فرائص ملك النرنج فسكن جأشه ٠ قالوا وقسد عرض السلطان الاسلام على الداوية والاسبتار ، فمن اسلم منهم استبقاء ، ومن لم يسلم قتله فقتل خلق عظيم ، ومعت بباقي الملوك والاسارى الى، دمشق ﴿ ثُمُّ عاد السلطان الى طبرية وفتح قلعتهـــا بالامان ثم سار الى عكا وحاصرها وفحيها بالامان وكان فيها ثلاثون الف افرنجي واربعة آلاف اسير مسلم وارسل اخاه الملك العادلــــ فنازل محد البابا وفتحه عنوة بالسيف ثم فرق السلطان عسكره ففتحوا الناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية ودبورية والفولة وجنين وزرعين والطور واللجون والقبمونوالزب ومعليا والبعنة واسكندرونة وكمذوات وارسوف وعفر لا وريح سنجيل والبيرة وقلونيسة وصرفند ومجدل الحباب وجبل الجليل وتل الصافية والتل الاحمر وقريتا وصوبا وهرمس والسلع عدا ما تخالها من القرى والابراج والقلاع. فتح كل ذلك بالسيف وفتح عسكره سبسطية ونابلس وقلعتها بالامان ، وفتح العادل يافا عنوة ً ثم فتح السلطان تبنين ، وتسلم صيدا خاليـــة ثم بيروت بالامان بعد حصارها . وكان من جملة الاسرى صاحب جبهل فبذل جُبَّ بُهارًا فأطلق • وحضر المركيس في سفينة الى عكا وهي للسلمين واقلع الى صور فاجتمع عليه الفرنج الذين بها وملك صوراً • وذكر المؤرخون ان اطلاق أمراء الفرنج من الاسر وحملهم الى صور كان من اعظم اسباب الضرر وقوة الفرنج ورواح عكا •

فتح القدس ( ثم حصر السلطان عسقلان وتسلما ثم فتح الرولة والداروم وغرة والرملة ( وبيت لم وبين وبيت جبريل وتبنين والنطرون ووشهد الخليل ولا وغيرها ثم نازل السلطان القدس وبد من الفرنج عدد لا يحصى وضايقه بالنقابين والشتدالقنال ، وطلب الفرنج الامان فقال : آخذها وثل ما اخذت من السلمان بلسيف فعما ودوه فاجاب بشرط ان يؤدي كل رجل عشرة دنانير و كل امرأة خمسة وكل طفل دينارين ومن عجز أسر وتسلم المدينة في رجب وكان فيها بالفبط ستون الف رجل ما بين فارس وراجل سوى من تبعهم من النساء والولدان وتال ويشو : انه كان فيها مائة الف صلبي وكان عددهم لما فنحوه ١٠١٠ فارس و ١٨ الف راجل ولم يكن فيها مائة الف صلبي وكان عددهم لما أيجود وكان يدفع اناوة كبيرة في السنة لللك

قال ابن الاثير في معنى ارتفاء صلاح الدين بالفداء من الفرنج سيف القدس: ان النونج لما رأوا شدة قال السلين وتحكم المنجنيقات بالرمي المتدارك وتمكن النقابين من النقب ارسلوا باليان بن نيرزان صاحب الرملة الى صلاح الدين يطلب الامان فابى السلطان وقال: لا افعل بكم الاكما فعلتم بالمسلمين حين ملكتموه سنة احدى و تسعين واربعائة من القلل والسبي فقال له باليان: ايها السلطان اعلم اننا في هذه المدينة فوالله خلق كثير، وإنما يفترون عن القال رجاء الامان فاذا رأينا ان الموت لا بد منه فوالله ولا تسبون وتأسرون رجلاً او امرأة، فاذا فرغنا من ذلك اخرينا الصخرة والمسجد ولا تسبون وتأسرون رجلاً او امرأة، فاذا فرغنا من ذلك اخرينا الصخرة والمسجد لنا دابة ولا حيواناً الا قتلناه، ثم خرجنا اليكم كانا وحينئذ لايقنل الرجل مناحتى يقئل امثاله، ونموت اعزاء ونظفر كرماء، فاستشار صلاح الدين اصحابه فاجمعوا على يقئل امثاله الوائد وان لا يجرجوا ويحملوا على ركوب ما لا يا رى عاقبة الامر فيه عن اي شيء بنجلي، فاجاب صلاح الدين حينئذ الى تذل الامان للفرنج،

وكان رأي صلاح الدين اخذ الفداء فنغلب رأيه على ماكان يراه بعض جماعته اولاً من اهراق دماء الفرنج كما اهرق اجدادهم دماء المسلمين ،وهذا التهديد من سفير

الصلبببين في الصلح لاشأن له مع صلاح الدين ، وهو في تلك القوة والمنعة ، ولكرز صلاح الدين يومي الى مقصد اعلى من جميع مقاصد جماعته وجماعة الصابببين ، كان يريد بما فعل من قبول الفداء تعليم الصاببيين درسًا في مكارم الاخلاق وسماحة الاسلام، وان لا يثير الحفائظ وهو على يقين منان اور با جيشت الا قليلاً لفتح القبرالمقدس فاذا قتل من فيه وفيهم الامراء والسادة والقادة وغيرهم يقيم في كل دار في الغرب أتماً و تزيد الطوائل بين الغريقين ، و يهب الفرنج في اور با الى جمع شملهم ، أكثرمما جمعوا في القرن الماضي ومنفصف هذا القرن وتعود البلاد الى خرابها ٠

وما الفائدة من الْقَمْلُ اذَا كُنْ يجلب الويلات على فاعله وعلى ذو به · على ال صلاح الدين لو قتل فرنج القدس لما كانخرج عن ،ألوف عادة تلك العصور وما ُعدَّ عمله شيئًا فريًا اذ بكون قدكال لهم بالكيل الذي كالوابه لامته · ببد ان السماحة الني بدتمنه اكسبته وقومه فيالغرب أسمًاعطراً لايزال يردد بالخيرعلي كرورالايام ، ودب الفشل في نفوس القابضين على زمام الامر في الغرب فلم يعودوا كاكانوا سيفح الثمانين السنة الاخيرة يأتمرون في الحال باوامر الكنيسة البابُوية ، و يحمسونالناس ليسيروا بهم على العمياء الى الارض المقدسة • وبهذا العمل انحلت العقدة المهمة الاولى من حروب الصلبين وكن الخطب سبلاً في الوقائع بعد ذلك سف عهد صلاح الدين واخلافه والماليك فصدق فى وصفه شاعره عبد المنعم الجلياني حيث قال من قصيدة :

وفيت لهم حتى احبوك ساطيًا بهم ووفاء العهد قيد المخاصم فقالوا 'خذلنا بارتكاب الجرائم وخص صلاح الدين بالنصر اذاتى بقلب سليم راحمًا للسالم اك اعنقدوها كاعنقاد الاقائر ويكتبه يشني به في التمائم

فخانوا فخابوا فانتدوا فتلاوموا فخطوا بارجاء الهياكل صورة يدين لها قس ويرقي بوصفها

مر الرحالة ابن جبير الاندلسي بالشام وصلاحالدين محاصر للكرك فتعجب منان نيران الفئنة تشتعل بين الفئتين مسلمين وافرنج وربما يلنقي الجمعان ويقع المصاف بينهم وارفاق المسلمين والنصاري تخلف بينهم دون اعتراض عليهم · واختلاف القوافل من مصر الى دمشق على بلاد الفرنج غير منقطع واختلاف المسلمين من دمشق الى عكة كذلك ، وتجار الصلببين ايضاً لا يمنع احد منهم ولا يعترض ، وللنصارى على المسلمين ضربية يؤدونها في بلادهم ، وهي الا منة على غاية وتجار النصارى ايضاً يؤدون في بلاد المسلمين على سلعهم والارتفاق بينهم والاعتدال في جميع الاحوال ، واهل الحرب مشتغلون بحربهم ، والناس في عافية والدنيا لمن غلب قال : وهذه سيرة اهل هذه البلاد في حربهم وفي الفذة الواقعة بين امراء المسلمين و الوكهم كذلك ولا تعترض الرعايا والتجار ، فالامن لا بفارقهم في جميع الاحوال سلماً او حرباً ، وقال بعد ان ذكر استيلاء صلاح الدين على نابلس واطلاق ايدي جيشه في جميع ما احتازته : وخرجنا نحن الى بلاد الفرنج وسبيهم يدخل بلاد المسلمين و ناهيك من هذا الاعتدال في السياسة ،

وبعد ان قرر السلطان امور القدس وامم بعمل الرُّبُ ط والمدارس الشافعية رحل عنها ولم ببق معه مما اخذه من مال الفداء شي وكن مائتي الف دبنار وعشرين الفًا ففرقها على الامراء والعلماء والفقراء ، واطلق كثيراً من الفقراء بدون فداء، وادي اخو السلطان الملك العادل فدية عن الني صلبي وانتدى به السلطان انسه وعفوا عن كثيرين ، فلم ببق سوى اربعة عشر الفا يخرج منهم الصببان والبنات الذين ادى الصلببيون فداءهم ، واغضى عن جواهم الصلببين وناضهم من الذهب والفضة ، فكان يخرج من القدس حراً بدون منازع ، وعامل النساء من النرنج ، ماملة لا تصدر عن مترهبة استعاذت بالسلطان فاعاذها ، ومن عليها وعلى من معها بالافواج ، وابق عليها من مصوغات صلبانها الذهبية المجوهرة ونفائسها وكرائم خزائنها ، وكذلك خرجت من مصوغات صلبانها الذهبية المجوهرة ونفائسها وكرائم خزائنها ، وكذلك خرجت من الخدم والخول والجواري فاستأذنت بالالمام بزوجها واقامت عنده ، وكان مقياً زوجة الملك المأسوركي وهي ابنة الملك آماري وكانت مقيمة في جوار القدس مع مالها من الخدم والخول والجواري فاستأذنت بالالمام بزوجها واقامت عنده ، وكان مقياً في برج بنابلس اسبراً برسف في قيده وخرج البطرك الكبير الذي للفرنج ومعه من اموال البهع منها الصخرة والاقصى والقيامة وغيرها ما لا يعلم الا الله تعانى ، وكان اله من المال مثل ذلك فلم يعرض له صلاح الدين ، فقيل له ليسأخذ ما معه يقوي به له من المال مثل ذلك فلم يعرض له صلاح الدين ، فقيل له ليسأخذ ما معه يقوي به

المسلمين فقال: لا اغدر به ولم يأخذ منه الا عشرة دنانير الىغيرذلك من مزاياه العالية التي علم بها اعداء. كيف تكون مكارم الاخلاق ·

رَحَلَ السَّلْطَانَ الى عَكَمُ ومنها الى صور ، وقد حصَّمَتُ بالرَّجَالُ وحَفُر خَنْدُةُمِكًا من ألبر الى الجر ، ونزل على صور وحاصرها وضايقهـا وطلب الاسطول فوصل اليه في عشرة شوانٍ فالفق ان الفرنج كبسوهم في الشواني واخذ خمسة شوان ولم يسلم من المسلمين الا من سبح ونجا واخذ الباقون ، وطال الحصار عليها فرحل السلطان عنها في الشتاء واقام بعكا واعطى العساكر الدستور قساركل واحدالى بلده وبقي السلطان بعكا وقد قنع الفرنج بهافا وعكا وصور ، وارسل الى هونين ففتحهـــا بالامان كما فتح قلعة ابي الحسن من عمل صيدا وشقيف ارنون وصفد وكوكب وهما حصنان عظيمان للداوية والاسبتارية ٠ فلم ببق للفرنج من كل ١٠ كان لهم في فلسطين من البلاد والثغور سوى صور واستصفيت كلها جملة ٠ ولما انسلخ الشتاء (٨٤) سار السلطان من عكا بن معه بعد ان ولى اعمال الخليل وعسقلات وغزة والداروم وما والاها فخرج اليهــا وامر بنقل الغلات من البلقاء للقوية الفا حين واعانة المقطعين وكذلك أمر بنقل الغلات من مصر الى اعمال عسقلان ليعيد اليهـــا الزراءة والعمران · ومن كتاب فاضلى بصف فيه بعض مدن فلسطين في الفتح الصلاحي : وهذه البلاد مدن ما كان عزم قبل منها مدنيًا · وعمارات ما كان امل اليها مفضيًا · بل طال ما كان عنها مغضيًا • مثل بيسان وكفر بالا وزرعين وجينين كابا با د مشاهير لها قرى مغلة ، و بساتین مظلة ، وانهار مقلة ، وقلاع مطلة ، واسوار قدضربت علی جهانها ، واحاطت بحنياتها ، واتخذتها المدن سياجًا على قصباتها ·

\* \* \*

بقية الفتوح إ وقصد السلطان كوكب وجعل عليها من يحاصرها وقد اتجهت الصلاحية الهمته العالية الى فتح مابق في ايدي الصاببهين من أغور الساحل ولما خرج السلطان على عزم دمشق من القدس بات عند عقبة ظهر حمار بموضع يعرف بالفريديسية ، واصبحراحلاً على حينين ثم سار على طريق جبل عاملة ، ونزل بضيعة يقال لها الجش وعبر بين عمل صيدا يسرة وعمل وادي التيم يمنة على الضياع والقرى وعبس

على موج تلفيانا مقابل مرجالقنمية ونزل علىمرج فليطية بالبقاع وعبر عين الجر وبات على مرج ببوس وكانت غببة السلطان عن دمشق اربع سنين في الجهاد ولما اجتمعت العساكر من الاطراف سار من دمشق فنزل على بحيرة قدس غربي حمص والنه العساكر بها فرحل ونزل على انطرطوس فوجد الفرنج قد اخلوها فأحرقها وأحرق البسِية وهي ببعة عظيمة عندهم محجوج اليها من أقطار بالادهم • وسار الى مرقبة فوجدهم قداخلوها ايضًا وسار الىالمرقب وهو للاسبتار فوجده لا يرام وتسلم جبلة و « بلدة » من غربي النهر على شاطيء البحر وسارالى اللاذقية ولها قلعتان فحصر القلعتين وزحف اليهما فطلب اهلها الامان فأمنهم وتسلم القلعتين وعمر البلد وحصن قلعتها ، ولما كأن على اللاذقية طلب مقدم اسطول صقلية من السلطان الامان ليحضر عنده فأمند وحضر وقبل الارض بين يديه وقال ما معناه : انك سلطان رحيم كو يم وقد فعلت بالفرنج مافعلت فذلوا فاتركهم يكونون مماليكك وجندك نفتع بهم البلاد والمالك وترد عليهم بالادهم، والا جاءًك من البحر ما لا طاقة لك به ، فيعظم عليك الامر ويشتد الحال فاجأبه صلاح الدين بنحو من كلامه من اظهار القوة والاستهانة بكل من يجبيٌّ من البحر وانهم ان خرجوا اذاقهم ما اذاق اصحابهم من القلل والاسر، ورحل السلطان الى صهيون فتسلمها بالامان فلم يجبهم الاعلى امان اهل الفدس فيما يؤدونه فأجابوه الى ذلك وتسلم قلعة صهبون ، ثم فرق عسكره في تلك الجبسال فملك حصن بلاطُ نُس وكان الفرنج قد إخلوه ، وملك حصن العيذر وحصن الجماهرية ، ووصل الى قلعة بكاس فاخلاه إهلها وتحصنوا بقلعة الشغر فحصرها ووجدها منيعة فضايقها فطلب اهلها الامان وحصر ابنه الملك الظاهر غازي صاحب حلب قلعة سرمين وضايقها وملكمها ، واستنزل اهلها على قطيعة قررها عليهم وهدم القلعة وعنى اثرها • وكان في هذه القلعة وفي الحصون المذكورة من اسرى المسلمين الجم الغفير، وأطلقوا وأعطوا الكسوة والنفقة ، ثيم سار من الشغر الى كَبر زُريه وملكم ا بالسيف وسبي واسر وقتل اهلها واسر السلطان صاحب برزيه هو واصحابه وامرأته واولاده ومنهم بنت له معها زوجها فنفرقهم العسكر، فارسل صلاح الدين في الوقت و بحث عنهم واشتراهم وجمع شمل بعضهم ببعض ، فلا قارب انطاكية اطلقهم وسيرهم اليها . وكانت امرأة صاحب

برزيه اخت امرأة بيمند صاحب انطاكية ، وكانت تراسل صلاح الدين وتهاديه وتعلم كناراً من الاحوال التي تؤثر فأطلق هؤلاء لاجلها ·

ثم سار فزل على جسر الجديد وهو على العاصي بالقرب من انطاكية ومنة الى در بساك فتسلما بالامان على شرط ان لا يخرج احد منها الا بثيابه فقط وسار الى بغراس وحصرها و تسلما بالامان على حكم امات در بساك وارسل بهند صاحب انطاكية الى السلطان بطلب منه الهدنة والصلح وبذل اطلاق كل اسير عنده فأجابه السلطان الى ذلك واصطلحوا ثمانية اشير عدامة عاد الى دمشق فأشير عليه بتفريق العساكر لير يحوا و يستر يحوا فقال السلطان: ان العمر قصير والاجل غير مأموت وكان بهمازح الدين لماسار إلى الباد الشمالية قد جعل على الكرك وغيرها من يحصرها وظلّى اخاه الملك العادل في تلك الجهات بساشر ذلك فأرسل اهل الكرك يطلبون وظلّى اخاه الملك العادل في تلك الجهات بساشر ذلك فأرسل اهل الكرك يطلبون الامان فتسلما صلاح الدين مع الشويك وما بتلك الجهات من البلاد ، ثم سار السلطان الى صفد فحصرها وضايقها وتسلم بالامات ، ثم سار الى كوك فضايقها وتسلم بالامان وسير اهلها الى صور .

وفي سنة ٥٨٥ نزل صاح الدين بمرج عبوب وحضر اليه صاحب شقيف ارنون بعد مدة ولما بقي للمدة ثلاثة ايام استحضره السلطان وخاطبه هي التسليم فقال: لا يوافقني عليه اهلي واهل الحصر فأمسكه السلطان وبعثه الى دمشق خبس ولما سقطت القدس واستولى السلطان على جميع البلاد التي كانت ببد الفرنج ولم بيق لهم الا يافا وصور وطرابلس تجمع جميع اهل البلاد التي اخذها السلطات حدام الدين في ثغر صور فكثر جمعهم عوارسلوا الى الغرب يستصرخون وصوروا ضورة المسيح وصورة عربي يضربه وقد ادماه وقالوا: هذا نبي العرب يضرب المسيح في حدا النساء من بهوتهن ووصل من الفرنج في المجر عالم بلا يحصون كثرة عوساروا الى عكم من صور و نازلوها وأحاطوا بسورها من المجر الى المجر ووقعت وقائع على عكا قتل الى عكم من الفرنج نجو عشرة آلاف ومن المسلمين الوف ايضًا وعاد السلطان في السنة التالية فيها من الغرنج نجو عشرة آلاف ومن المسلمين الوف ايضًا وعاد السلطان في السنة التالية فيها من المي قتال الفرنج على عكا منا

الخالة الصليبية إلى بينا كان صلاح الدين على عكا يضادي الفرنج القتال الثالثة إلى ويراوحهم ؛ جاءت الاخبار من الروم ان ملك الالمان قادم المجدة الصليبين في الشام في مائة الف محارب ، فدخل اليأس على الناس وهذه هي الحملة المعروفة عند الفرنج بالحملة الصليبية الثالثة ، ولكن سلط على ملك الالمان الوباء والغلاء وغرق في نهر كان يغتسل فيه في الروم، ولم يصل معابنه سوى الف مقاتل فقط عنيئس الناس لانهم ذهبوا الى الناس الفرنج لا نقوم لهم قائمة بعد وقعة حطين وألقدس بل بعد استصفاء اكثر المدن والمعاقل التي كانت لم وضرب معظم قوتهم في السميم ، وكانت هذه الحملة الثالث فرنسا وريشاردس قلب الاسد ملك بار بروس ملك المانيا وفيليب اوغست ملك فرنسا وريشاردس قلب الاسد ملك الكراد فخف الأولى الى مجمد أنها الآخران فجاء الله عكان من امن ماكن أما الآخران فجاء اللي عكا وقتل من المسلمين جمهور كبير .

قال ميشو؛ ان الوقعة التي حارب فيها ريشاردس في بحر ضور سفينة كبرى للعرب ، كانت من اول الانتصارات ومقدمة الغنائم للبجرية الانكليزية ، وقال مغلطاي : ان الفرنج حاصروا عكا من البرومن البجر وكانت عديهم مائتي الف واربعين الف وضبوا عليها المناجيق من كل جهة ، وفتحوا فيها مواضع كثيرة حتى خربت ودثرت وصارت مثل الطريق ، فُغلب المسلمون وطلبوا الامان وقال غيره : ان السلطان كان غير في بيروت بطسة وشعنها بالعُدد والآلات وفيها نحو سبعائة وجل مقاتل فلا توسطت في البحر صادفها ملك الانكتير واحاطت به مراكبه وحصل القال بين الفر بقين فلا وأى مقدمها اشتداد الامر نزل فخرقها حتى غرفت وكانت هذه الحادثة اول حادثة حصل بها الوهن للسلمين .

قم رحل الفرنج عن بمكا نجو قيسارية والمسلمون يسايرونهم ويتحفظون منهم ، ثم رحل الفرنج عن بمكا نجو قيسارية والمسلمين مصاف از الواالمسلمين عن موقفهم ، ووصادا الى سوق المسلمين فقتلوا من السوقة وغيرهم خلقاً كثيراً ، ثم سار الفرنج الى يافا وقد اخاها المسلون فمكوها ، وراًى السلطان تحريب عسقلان سار الفرنج الى يافا وقد اخاها المسلون فمكوها ، وراًى السلطان تحريب عسقلان

مصلحة غربها وخرب الرملة وكنيسة له وكان هدم سور طبرية وهدم يافا وارسوف وقيسارية وهدم سور صيدا وجبل ونقل اهلها الى بيروت ، وكان معظم اهل صيدا وبيروت وجبل مسلمين وكانوا في ذلة من مساكنة الفرنج ، شم سار الى القدس وقرر اموره وعاد الى مخيمه بالنظرون ، ثم تراسل الفرنج والسلطان في الصلح على ان يتزوج الملك العادل اخو السلطان باخت ملك انكاترا ويكون للملك العادل الفرنج والسلطان باخت ملك انكاترا ويكون للملك العادل بنفق بينهم حال ،

وذكر بعض المؤرخين: ال ملك ائكا ترا هو الذي عرض على العادل اخته ، وكانت أرملة ملك كبير من ملوكهم وهو صاحب صقلية توفي عنها ، ورغب ال يتزوجها العادل و يجعل له الحكم على الساحل ، وهو يُقطع الداوية والاسبتاز من البلاد والقرى دون الخصوب ، وتكون اخته مقيمة بالقدس وان الانكابيز لما عنفوا المرأة وأتهموها في دينها ، اعتذر ملك انكليرا بعدم موافقتهما الا أن يدخل العادل في دينها فعرف انها خديعة كانت منه .

قال إبن شداد: في وصف ريشاردس ملك الانكليز: وهذا ملك الانكنتار شديد البأس بينهم ، عظيم الشجاعة ، قوي الهمة ، له وقعات عظيمة ، وله جسارة على الحرب ، وهو دون الفرنسيس عندهم في الملك والمنزلة ، لكنه اكثر مالاً بنه ، وأشهر في الحرب والشجاعة ، قال : وكان ملوكهم يتواعدوننا به فكان المستأمنون منهم يخبروننا عنه انهم موقنون فيا يريدون ان يفعلوا من مضابقة البلد اي عكا حين قدومه ، فانه ذو رأي في الحرب مجرب ، وأثر قدومه في قلوب المسلمين خشية ورهبة ، وقال بعد ال ذكر كيف كان ملك الانكليز يكور الرسائل الى الملك لتعرف قوة النفس وضعفها وكيف كان بوهن المسلمين على نعر ف ما عنده من ذلك ايضاً : فانظر الى هذه الصناعة في استخلاص الفرض باللين تارة والخشونة أخرى ، وكان مضطراً الى الرواح وهذا عمله مع اضطراره ، والله الولي قي ان بتي المسلمين شره منا بلينا بأعظم حيلة وأشد اقداماً منه ،

وبقي صلاح الدين سيف كل يوم يقع بينه وبهن الفريج مناوشات. فلقيرا من ذلك

شدة شديدة واستولوا سنة ٨٨٥ على قلعة الداروم وخربوها وأسروا من فيها ٠

عرض لملك انكاترا ما يشغل قلبه من جهة بلاده فأحب ان يصالح صلاح الدين فرضي السلطان بالصلح بعد الذي أصابحيشه من الفشل على عكا وفشل عكن هو الوحيد الذي أصابه وذلك لتكاثر جيوش الصلببين علية وقد مل الجند الحرب التي دامت أعواماً ، وخرج السلمون من عكا وأخدوا امان الفرنج على ان يخرجوا باه والهم وانفسهم على تسليم البلد ومائتي الف دينسار والف وخمسائة أسير من الحجولين ومائة أسير من المحروفين وصليب الصلبوت ، وعشرة آلاف دينار المركيس راربعة آلاف دينسار لحخابه ، وعقدت بين الصلببين والمسلمين هدنة عامة في المجروالير وجعلت مدتها ثلاث سنين وثلاثة اشهر على النسيد يستقر بهد الفرنج يافا وعملها وقيسارية وعملها والمترط وارسوف وعملها وحيفا وعملها وعكا وعملها ، وان تكون عسقلان خراباً ، واشترط السلطان دخول بلاد الاسماعيلية في بلاذ الهدنة واشترط الفرنج دخول صاحب انطاكية وطرابلس في عقد هدنتهم ، وال تكون لد والرملة مناصفة ينهم وبين المسلمين ، فاستقرت القاعدة على ذلك ، وانقت وفاة السلطان بعد الدلح بيسير فلو انقق ذلك في اثناء وفاته كان الاسلام على خطر ،

وفي التاريخ العام: ان صلاح الدين لما فتح القدس بهت المسيحيوب في أخذ أور بانوس الثالث يحمض النساس في الغرب وان أمارات الصابيبين لم أقاتل مدة نصف قرن سوى صغار امراء سورية والموصل وكان مسلم وعير يعيشون بسلام معهم ، وهذا كال عهد نجاح تلك الامارات ، ولما قضى صلاح الدين على المدولة الفاظمية وقامت مقامها دولة حربية من الماليك ، لم يستطع المسيحيون ومصر تهاجمهم ان يقاوموا زمناً طويلاً ، على ما ظهر من انفصارات صلاح الدين ، واذا احتفظوا ببقايا الامارات قرناً آخر فذلك لاب ملوك الاسلام لم يوضوا ان يقضوا عليها ولا جرم ان هذه الحرب كانت حرباً مقدسة في نظر المسلمين والمسيميين اه وعليها ولا جرم ان هذه الحرب كانت حرباً مقدسة في نظر المسلمين والمسيميين اه والمسيميين اه والمسيميين اه والمسيميين الم والمسيميين الم والمسلمين والمسلمين والمسيميين الم والمسلمين والمسلم

\* \* \*

منايا صلاح الدين ( ولا عجب اذا انتثر سلك الامارات الصلبيبة في الجنوب ووفاته ( والغرب جملة فان انظيم الجيش الصلاحي كان آية الآيات، والنجدات كانت تأتيه سراعاً دراكاً ، والمكر متجه الى مقصد واحد ، واستمات المسلمون في تأبيد سلطانهم ، وحاربوا بكل ما لديهم من ضروب الكر والفر وصنوف الدهاء والخديعة ، وما الحرب الاخدية — قاتلوا كما قال شاهد العيان من المؤرخين ، مرة بالابراج ، وأخرى بالمنجنيةات ، ورادفة بالدبابات ، وتابعة بالكباش ، وآونة باللوالب ، ويوماً بالنقب ، وليلاً بالسرابات ، وطوراً بطم الخنادق ، وآناً بنصب المسلالم ، ودفعة بالزحوف في الليل والنهار ، وحالة في المجر بالمراكب ، واكن الحرب سجال والدهر دول ، وماكل يوم بكتب النصر للغزاة ، و يحالف التوفيق اعلامهم ، وماكل خطة يقررها صاحب الامر بادي الرأي تكون سديدة من كل وجه ، فقد . وماكل خطة يقررها صاحب الامر بادي الرأي تكون سديدة من كل وجه ، فقد . والخليل و بيتالمقدس كيف فتح لاعدائه السبل ليذهبوا الى صور ، و يجتمع هناك فل والجليل و بيتالمقدس كيف فتح لاعدائه السبل ليذهبوا الى صور ، و يجتمع هناك فل جيوشهم حتى تألفت منهم كناة قويت بما جاءها من المجر من الانكايز والفرنجة ، فكان ماكان من هزيمة جيشه على عكا ، ولوكان حياً لدافع عن نفسه دفاعاً معقولاً في ماكان من هزيمة جيشه على عكا ، ولوكان حياً لدافع عن نفسه دفاعاً معقولاً معقولاً فيا نحسب ، ولعل ذلك يدخل في باب مراحمه التي تجلت فيها نفسه العظيمة ، ويم فتح القيدس ، فلم يعامل اعداء ه الا بما اقدضته سياسته وسيرته ،

كان صلاح الدين يُعنى بجنده ويتعهده ويسأل عن صحة امرائه ومن دونهم في راحتهم ومنامهم واكلهم وشربهم ، يحارب المحارب ساعات مخصوصة من النهار العالم ثم يستريح او يحارب مدة معينة ثم يذهب الى ذويه ، على ارقى الاصول المتعارفة هذه الحروب الحديثة و والعنائم نقسم بين المحاربين بحيث يغتني أفرادهم وحماعاتهم دع مالهم من الاموال الدارة من اموال الجباية والرسوم على التجار وما خصوا به من الحرمة ورفعة الشأن ، بأخذون اما رواتب او اقطاعات ، ولم تكن اقطاعاتهم كاقطاعات الغرب تورث على الاغلب بل تزول عن صاحبها بموته او بعزله ، ولذلك كاقطاعات الغرب تورث على الاغلب بل تزول عن صاحبها بموته او بعزله ، ولذلك كاقطاعات الغرب تورث على الاغلب بل تزول عن صاحبها بموته او بعزله ، ولذلك كان المحاربون متعلقين ابداً بسلطانهم واميرهم ، منفانين في احسان الحدمة كأنهم يدافعون عن بهوتهم وأطفالم و

جاء صلاح الدين الى دمشق بعد عقد الصلح مع الفرنج في فلمنطين ، وكان يحب دمشق و يؤثر الاقامة فيها على سائر البلاد · فلتي الاهل والبلد بعد تغيب اربع سنين وذهب يتصيد مع أخيه الملك العادل خمسة عشر يومًا فكان عمله كأنه وداع لاهله واولاده ومرابع نزهه وأنسه غرمض ايامًا وهلك حميد الأثر فضجت البلاد لفقده ، وبكت العبون ، وانتحبت النفوس ، لانه لم يحي بصر والشام ، بل احيا بعمله المسلمين والاسلام ، وكان كما ذكره ابن شداد : رؤفًا رحيمًا ، ناصراً للضعيف على القوي ، يجلس للعدل في كل يوم اثنين وخميس ، في مجلس عام يحضره الفقهاء والقضاة والعلماء ، وينتج الباب المعتجاكين حتى يصل اليه كل احد من كبير وصغير ، وعجوز هرمة وشيخ كبير ، وكان يفعل ذلك سفراً وحضراً ، على انه كان في جميع زمانه قابلاً المحتم ما يعرض عليه من القصص في كل يوم ، و يفتح باب العدل وكان يجلس مع الكاتب ساعة اما في الليل او في النهار ، في يؤقع على كل قصة بما يجريه الله على قلبه ، ولم يرد قاصداً ابداً ، وما استغاث اليه احد الا وقف وسمع قضيته وكشف ظلامته واعتنى بقصته ،

مات صلاح الدين وقد ملك مصر اربعاً وعشرين سنة والشام تسع عشرة سنة ، وملك الجزيرة واليمن ، ولم يحفظ ما تجب عليه الزكاة ، فان صدقة النفل اسمانزفت جميع ما ملكه من الاموال ، فملك ما ملك ولم يخلف في خزائله من الذهب والفضة الاسبعة واربعين درهما ناصرياً وجرماً واحداً ذهب ً ، ولم يخلف مدكماً ولا داراً ولا عقاراً ولا بستاناً ولا قرية ولا مزرعة ولا شيئًا من انواع الاملاك ، وكان رحمه الله يهب الاقاليم ، و يعطي في وقت الضيق كما يعطي في حال السعة ، وكان نواب خزائله يخفون عنه شيئًا من المال حذراً ان يفاجئهم مهم من العلم بانه متى علم به اخرجه ، وقد ذكر القاضي ابن شداد وعماد الدين الكاتب من خلال صلاح الدين ومواظبته على القواعد الدينية وملاحظته للامور الشرعية ، وعدله وكرمه وشجاعته ، واهتمامه بامن الجهاد وصبره واحتسابه ، وحلمه وعفوه ومحافظته على اسباب المروءة ، ما هو العجب العجاب ، وبعضة اذا جمع سف شخص كان مفخراً من المفاخر على ما هو العجب العجاب ، وبعضة اذا جمع سف شخص كان مفخراً من المفاخر على الولي الاحقاب ،

ملاً ت خيرات صلاح الدين جميع البلاد التي خفق علمه عايمًا ، و. الأت اوقافه مصر والشام وهي غير منسو بة اليه · قال ابن خلكان : ولقد الحكوت في نفسي في

امور هذا الرجل وقلت انه سعيد في الدنيا والآخرة ، فانه فعل في هذه الدنيسا هذه الافعال المشهورة من الفتوحات الكشيرة وغيرها ورتب هذه الاوقاف العظيمة ، وليس فيها شيءٍ منسو با اليه في الظاهر اه .

بَل قد تجد لماليكه وخواصه اوقافاً نسبت اليهم أكثر منه وكان كل مماليك صلاح الدين وخواصه وامراؤه واجناده اعف من الزهاد والعبادة والناس على دين ملوكهم · ومن كرم صلاح الدين انه اخرج في مدة مقامه على عكما تمانية عشر الف دابة من فرس ومغل سوى الجمال ، وإما العين والثياب والسلاح فانه لا يدخل تحت حصر، وماكان يركب فرساً الا وقد وعد بالب يعطيه لطالب من جماعته، وقد فرَّق من ذخائر الفاطمهين لما فتح مصر مايفوق الاحصاء ولم ببق منه قليلاً ولا كـُثيراً · ومن رسالة له الى الديوان العزيز ببغداد : فقد علم ان الخادم بهوت امواله ، حيث بهوت رجاله ، وان مواطن تزوله ، في مواقف نزاله ، ومضارب خيامه ، أكنة ظلاله ، واله لا يذخر من الدنيا الا شكته ، ولا بنال من العيش الا مسكنه . وكان يعيش عيش المتوسطين ، و ينفق بحيث تكاد تعده الى الاسراف ، و يكتني من اللباس بالكتان والقطن والصوف ، ومجلسه منزه عن الهزء ومحافله حافلة باهل الفضل ، وكان لمداومته الكلام مع الفقها، ومشاركته القضاء في القضاء اعلم منهم بالاحكام الشرعية ، وكان من جالسه لا يعلم انه مجالس السلطان ، بل يعلقد انه مجالس اخ من الاخوان . كان من عظهاء الشجعان ، قوي النفس، شديد البأس ، عظيم الثبات ، لا يهوله امر. وصل في ليلة واحدة من الفرنج نيف وسبعون مركبًا الى عكمًا وهو لا يزداد الا قوة نفس، وكان يعطي دستوراً اي يسرح عسكره في اوائل الشتاء و ببتى في شرد.ة يسيرة في مقابلة عدتهم الكشيرة ، اذ كان عدد جيشهم لايقل عن خمسائة الى ستائة الف فها قالوا ، ومع هذا ترا. صابراً هاجراً في محبة الجهاد في سببل الله اهله واولاد. ووطنه وسكنهوسائرملاذه ، قانعًا منالدنيا بالسكون في ظل خيمة تضر بهاالرياح بمنة ويسرة ، وكان لا بد له منان يطوف حول العدوكل يوم مرة او مرتين اذاكان قر ببًا منهم ، واذا اشتد الحرب يطوف بينالصفين ، و يخرق العساكر منالميمنة الى الميسرة ، يرتب الاطلاب و بأمرهم باللقدم والوقوف في مواضع براها وكان يشارف العدو و يجاوره ٠

انهزم المسلمون في يوم المصاف الاكبر بمرج عكا حتى القلب ورجاله ووقعت الكاسات والعلم وهو ثابت القدم في نفريسير ، فانحاز الى الجبل يجمع الناس ويردهم ويخجلهم حتى يرجعوا ولم يزل كذلك حتى عكس المسلمون على العدد في ذلك اليوم وقفل منهم زهاء سبعة آلاف ما بين راجل وفارس ، ولم يزل مصابراً لهم وهم في العدة الوافرة ، الى ان ظهو له ضعف المسلمين فصالح وهو مسؤول من جانبهم ، فإن الضعف والهلاك كان فيهم اكثر ، ولكنهم كانوا يتوقعون النجدة ، والمسلمون لا يتوقعونها ، وكانت المصلحة قي الصلح .

سئل ابن بيرزان يوم انعقداد الصلح عن عدة النونيج الدين كانوا على عكا وهو جالس فقال للترجمان: قل له كانوا خمسمائة الف الى ستائة الف قتل منهم أكثر من مائة الف وغرق معظمهم: وكان صلاح الدين يدور على الاطلاب اي الكتائب و يقول وهل انا الا واحد منكم .

وذكروا من مراحم السلطان انه كان المصلين لصوص يدخلون خيام الفرنج في الليل ويسرقونهم ، فسرقوا ليلة صبباً رضيعاً ، فباتت امه تبكي طول الليلة فقال لها الفرنج: ان سلطانهم رحيم القلب ، فاذهبي اليه فجاءته وهو على تل الخروبة راكب فعنرت وجبها وبكت فسأل عنها ، فاخبروه بقصتها فرق لها ، ودمعت عيناه ، ونقدم الى مقدم اللصوص باحضار الطفل ، ولم يزل واقفاً حتى احضروه فلما رأته بكت واخذته فارضعته ساعة وضمته اليها ، واشارت الى ناحية الفرنج فامر ان تحمل على فرس والمحق بالفرنج ففعلوا .

قال سبط ابن الجوزي: ويقالب ان صلاح الدين فتح ستين حصنًا وزاد على نور الدين بمصر والحجاز والمغرب واليمن والقدس والساحل وبلاد الفرنج وديار بكر ولو عاش لفتح الدنيا شرقًا وغربًا • قلنا ان نابغة الدهر السالف صلاح الدين بوسف كان في امته صلاحًا لدينها ودنياها •

## اللولة الايوبية

( من سنة ٥٨٩ إلى سنة ٦٣٧ )



ابنا، صلاح الدين الهوترت اعصاب المملكة لمهلك صلاح الدين يوسف بن واختلافهم ودها، اليوب صاحب مصر والشام واليمن والبلاد الشرقية لانه عمهم الملك العادل الفاتح الفاتح الفاتح الفاتح اللول، وقد خلف صلاح الدين سبعة عشر ذكراً وابنة واحدة، وناب بعض اولاده عنه في اكثر بلاده ، وخلف اخاه الملك العادل ابابكر وكان ينوب عنه في مصر والشام في حياته فوقع الخلف بين بنيه وعمهم في الباطن اولاً ثم اعلن كل واحد لصاحبه خصومته، وكان كثير ممن ربوا في نعمة الدولة الصلاحية ورأ وامن العدل الصلاحي ما لم يكد يسبق له مثيل الافي دولة نور الدين ، يتخوفون ان تصير حال الدولة بعد صلاح الدين الى الشخاق والزاع، ومن الذين اوجسوا خيفة من ذلك القاضي الفاضل وزير صلاح الدين الى الاكبر فقد كتب الى ولده الملك الظاهر ساعة موت السلطان من كتاب « ان وقع افراق أعدمتم الاشخصه الكريم، وان كان غير ذلك فالمصائب المسلقبلة اهونها موته وهو الحول العظيم » .

وكان الملك الافضل نور الدين علي اكبر اولاد صلاح الدين قد حلف له الناس عند ما اشتد مرض والده فاسنقر في ماك دمشق وبلادها المنسو بة اليها، و بالديار المصرية الملك الغزي؛ الملك الظاهر غيات الدين غازي،

وبالكرك والشوبك والبلاد الشرقية الملك العادل سيف الدين ابو مكر بن ايوب، و بحماة وسلمية والمعرة ومنبج وقلعة نجم الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك الظفر نقي الدين عمر ، وببعلبك الملك الانجد مجد الدين بهرام شاه و بحمص والرحبة وتدمر شيركوه بن محمد ، وببصرى الملك الظافر خضر بن صلاح الدين ، وكان في خدمة اخيه الملك الافضل ، وبهد جماعة من امراء الدولة بلاد وحصون ، منهم سابق الدين عثمان بن الداية وببده حصن شيزر وحصن ابي قبيس ، وناصر الدين بن كورس بن خمارد كين وبېده ِصه يُمون وحصن بوزية : ودلدرم بنبهاء الدينياروق وبېدة تل باشر وعن الدين أُسامة الحلبي وبهذه كو كب وعجلون ، وعز الدين ابراهيم بن شمس الدين ابن المقدم وبهده بعرين وكفرطاب وافامية ٠ ولما التي للملك الافضل زمام السلطنة بعهد ابيه استوزر ضياء الدين بنّ الاثير الجزري فحسن له طرد امراء ابيه ففارقوه الى اخويه العزيز بمصر والظاهر بحلب ولما اجتمعوا بمصر حسنوا للملك العزيز الانفراد بالسلطنة ووقعوا في اخيه الافضل فحصلت الوحشة بين الاخوين الافضل والعزيز واستحكم الفتور (٥٩٠) بينها فسار العزيز في عسكر مصر رحصر اخاه الافضل بدمشق عشرة اشهر وقطع الماء عنها وأرسل الافضل الى عمه العادل واخيه الظاهر وابن عمه الملك المنصور صاحب حماة يستنجدهم، فساروا الى دمشق واصلحوا بين الاخوين وعاد كل ملك الى بلده • قال العاد الكاتب : ولما انفصلت العساكر عن دمشق شرع الافضل في اللهو واللعب واحتجب عن الرعيسة وانقطع الي. إيانه فسمى الملك النوآام وفوض الامر الى وزيره الجزري وحاجبه الجمال محاسن بن العجمي فافسدا عليه الاحوال وكانا سعيا لزوال دولته واستبدلا اراذل الناس بكبراءالامراء والاجناد فنسدت امور العباد ٠ وفي هذه السنة استعادت الفرنج حصن جبهل واخذ الافضل من الفرنج جبلة واللاذفية ٠

وفي السنة التالية عاود الملك العزيز عنمان صاحب. صر قصد الشام ومنازلة اخيه الملك الافضل فسار ونزل الفوار من ارض السواد فاضطرب بعض عدكر العزيز عليه وهم طائفة من الامراء الاسدية وفارقوه فعاد العزيز الى مصر وكان الافضل استنجد بعمه العادل لم قصده اخوه فلم رحل العزيز الى مصر رحل الملك الافضل وعمه العادل ومن انضم

اليها من الاسدية وساروا في اثر العزيز طالبين مصر فنزلوا على بلبيس وقصد الملك الانسل مناجزة من فيها من جند العزيز فمنعه عمه العادل وقال: مصر لك متى شئت. وكاتب العادل العزيز وامره بارسال القاضي الناضل ليصلح بين الاخوين. وكان القاضي الفاضل قـــد اعتزل عن ملابسة اولاد صلاح الدين لما رأى من فساد احوالهم على مارواه المؤرخون — والقاضي الفاضل هو الذي كان صلاحالدين يقول في ملاهِ من الناس: لا تظنوا اني ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم الفاضل وكان يستشيره في اموره - فدخل الملك العزيز على القـاضي الفاضل وسأله ان يتوجه من القاهرة الى الملك العادل ففعل واحتمع به والفقا على ان يصلحا بين الاخوين فاصلحا بينها واقام الملك العادل بمصر عند العزيز ابن اخيه ليقرر امور مملكته وعاد الافضل الى دمشق واموره بهد ابن الاثير يدبرها برأيه حتى كثر شاكوه وقل شاكروه •وكانالاعتماد على مشورة الوزير ابن الاثير الذي زين ِلللك الافضل اقصاءً امراءً ابهِ ليخلو له الجو اول َّ خطوة نحو خراب بنت بني ايوب، وبعبارة اصح ابناء صلاح الدين يوسف وقوة الدِّ إِنْهُ عَلَى نَدْ بِهَ عَقَلَ القَائَمِينِ بِهَا، الدَّافِعِينَ عَنْ حَوْزَتِهَا، الغيور ين على بقائها، وقد خالف الملك الاففل سيرة اببه فاقصى العقلاء وكانابوه يفادي بكل مرتخص وغال لاستمالة قلوبهم وكان لسان حال الملك العادل وقد رأى اختلاف ابناء اخيه المثل المأثور « لم آمريها ولم تسؤني » · قال سبط ابن الجوزي لما عاد الافضل الى دمشق ازدادوز يردالجزري من الافعال القبيجة وآذى اكابر من الدولة والافضل يسمع منه ولا يُعـــدي احداً ولا يخالفه ، فكتب قيماز النجمي واعيان الدولة الى العـــادل يشكونه ، فارسل العادل الى الافضل يقول: ارفع يد هذا الاحمق السيُّ التدبير القليل التوفيق فلم يللفت، وانفق مع العزيز على النزول الى الشام فسار الى الشام فاستشار الافضل اصحابه فكل اشار عليه ان يلنق عمه واخاه ولا يخالفها الا الجزري فانه اشار عليه بالعصيان فاستعد للحصار وحلف الامراء والمقدمين وفرقهم في الابراج وعلى الاسوار ·

انفق العادل مع العزيز على ان يأخذا دمشق وان يسلمها العزيز الى العدادل لتكون الخطبة والسكة للعزيز في جميع البلاد كما كانت لابهه ، فخرجا وسارا من مصر فارسل الافضل اليها فلك الدين وهو احد امرائه وهو اخو الملك العادل لامه ونزل

العادل والعزيز على دمشق وقد حصنها الملك الافضل؛ فَأَنَّ أَب بعض الامراء من داخل البلد الملك العادل وصاروا معه وانهم يسلمون المدينة اليه فزحف الملك العادل والملك العادل والمال العزيز فدخل الاول من باب توما والثاني من باب الفرج، فاجاب الملك الافضل الى تسليم القلعة وانتقل منها باهله واصحابه، وأخذت بصرى من الملك الظافر خضر اخي الافضل وكان معاضداً له، وأعطي الافضل صرخد فسار اليها باهله واستوطنها واخرج وزيره الجزري في الليل في جملة الصناديق خوفًا عليه من القنال فاخذاموا لا عظيمة وهرب الحربلاده سلم الافضل دمشق العمه العادل على حكم ماكان وقع عليه الانفاق بينها، فنسلها العادل بعد انكان وقع الانفاق على ان يكون ثلث البلاد للعادل والثلثان للافضل وهو السلطان، ورحل العزيز وابقي العادل السكة والخطبة بدمشق الملك العزيز وابقي العادل السكة والخوية والمناه العزيز وابقي العادل السكة والخطبة بدمشق الملك العزيز وابقي العادل السكة والخوية والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمنا

\* \* \*

استئنار العادل ( وعشرون سنة واشهر وكان في غاية السياحة والكر و والعدل والمؤق بالرعية والاحسان اليهم فنجعت الرعية بموته فجعة عظيمة لانه شبل من أسد ، والوفق بالرعية والاحسان اليهم فنجعت الرعية بموته فجعة عظيمة لانه شبل من أسد ، وكان الغالب على دولته فخر الدين جهاركس فأقام في الملك ولد الملك العزيز الملك المنصور محمد وانفقت الآراء على احضار احد بني أيوب ليقوم بالماك ، وعماوا ،شورة بحضور القاضي الفاضل فأشار بالملك الافضل وهو حينتذ بصرخد فأرسلوا اليه فسار محتا ووصل الى مصر على انه اتابك اي مربي الملك المنصور بن الملك العزيز ، وكان عمر الملك المنصور بن الملك العزيز ، وكان أعسكر فلنكر منه فخر الدين جهاركس وفارقه وتبعه عدة من العسكر وساروا الى الشم ، وكاتبوا الملك العادل وهو محاصر ماردين ، وأرسل الملك الظاهر الى أخيه الشام ، وكاتبوا الملك العادل وهو محاصر ماردين ، وأرسل الملك الظاهر الى أخيه المن الموسة لاشتغال العدادل بماردين ، فبرز الملك الافضل على دمشق وجرى بين الم فبلغ الملك العادل مسيره الى دمشق وتزل الملك الافضل على دمشق وجرى بين الم فبلغ الملك العادل مسيره الى دمشق وتزل الملك الافضل على دمشق وجرى بين الم وابن اخيه قتال ، وهجم بعض عسكر الافضل المدينة حتى وصل الى باب البريد ولم وابن اخيه قتال ، فتكاثر أصحاب الملك العادل وأخرجوهم من البلد ، ثم تخاذل العسكر والمنسكر ، فتكاثر أصحاب الملك العادل وأخرجوهم من البلد ، ثم تخاذل العسكر عدم العسكر ، فتكاثر أصحاب الملك العادل وأخرجوهم من البلد ، ثم تخاذل العسكر عدم العسكر ، فتكاثر أصواب الملك العادل وأخرجوهم من البلد ، ثم تخاذل العسكر عدم العسكر ، فتكاثر أسمواب الملك العادل وأخرجوهم من البلد ، ثم تخاذل العسكر العسكر ، فتكاثر أسمواب الملك العادل وأخرو المناسك المناسك المناسك العسكر والمناسك المناسك المناسك المناسك المناسك العادل وأخرو المناسك المناسك

فتأخر الافضل الى ذيل عقبة الكسوة ، ثم وصل الى الملك الافضل أخوه الظاهر صاحب حلب فعاد الى مضايقة دمشق ، ودام الحصار عليها وقلت الاقوات عند الملك العادل وعلى أهل البلد ، وأشرف الافضل والظاهر على ملك دمشق ، وعزم العادل على تسليم البلد لولا ما حصل بين الاخوين الافضل والظاهر من الخلف .

رونى سبط ابن الجوزي: انه لما اشتد الحصار على دمشق وقطعت أشجارها ومياهها الداخلة اليها وانقطعت عن أهلها المبرة وضجوا ، بعث العادل الى الظاهر يقول له : انا أسلم اليك دمشق على ان تكون انت السلطان وتكون دمشق لك لاللافضل ، فطمع الظاهر وأرسل الى الافضل يقول : انت صاحب مصر فآثرني بدمشق ، فقال : دمشق لي من ابي وانما أخذت مني غصباً فلا اعطيها احداً ، فوقع الخلف بينها ووقع النقاعد ، وكان القاء الخلف بين الاخوين من جملة دهاء عمها ، ويف هذه السنة قصد المنصور صاحب حماة بارين وحاصرها وفتحها وأصلح امورها، وكانت لعز الدين ابراهيم بن شمس الدين محمد بن عبد الملك بن المقدم وهذا محصور في دمشق مع الملك العادل ،

ودخلت سنة ٥٩٦ والملكان الافضل والظاهر محاصران دمشق وقدأُ حرق جميع ما هو خارج باب الجاببة من الفندادق والحوائيت وأحرق النيرب وأبواب الطواحين وقطعت الانهار وأحرقت غلة حرستاً في بهادرها وحفر على دمشق خندق من أرض اللوان الى أرض يادا شرقاً الحرازاً من مهاجمة من بدمشق لها ، ولما تغير الظاهر على أخيه الافضل ترك قتال العادل فظهر الفشل في العسكر فتأخر الافضل والظاهر عن دمشق وأقاما بمرج الصُّهُ رَ ، ثم سار الافضل الى مصر والظاهر الى حلب ، ولما نفرقا خرج العادل من دمشق وسار في أثر الافضل الى مصر ، وضرب مع الافضل مصافاً فانكسر الافضل وانهزم الى القاهرة ونازلها العادل على مأجبه العادل الى ذلك ولم تسليمها ، على ان يعوض عنها ميافارقين وخاني وسميساط ، فأجابه العادل الى ذلك ولم يضر على انه أتابك الملك المنصور محمد بن العزيز عنمان مدة يسيرة ، ثم أزال العادل الملك المنصور واسنقل العادل في السلطنة فقطع اولا خطبة ولد العزيز بعد ان جمع الفقها ، وقال هل يجوز ولاية في السلطنة فقطع اولا خطبة ولد العزيز بعد ان جمع الفقها ، وقال هل يجوز ولاية

الصغير على الكبير فقالوا: الصغير مولى نليه قال: فهل يجوز لكبير ان يولي عليه وينوب عنه قالوا: لا لان الولاية من الاصل اذا كانت غير صحيحة فكيف تصح النيابة . فقطع خطبة ابن العزيز وخطب لنفسه ولولده الكامل محمد من بعده ، وكان ذلك على الحقيقة مبدأ سلطنة العادل الكبرى ، فان استئثاره بالخطبة والسكة في مصر سهل عليه فها بعد ملك الشام وما اليها من بلاد الشرق .

لما تم الامر بمصر للعادل كاتب الملك الظاهر صاحب حلب عمه الملك العادل ( عمه بالمعنبين شقيق ابيه وابو امرأته ) رصالحه وخطب له بحلب وبلادها وضرب السكة باسمه ، واشترط الملك العادل على صاحب حلب ان يكون خمسمائة فارس من خيار عسكر حلب في خدمة الملك العادل كالم خرج الى البَّهُ كار ( الحرب ) والتزم الظاهر بذلك الا انه أخذ بتحصين حاب خوفًا من عمه الملك العادل وأرسل الملك المنصور للعادل يعتذر مما وقع منه من أخذه بعرين من ابن المقدم ، فقبل العادل عذره وامره بردها الى صاحبها الاول • وسار (٩٧) الظاهر وملك منبج وخرب قلعتها وملك قلعة نجم وافامية وكفرطاب من شمس الدين عبـــد الملك بن المقدم ، وأرسل الى الملك المنصور صــاحب حماة ببذل له منبج وقلعة نجم على ان يصير معه على الملك العادل ، فاعتذر صاحب حماة باليمين التي في عنقه للملك العادل ، فلما ايس الملك الظاهر منه سار الى المعرة وأقطع بلادها واستولى على كفرطاب ثم سار الى افامية و بهما قراقوش نائب ابن المقدم فلم يسلم هذا القلعة الا بعد الحرب الشديدة فرحل الملك الظاهر وتوجه الى حماة وقاتلها أشد قتال ، فلما لم يحصل على غرض صالح الملك المنصور على مال يحمله اليه قيل انه ثلاثون الف دينار صورية ، ثم رحل الظاهر الى دمشق و بها الملك المعظم ابن الملك العادل\_ فنازلها الملك الظاهر هو وأخوه الملك الافضل ٤ وانضم اليهما فارس الدين ميمون القصري صاحب نابلس ومن وافقه من الامراء الصلاحية ، واسنقرت القاعدة بين الاخوين الافضل والظاهر انها متى ملكا دمشق بتسلمها الملك الافضل ثم يسيران ويأخذان مصر من الملك العادل وبتسلمها الملك ألافضل ، وتسلم دمشق حينئذ الى الملك الظاهر صاحب حلب بحيث تبقى مصر الملك الافضل و يصير الشام جميعه لللك الظاهر •

و بلغ العادل حصار اولاد اخيه دوشق فخرج بعساكر مصر ، وأقام بنابلس ولم يجسر على قتالهم ، واشتدت مضايقة الملكين الافضل والظاهر لدوشق وتعلق النقابون بسورها ، فلما شاهد الملك الظاهر ذلك حسد أخاه الافضل على دمشق وقال له : أريد ان تسلم الي دمشق الآن فقال له الافضل : ان حريمي وحريمك على الارض وليس لنا وضع نقيم فيب ، وهب هذا البلد لك فاجعله لي الى حين تملك مصر وتأخذه ، فامننع الظاهر من قبول ذلك ، وكان قتال العسكر والامراء الصلاحية لاجل الافضل فقال لحم الافضل : ان كان قتائكم لاجلي فاتركوا القتال وصالحوا الملك العادل ، وان كان قتائكم لاجلي الظاهر فانتم واياه ، فقالوا : انما الملك العادل ، وان كان قتائكم لاجل اخي الملك الظاهر فانتم واياه ، فقالوا : انما الملك الظاهر عن دمشق ، وسار الافضل الى حمص ، فقدم العدادل الى دمشق الملك الظاهر عن دمشق ، وسار الافضل الى حمص ، فقدم العدادل الى دمشق بعد رحيل ابني اخيه الافضل والظاهر عنها وتسلمها ، وخرب الظاهر منج خوفاً من انتزاعها منه وأقطعه العادالدين المشطوب ونزل ابن المقدم عن فامية فأقطعه الظاهر الوندان وكفرطاب ومفردة المعرة وهو عشرون ضيعة معينة من بلاد المعرة فعصى ابن المقدم بالراوندان فسار اليه الملك الظاهر واستنزله عنها وأبعده فلحق فعصى ابن المقدم بالراوندان فسار اليه الملك الظاهر واستنزله عنها وأبعده فلحق بالملك العادل ،

وفي سنة ٥٩٨ سار الملك المنصور صاحب حماة بجميع وظائفه وكلفه ، وبلغ الظاهر ما صغروب وقام الملك المنصور صاحب حماة بجميع وظائفه وكلفه ، وبلغ الظاهر صاحب حلب وصول عمه العادل الى حماة بنية قصده ومحاصرته بحلب فاستعد للحصار، وراسل عمه ولاطفه واهدى اليه ، ووقعت بينها مراسلات ووقع الصلح وانتزعت منه مفردة المعرة واسنقرت المملك المنصور صاحب حماة ، واخذت من الملك الظاهر ايضاً قلعة نجم ، وسلمت الى الملك الافضل ، وكان له سروج و سم يشاط ، وسلم الملك العادل حران وما معها لواده الملك الاشرف مظفر الدين موسى وسيره الى الشرق ولما اسنقر الصلح بين العادل وابن اخيه الظاهر ، رجع العادل الى دمشق واقام بها وقد انتظمت المالك الشرقية والديار المصرية كلما في ساك ملكه وخطب له على منابرها وضررت السكة فيها باسمه ،

الاحداث في عهد العادل ( مضت تسع سنين على وفاة الملك الناصر صلاح واهتمامه بجرب الصلبهبين ﴿ الدين بوسف حتى استقر ملك الشام لاخيه الملك العادل ابي بكر بن ايوب وتخلص من ابناء اخيه الافضل والظاهر وغيرها بل توفق الى مقاصده باسنفناء العلماء بان ملك مصر وأنقذها من حفيد اخيه صلاح الدين ، وكان أخذه مصر مقدمة لاستيلائه على ملك اخيه الا قليلاً ومقدمة اتسلسل المالك في اولاده ، اذ ليس في ابناء اخيه من يدانيه في الحقيقة بحسن السياسة وبعد النظر وكثرة التجارب والدهاء ، وكان صلاح الدين يحبه و يحترمه و يستشيره في معضلات الامور فببين عن رأي وحنكة ٠ وسار بعض الامراء الصلاحية الذين غذوا بنعمة صلاح الدين سيراً لا يدل على غمط نعمة ونكران جميل ، ولكن كان الافضل والظاهر والعزيز متخالفين متشاكسين وكل منهم يطمع في الملك ويسر لاخيه وعمه حسواً في ارنغاء ، فكان اختلافهم من حظ عمهم العادل وهو بتجاربه يشبه أخاه صلاح الدين من أكثر الوجود ٠ اما الافضل فقد ركب هواه وأخلد الى اللذات والمنكرات لاول امره واستسلم لوزيره ابن الاثير وكأن صاحب دعوى عريضة لا يراعي الحال ولا يعوف الزمان فكتبت الغلبة للعادل ، ولو ترك الأخواب الافضل والظاهر وشأنها بدون ان يعدُّل عمها من جماحها لاشتد غزو احدُّما لاخيه وهلك الناس بسببهما وكثرت الغوائيل والحصارات، هذا ان لمنقل انه كان للعادل يد في توسيع شقة الخلاف بين اولاد أخيه، فقد اتخذ الملك العادل سياسة غرببة معهم يريد ان يوفق بينهم في الظاهر ولكن انتهى توفيقه بالاستيلاء على مصر والشام وبلاد الشرق، وذلك بان أخذ بعض المتشاكسين لحز به وكان بعدذلك يغتنم فرصة حمل الاخ على اخيه فيملك البلاد مثل الشام وغيرها على نحو ما ملك مصرُّ ويخطب له فيها وتضرب السكة باسمه ويزال أسم أبناء صلاح الدين ·

مثل أبنا ملاح الدين صورة من صور خلاف الاخوة بعدد موت أبيهم، والدبب في ذلك ان أباهم على بعد نظره لم يكتب لهم عهداً ببين لكل واحد حقه من هذا الملك الذي فتحه ووطد أساسه ، بل ترك الامر للاقدار ، واذا حلف العسكر في دمشق لا كبر أولاده الملك الافضل فان المملكة ليست عبارة عن دمشق،

بل حلب والقاهرة ننازعانها فضل النقدم ، ولوكانت اصول الوراثة في الملك متبعة خداك العصر لتوفر على الامة وابناء الدولة عنالا كبير وشركثير مستطير ، ولما تعب الفاتح بفتوحه وخلف لابنائه ميراثاً بورثهم هماً وغماً ، و يجنون بعملهم على الامة الجناية بعد الاخرى ، هذا ويقايا الصابيبين لم تبرح نازلة في عكا وصور وطرابلس ، ومن حسن الطالع انهم لم نحركوا للفننة طول هدفه المدة سوى مرة واحدة (٩٣٥) وقد وصل جمع عظيم منهم الى الساحل واستولوا على قلعة بيروت فسار العادل ونزل بتل العجول وائنه النجدة من مصر ووصل اليه سنقر الكبير صاحب القدس وميمون المجلول الفيل المقاتلة وخربها وكان هذا الفتح ثالث فتح لها ، وخرب صيدا ايضاً ونازلت المرال المقاتلة وخربها وكان هذا الفتح ثالث فتح لها ، وخرب صيدا ايضاً ونازلت الفرنج تبنين فارسل العادل الى الملك العزيز صاحب مصر فسار الملك العزيز بنفسه الفرنج تبنين فرحل الفرنج الى صور عنه العادل وجعل اليه امرا لحرب من عناكر مصر ، واجتمع بعمه العادل على تبنين فرحل الفرنج الى صور والصلح ، فطاول العادل الفرنج فطلبوا المدنة واستقرت بينهم ثلاث سنين ورجع العادل الى دمشق ،

ومن الاخداث في الشام على عهد الملك العادل بعد ان صفا له ملك الشام ومصر وخضع ابناء اخيه صلاح الدين له ظاهراً وان لم يخضعوا باطناً ، حصار ابنه الاشرف ماردين وسعى الملك الظاهر ( ٩٩٩) في الصلح ، فاجاب الملك العسادل الى ان يحمل اليه صاحب ماردين مائة وخمسين إلف دينار و يخطب له ببلاده و يضرب السكة باسمه و يكون بخدمته متى طلبه فأجيب الىذلك وسار الملك المنصور صاحب حماة الى بعرين مرابطاً للفرنج و كتب الملك العسادل الى صاحب بعلبك والى صاحب حمص بانجاده فانجداه واجتمعت الفرنج من حصن الاكراد وطرابلس وغيرها وقصدوا الملك المنصور ببعرين والقعوا معه فانهزم الفرنج ثم خرج الاسبتار من حصف الأكراد والمرقب بعم ين والقعوا معه فانهزم الفرنج ثم خرج الاسبتار من حصف الأكراد والمرقب فانشعر عليهم ثانياً واسر منهم عدة كثيرة وهادنهم ( ١٠٠) وارسسل العادل وانتزع فانشعر عليهم ثانياً واسر منهم عدة كثيرة وهادنهم ( ٢٠٠) وارسسل العادل وانتزع

ماكات بهد الملك الافضل وهي رأس عين وسروج وقلعة نجم ولم يترك بهده غير سميساط وتوسلوا اليه في ابقاء ماكان بهده فلم يجب انى ذلك ·

وخوج الفرنج (٦٠٠) لقصِد بيت المقسِدس فنرع الملك العادل من دمشق ونزل على الطور وجرت الهـــدنة بينه وبينهم وسلم الى الفرنج يافا والناصرة ونزل عن مناصِفات لله" والرملة • جَاءت الفرنج (٦٠١) الى حماة بغتة واخذوا النساء الغسالات من باب البلد على العاصي وامتلاً ت ايديهم من الغنائم وخرج اليهم الملك المنصور بن نتى الدين وابلي بلاءً حسنًا وكسر الفرنج عسكره وحاصر الحلببون المرقب وكادوا يفتحونها لولا قتل مقدمهم مبارز الدين ثم هنهمت فرنج طرابلس الحلبهين وقتل خلقمن المسلمين وطمعت الفرنج في البلاد ثم صالحهم العادل ووقعت الهــدنة بين صاحب حماة وبينهم . وإغارت الارمن ( ٢٠٢ ) على اعمال حلب فتسارع اليهم العسكر فبيتوهم وهزموهم ؛ وذهب الارمن بالغنائم ، ثم ننابعت الغارات من صاحب سيس ابن لاون على البلاد الحلبية وهابته العسكر · قال سبط ابن الجوزي : وبلغ الظـاهِر صاحب حلب أغارة أبن لإون على حلب فورج من حلب ونزل مرجدابق ، وجاء الى حارم فهزم ابن لاون الى بلاده ٤ وكان قد بني قلعة فوق در بساك فاخر بها الظاهر وعاد الى حلب ونازل الملك العادل ( ٦٠٣ ) عكا فصالحه اهلها على اطلاق جمع من الاسرى ثم سارالي حمص واستدعى العساكر فأنئه من كلجهة ونازل حصن الاكراد وفتح برجاعناز واخذٌ مُّنه خمسمائة رجل ثم نازل طَرابلس وعات العسكر في بلادها وقطع قناتها واخذ بالامان القليعات قرَّب طرابلس وخر به حتى وقعت الهدنة بْينه و بين الفرن (٦٠٤). وآستُولَى الملك الاوحد ايُوبِ ابن الملك العادل على خلاط ، ووصل للعادل التشريف من الخليفة الامام الناصر ونقليد بالبلاد التي تحت حُكمه ، وخوطب الملك العادل شاهنشاه ملك الملوك خليل امير المؤمنين ، وكثر هذه السنة الفرنج الذين بطرابلس وحصن الأكراد وأكثروا الاغارة غلى حمص وولايتها فانجد الظاهر غازي صاحب حلب صاحب حمص فمنعوا الفرنج عن ولايته ٠

وقطع العادل ( ٦٠٦) الفرات وجمع العساكر والملوك من اولاده ونزل حران وتازل سنجار ثم خامرت العساكر التي صحبته ، ونقض الملك الظاهر صاحب حلب

الصلح معه ، فرحل عن سنجار واستولى على نصبهبين والخابور وعاد العادل ( ٢٠٧) الى دمشق وقصدت الكرج خلاط وحصروا الملك الاوحد ان الملك العادل بها وبعد ان نال ملكهم منه حمل ملك الكرج الى الملك الاوحد فرد على الملك الاوحد عدة قلاع و ذل اطلاق خمسة آلاف اسير ومائة الف دبنار وعقد الهدنة مع المسلمين ثلاثين سنة وشرط ان يزوج ابنئه بالملك الاوحد فتسلم ذلك منه وتحالفا وتوفي الملك الاوحد من قابل فسار اخوه الملك الاشرف وملك خلاط عاصمة ارمينية الوسطى واستقل ملكما مضافًا الى ما بده من البلاد الشرقية .

وفي سنة ٢٠٧ ارسل نساء دمشق الى سبط ابن الجوزي العلامة الواعظ المشهور شعورهن التستعمل في الادوات اللازمة للجهاد فعمل منها شكالا للخيل وكرفسات ولما صعد المنبر في الجامع الاموي امر باحضارها فجملت على الاعناق وكانت ثلاثمائة شكال فلما رآها الناس صاحوا صيحة عظيمة وقطعوا مثلها ثم سافر المجاهدون ولحقوا بالملك المعظم بنابلس فخربوا. في البلاد الواقعة تحت حكم الفرنج وقطعوا اشجارها واسروا جماعة منهم ولم يجسر احدهم الن يخرج من عكا وخاف الفرنج فارسلوا الى العادل وصالحهم .

وقبض الملك المعظم (٦٠٩) على عن الدين أسامة صاحب قلعتي كوكب وعجلون المر الملك العادل متها بمكاتبة الظاهر صاحب حلب ، فقال له المعظم بعد ان لاطفه : انت شيخ كبير وبك نقوس وما تصلح لك قلعة سلم الي كوكب وعجلوب وانا اخلفك على مالك وملكك وجميع اسبابك تعيش معنا مثل الوالد ، فامننع وشتم المعظم وذكر كلاماً قبيحاً فلما ايس المعظم منه اعتقله في الكرك واستولى على قلاعه وامواله وذخائره وخيله ، فكانت قيمة ما اخذ منه الف الف دينار ، وحبس أسامة في الكرك الى ان مات وامر العادل بتخريب كوكب وتعنية اثرها فخريت، وأبق عجلون وما كالمعظم بلاد حهاركس وهي بانياس وما معها لاخيه الملك العزيز عماد الدين ، واعطى صرخد مملوكه عن الدين أبهك المعظمي ، واعطى العادل ولده المالك المغزي واعظى صرخد مملوكه عن الدين أبهك المعظمي ، واعطى العادل ولده المالك المغزي واعطى الرها وميافارقين وفيها استولى البال القبرسي على انطاكية فرميت الك الاعمال منه

بداهية ، وتابع الغارات على تركمانها فشردهم فتجمعوا واخذوا عليه المفسايق وحصل في واد فقلوه وجميع رجاله وطافوا برأسه في اعمالهم ثم حمسلوه سيف البحر الى الملك العادل عصر .

واستولى (٦١٢) الملك المسعود ابن الملك الكامل ابن الملك العادل على اليمن واستولى إبن لاون الارمني على انطاكية من الغرنج وتوفي (٦١٣) الملك الظاهر غازي ابن السلطان صلاح الدين صاحب حلب واوصى بالملك لولده الصغير الملك العزيز محمد لانه من بأت عمه العادل وطلب بذلك ان يستمر الامر له لاجلجده العادل واخواله واولاده لانهم ملوك البلاد يومئذ ومعدذلك يكون الملك لولده الكبير الملك الصالح صلاح الدين احمد وَ بعدهما لابن عَمِهما الملك المنصور محمد بن العزيز بن عثمان ، وحلف الامراء والاكابر على ذلك ، وجعل الحكم في الاموال والقلاع الى شهاب الدين طغريل الخـــادم ، وُكَانَتَ مَدَّةَ مَلَكَ الظَّاهُرِ لَحُلِّبِ احدى وثلاثين سنة ، وكان فيه بطش واقدام على سَمَكَ الدِّمَاءُ ثُمَّ أَقَصَرُ عَنْهُ ، وهو الذي جمع شمل الدِّبت الزَّاصري الصــالاحي ولكن اختلافه مع اخيه الافضل كان مناهم الاسباب في زوال الملك من ذرية صلاح الدين وكان الظاهم ذكيًا فطنًا قال سبطابن الجوزي : كان مهببًا له سياسة وفطنة وكانت دولته معمورة بالعاباء والفضلاء، مزينة بالملوك والامراء، وكان محسناً الى الرعية ملجأً الفقراء والغرباء وكهناً للملهوفين · وفي سنة ٦١٣ كانت الحادثة بدمشق بين أهل الشاغور والعقببة وحملهم السلاح وتتالهم بالرحبة وركوب العسكو للفصل بنهم وحضور المعظم من جوسق الريس لتسكين الفننة وكان مقيماً به وقبضه جماعة من مقدمي الحارات .

\* \* \*

الحملة الصاببية (بيناكانت داخلية البلاد مشتغلة بالنصب والعزل ونقاتل الخامسة (ابنساء البيت الواحد على الملك والسلطان اجتمعت الغرنج من داخل البحر ووصلوا الى عكا في جمع عظيم وهذه هي الحملة الصاببية الخامسة (١٢١٩ — ١٢٢١م) وكانت مؤلفة من المان ومحر إما الحملة الرابعة فكانت نوقفت في طريقها الى الشمام واستولت (١٢٠٤ — ١٢٦١م) على الاستانة فانفسخت بذلك الهدنة

بين المسلمين والفرنج فخرج العادل بعساكر مصر ونزل على ناباس فسارت الفرنج اليه ولم يكن معه من العساكر ما يقدر به على مقاتلتهم فاندفع قدامهم الى عقبة فيق فأغاروا على بلاد المسلمين وكانوا في خمسة عشر النا ووصلت غارتهم الى نوى من بلد السواد ونهبوا ما بين بيسان ونابلس وبثوا سراياهم فقت لوا وغنموا من المسلمين ما يفوت الحصر وبلغوا خربة اللصوص والجولان ثم يعدوا الى الطور وقت لل منهم ، ثم زجعوا الى عكا ووصلت حملة منهم قدرها خمسهائة من صيدا الى جزين قرب مشغرا فانهال عاميهم الميادنة من الجبال فلم يفلت منهم سوى ثلاثة اشتاص .

قال المؤرخون: لما قتل كند من اكنادالنرنج المشهورين على الطور تشاءموا بالمقام عليه ورجعوا الى عكا واختلفوا هناك فقال المك الهنكر: الزأي انا نمضي الى دمشق ونحاصرها فاذا أخذناها ملكنا الشام، فقال الماكالنوام قالوا: الماسمي بذلك لانه كان اذا نازل حصناً نام عليه حتى يأخذه أي انه كان صبوراً على حصار القلاع واسمه دستريج ومعناه المعلم بالريش لان اعلامه كانت الريش فقال: نمضي الى مصر فان العساكر مجتمعة عند العادل ومصر خالية، فأدى هذا الاختلاف الى انصراف ملك الهنكر مغاضباً الى بلده فتوجهت باقي عاكم الى دمياط فوصلوها، والعادل نازل على خربة اللصوص بالشام وقد وجه بعض عساكره الى مصر، وأنام العادل بمرج الصنر وأرسل الى ملوك الشرق مستخشاً لعداكم من شمسر ونزل قبالتهم المصرية ونزلوا على دمياط وسار الملك الكامل بن الملك العادل من مصر ونزل قبالتهم وارسل الماك العادل العادل العادل العادل العادل العساكر التي عنده لدفعهم وارسل الماك العادل العساكر التي عنده لدفعهم والمسل الماك العادل العساكر التي عنده لدفعهم والماك الماك ا

وخرب المعظم قلعة الطور (٥١٥) بعد ان غُرَّم المسلمون على بنائها اموالاً كثيرة واشتغلت فيها جيوش وذلك مخافة ان تكون سببًا للاستيلاء على دمشق ولما مات الملك الظاهر صاحب حلب وأجلس ابنه العزيز في المملكة وكان طفلاً طمع صاحب بلاد الروم كيكارس في الاستيلاء على حلب وكان موت الملك ونصب طفل من ابنائه سببًا كبيراً الطمع اعداء المملكة بأخذها واستدعى الملك الافضل صاحب "عبساط والفق معه كيكوس ان يفتح حلب وبلادها واسلم الى الافضل عثم بفتح البلاد الشرقية التي بهد الملك الاشرف بن الملك العادل والتسلم كيكاوس وتحالفا على ذاك فاستولى التي بهد الملك الاشرف بن الملك العادل والتسلم كيكاوس وتحالفا على ذاك فاستولى

كيكاوس على رعبان وسلم الى الافضل ، فمالت اليه قلوب أهل البلاد إذلك ، ثم سار الى تل باشر فأخدها لنفسه فنفر الافضل منه وتغيرت خواطر اهل البلاد ، ووصل الاثهرف الى حلب إدفع كيكاوس عن الملكة ، ووصل اليه بها الامير ، انع بن حديثة أمير العرب في جمع عظيم ، وكان كيكاوس سار الى منج وتسلم لنفسه ، وانقع بعض عسكر الاشرف مع عسكر كيكاوس فانهزمت مقدمة هذا فولى كيكاوس منهزيًا ، ثم حاصر الاشرف تل الشرجعما مع رعبان وغيرها وتوجه الافضل منهزيًا ، ثم حاصر الاشرف تل الشرجعما مع رعبان وغيرها وتوجه الافضل الى سميسا في دفر بدوب قصر حجاج والشاغور وطرف البساتين ونقل غلة واستخدام الرجال وتخريب دروب قصر حجاج والشاغور وطرف البساتين ونقل غلة داريا الى القلعة واغريق اراضيها بالماء فان الفرنج مظهرون قصدها ، واللقى المعظم بالفرنج على القيمون فنصر عايهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر من الداوية ،

وفاة العادل المارية ومدة ملكه نحو ١٩ سنة وكان حازمًا متيقظًا غرير العقل الكامل بالديار المصرية ومدة ملكه نحو ١٩ سنة وكان حازمًا متيقظًا غرير العقل سديد الآراء ذا مكر وخديعة ، صبورًا حليًا يسمع ما يكوره ويغضي عنه ، وأننه السعادة وانسع ملكه وكثرت ذريته ، وخلف ستة عشر ذكرًا عدا البنات ، ورأى في اولاده ، ايجب « ولم ير احد من الملوك الذين اشتهرت أخبارهم في اولاده ، ن الملك والظفر ما رآه الملك العادل في اولاده » وقد خلف العادل آثارًا مهمة في الملاد التي تولاها لا يزال بعضها ماثلاً في الملاد التي تولاها لا يزال بعضها ماثلاً في الملاد ، وطهر جميع ولاياته من الكرخ اللي همدان والجزيرة والشام ومصر والحجاز واليمن من اللساء والخمور والخواطي والقار والمخانيث والمكوس والمظالم وكان الحاصل من هذه الجهات من دهشق على الحصوص مائة الف دينار ، واستمتع العادل بالملك وخدم المولة خدمة طبية وساعده على ذلك ضعف الصليبين عن الحرب بعد ايقاع اخيه بهم وتشتت كلة أبناء صلاح الدين ، ولما هلك العادل بالملس وكتم موته ، وأخذه ، بناً في محفة وعاد به الي دمشق ، المعظم عيسى وكان بنابلس وكتم موته ، وأخذه ، بناً في محفة وعاد به الي دمشق ، المعظم عيسى وكان بنابلس وكتم موته ، وأخذه ، بناً في محفة وعاد به الي دمشق ، المعظم عيسى وكان بنابلس وكتم موته ، وأخذه ، بناً في محفة وعاد به الي دمشق ، المعظم عيسى وكان بنابلس وكتم موته ، وأخذه ، بناً في عفة وعاد به الي دمشق ،

واحتوى المعظم على جميع ما كان لابه من الجواهر والسلاح والخيول وغير ذلك ، وكان في خزانه سبعائة الف دينار ، وحلف له جميع الساس وكتب الى الملوك من اخوته وغيرهم يخبرهم نموته ، ولما بلغ الكامل موت أبهه وهو في قتال الفرنج عظم عليه جداً واختلفت العساكر عليه ، فتأخر عزمنزلته ، وطمعت الفرنج ونهبت بعض اثمقال السلمين ، وكان في العسكر عماد الدين احمد المشطوب وكان مقدماً عظياً في الاكواد الهكارية ، فعزم على خلع الملك الكامل من السلطنة ، وحصل في العسكر اختلاف كثير ، حتى عن م الملك الكامل على منارقة البلاد والمحوق باليمن ، و بلغ الملك المعظم ذلك رحل من الشسام ووصل الى أخيه الكامل وأخرج عماد الدين ونفاه من العسكر الى الشام فانظم امر الملك الكامل ، وقويت مضايقة الفرنج لدمياط وضعف العسكر الى الشام فانظم امر الملك الكامل ، وقويت مضايقة الفرنج لدمياط وضعف العلما بسبب الفئنة التي حصلت في عسكر الكامل من ابن المشطوب .

وكان العادل قد قسم البلاد في حياته بين اولاده فجعل بمصر الكامل محمداً وبدمشق والقدس وطبرية والأردن والكرك وغيرها من الحصون المجاورة لها ابنه المعظم عيسى ، وجعل بعض ديار الجزيرة وميافارقين وخلاط واعمالها لابنه الاشرف موسى ، واعطى الرها لولده شهاب الدين غازي ، واعطى قلعة جعبر لولده الحافظ أرسلان شاه ، فلما توسيف ثبت كل منهم سيف المملكة التي اعطاه اياها ابوه وانفقوا انفاقياً حسناً ولم يجر بينهم من الاختلاف ما جرت العادة ان يجري بين اولاد الملوك بعد آبائهم بل كنوا كالنفس الواحدة كل منهم يتق بالآخر بحيث يحضر عنده منفرداً من عسكره ولا يخسافه ، قال ابن الاثير: « فلا جرم زاد ملكهم ورأوا من نفاذ الامر والحكم ما لم يره ابوهم ، ولعمري انهم نع الملوك فيهم الحلم والجهاد والذب عن الاسلام » .

ودخلت سنة ٦٦ والملك الاشرف مقيم بظاهر حلب يدبر امرجندها واقطاعاتها ، وللم الكامل بحر سيف مقابلة الفرنج وهم محاصرون لتغر دمياط ، وكتب الكامل متواصله الي اخوته في طلب النجدة ، ثم سقطت دمياط سيف ايدي الفرنج ، فأرسل الملك المعظم عيسى و خرب اسوار القدس مخافة النب يصيبها ما اصاب دمياط ، ولما استولى الفرنج على دمياط عظم الامر على آل ايوب ، فكتب المعظم الى الواعظ استولى الفرنج على دمياط عظم الامر على آل ايوب ، فكتب المعظم الى الواعظ

سبط ابن الجوزي: أريد ان تحرض الناس على الجهاد وتعرفهم ماجرى على الخوانهم أهل دمياط، واني كشفت ضباع الشام فوجدتها الني قرية منها الف وستمائة املاك لاعلها وأربعائة سلطانية، وأربد ان تخرج الدماشقة ليذبوا عن املاكهم الاصاغر منهم والاكابر، فأجابوا بالسمع والطاعة ثم تخلفوا، فأخذا تمن والحس من أموالم لنقاعتهم، ثم فتح المعظم قيسارية وسار الى النهر ففتحه وهد مه وخرب في بلاد الفرنج،

\* \* \*

فتع الصلببين دمياط ( وفي سنة ١٦٨ قوي طمع النونج المملكين دمياط في وذلتهم بعد العزة ( مدينة المنصورة التي بناها الكامل، وأشتد القتال بين النوية بين براً وبحراً وكتب الملك الكامل الى اخوته وأهل بيته يستحثهم على اتجاده فسار الملك المعظم عيسى صاحب دمشق والملك الاشرف صاحب البلاد الشرقية وعسكر حلب وصاحب حماة وصاحب بعلبك وصاحب حمص فوصلوا القطر المصري والقتال مشتد بين المسلمين والفرنج، ورسل الملك الكامل واخويه مترددة الى الفرنع في الصلح وقد بذل المسلمون لم تسليم القدس وعسقلان وطبرية وااللاذقية وجبلة وجميع مافتحه السلطان صلاح الدين من الساحل ما عنا الكرك والشوبك، على الن يجببوا الى الصلح ويسلموا دمياط الى المسلمين، فلم يرض الفرنج بذلك وطلبوا ثلاثمائة الى الصلح ويسلموا دمياط الى المسلمين، فلم يرض الفرنج بذلك وطلبوا ثلاثمائة الكرك والشوبك،

وبينا الامر متردد في الصلح عبر جماعة من عسكر المسلمين سيف بحر المحلة الى الارض التي عليها الفرنج من بر دمياط ففجروا فجرة عظيمة من بحر النبل، وكابت ذلك في قوة زيادته، فركبالما تلك الارض وصارحانلاً بيزالفرنج وبين دمياط، وانقطعت عنهم الميرة والمدد فبعثوا يطلبون الامان على الت ينزلوا عن جميع ما بذله المسلمون لهم ويسلموا دميساط وبعقدوا الصلح وفنجت بلاد الشسام بل بلاد مصر من الغرنج سيف هذه النوبة بفضل فرجة من النبل دهمتهم ولم يكونوا من المعرفة بحيث يقدرون منازلم ومنازلم ، فعايت آمالم وخذلتهم قوتهم وتحكم فيهم من كانوا يستطيلون

عليهم و يشتطون في مطالبتهم وكانت مدة اقامتهم في بلاد الاسلام ما بين الشام والديار الصرية أربعين شهراً وأربعة عشر يوماً ·

ولما انكسر الرنج على دميساط واسر ملكهم سان لوي وثلاثون الفاً من رجاله دخل الناس كما قال ابن ابي شامة كديسة مريم بدمشق بفرحة وسرور ومغهم المغاني والمعاربون فرحاً بما جرى وهموا بهدم الكنيسة قال : وبلغني ان النصارى ببعلبك سودوا وسخموا وجوه الصور في كنيستهم حزناً على ما جزى على الفرنج فعلم بهم الوالي وامر اليهود بصفعهم وضربهم واهانتهم .

**\* \* \*** 

اختلاف بين ابناء العادل وقصد الملك المعظم عيسى حماة لان الملك الناصر ونقدم الكامل عليهم و صاحبها كان قد التزم له بمال يحمله اليه اذا الملك حماة فلم يف ، ونزل بعرين وغلقت ابواب حماة فجرى بينها قتال قليل بتمار تحل الملك المعظم الى سلمية فاستولى على حواصلهما وولى عليها ، توجه الى المعرة فاستولى عليها ، وبانغ الملك الاشرف ما فعله اخود المعظم بصاحب حماة فعظم عليه ذلك والفق مع اخيه الكامل على الانكار على الملك المعظم وترحيله فارسل اليه الكامل ناصحالدين مع اخيه الكامل على المائك المعظم وهو بسلمية وتال له : السلمان يأممك بالرحيل فقال: الشارسي فوصل الى المائك المعظم وهو بسلمية وتال له : السلمان يأممك بالرحيل فقال: السمع والطاعة ، وكانت اطاعه قد قويت على الاستيلاء على حماة فرخل عنها مغضبًا ، وتسلم المظنر سلمية من اخيه الملك النساصر ، راساقر بهد هذا حماة والمعزة وبعرين ، تسلم الاشرف من مصر واستصحب معد خلعة وسناجق سلمانية نمن اخيه الكامل للمؤيز في دست السلمانية ، ولما وصل الاشرف بالخلعة الى حلب انفق مع كراء الدولة المهبة على شريب قلعة اللاذقية فارسلوا عسكراً وهده وها الى الارض .

كان الملك الاشرف انع على اخيه الملك المظانر غازي بخلاط الارمنية وهي مملكة عظيمة وكان قد حضل بين الملك المعظم عيسم صاحب دمشق وبين اخويه الكامل والاشرف وحشة بسبب ترحيله عن حماة ، أرسل المعظم وحسر لاخيه المظفر غازي صاحب خلاط العصيان على أخيه الاشرف ، فأجاب المظفر الى ذلك وخالف

اخاه الاشرف ، وكان قد انفق مع المعظم والمظفر غازي صاحب اربل مظنر الدين كوكبوري بن زين الدين علي كجك ، وكان بدر الدين لولو منتميًا الى الاشرف فسار مظفر الدين وحصر الموصل عشرة ايام لبشغل الاشرف عن تصد اخيه بجلاط ، ثم رحل مظفر الدين عن الوصل لحصائنها وسار الاشرف الى خلاط وحصر اخاه شهاب الدين غازي فسلت اليه مدينية خلاط ، وانحصر اخوه غازي بقلمتها الى الليل فنزل من الذامة الى الجيب الاشرف واعتذر اليه فقبل عذره وعنا عنه وأقره على ميافارقين وارتجع باقي البلاد منه ،

وذكر ابن شامة في حوادث سنة ٦٢٠ ان الاشرف بن العادل عاد من مصر الى الشام فاصداً بلاده بالشرق فالمقاه الخوه العظم ملك الشام وعرض عليه النزول بالقلعة فامننع وبعد ان ذكر كيف عما الخوه عليه في خلاط قال: انه كتب الى اخيه شهاب الدين غازي بطلبه فامننع من الجيئ اليه فكتب البه: يا اخي لا نفعل انت ولي عهدي والبلاد والخزائن بحكمك فلا تخرب بيتك بهدك وتسمع كلام الاعداء فوالله ما ينفعوك ٤ فأظهر العصيان فجمع الاشرف عساكر الشرق وحلب وتجيز المسير الى خلاط وكن صاحب حمص قد مال الى الاشرف فسار العظم الى حمص ووصل الى حماة وغاد الى حمص وخرج البه الى حماة وغاد الى حمص وخرج البه العسكر فظهروا عليه ونهبوا اصحابه فعاد الى دمشتى ولم يظنر بطائل و

وتوفي الملك الافضل ( ٦٢٢) نور الدين علي بن السلطان صلاح الدين يوسف واليس بهده غير سميساط وكان حسن السيرة وتجمعت فيه الفضائل والاخلاق الحسنة وكان مع ذلك قليل الحظ وله شعر جيا

وفي سنة ٦٢٧ كان بأبدي الاسماعياية بالشام تمات قلاع وهي قلعة الكرف والعلاقة والقدموس والحوابي والمديقة ومصيات والرصافة والتلاعة فات ابن صباح لم يمت حتى ملك بالشام جبل عاملة وتلك الحصون وقال ابن ويسر: ان الذين بالشام ونهم يقال لهم الحشيشية ، ومن كان بألموت يقال لهم الباطنية والملاحدة ، ومن كان بخراسان بقال لهم التعليمية وكلهم اسماعيلية و

وفي سنة ٦٢٣ سار الملك المعظم عيسي بن العادل صاحب دمشق ونازل حمص

وكان قد انفق مع جلال الدين بن خوارزم شاه ببلاده الشرقية ثم رحل المعظم عن المحمص الى دمشق وورد عليه اخوه الاشرف طلباً للصلم وقطماً للفنن فبتي مكرماً ظاهراً وهو في الباطن كلاً سير معه ولما رأى الاشرف حاله مع أخيه المظفر وانه لاخلاص له منه الإباجابته الى ما يريد أجابه (٢٦٤) كالمكره الى ما طلبه منه وحلف له السيماضده ويكون معه على صاحبي حماة وحمص بعاضده ويكون معه على صاحبي حماة وحمص فلما حلف له على ذلك أطلقه المعظم وال ابن الاثير: ان الفياق الملوك اولاد الملك المادل ابي بكر بن أبوب كان سبباً لحفظ بلاد الاسلام وشرالناس اجمعون بذلك وفي سنة ١٦٤ قدم رسول الانبرور ملك الفرنج البحرية على المعظم ( بدمشق ) بعد اجتماعه بالكامل يطلب منه البلاد التي كان فتحمًا عمه صلاح الدين فأغلظ له وقال المحتماء بالكامل يطلب منه البلاد التي كان فتحمًا عمه صلاح الدين فأغلظ له وقال المحتماء بالكامل يطلب منه البلاد التي كان فتحمًا عمه صلاح الدين فأغلظ له وقال المحتماء ما انا مثل العزيز ما له عندي الا السيف .

ولما استقرالاثمر ف ببلاده رجع عن جميع ما نقرر بينه وبين أخيه المعظم ، وتأول في أيانه التي حلفها انه مكره ، ولما تحقق الكرملي صاحب مصر اعتضاد أخيه المعظم بجلال الدين خاف من ذلك ، وكاتب الانبرور ملك الفرنج في السيقدم الى عكا ليشغل سر أخيه المعظم عما هو فيه ، ووعد الانبرور ان يعطيه القدس ، فسار الانبرور الى عكا فبلغ العظم ذلك فكاتب أخاه الاشرف واستعطفه .

قال ابن الاثير: ان انكامل لما سار من مصر الى دمشق خاف المعظم ان يأخذ دمشق منه فأرسل الى عمد الاشرف يستنجده ، ويطلبه ليحضر عنسده بدمشق فسار البه جريدة فدخل دمشق ، فلما سمع الكامل بذلك لم ينقدم اليه لان البلد منيع وقد حاربه من يمنعه و يحديه ، وأرسل اليه الاشرف يستعطفه و يعرفه انه ماجاء الى دمشق الاطاعة وموانقة لاغراضه والانقساق معه على منع الفرنج عن البلاد فأعاد الكامل الجواب يقول : انني ما جئت الى هذه البلاد الا بسبب النرنج فانهم لم يكن في البلاد من يمنعهم عما يريدونه ، وقد عمروا صيدا وبعض قيسارية ولم يمنعوا ، وأنت تعلم ان عمنا السلطان صلاح الذين فنح البيت المقدس فصار لنا بذلك الذكر الجميل على نقضي الاعصار وممر الايام ، فان أخذه الفرنج حصل لنا من سوء الذكر وقيج الاحدوثة ما بناقض ذلك الذكر الجميل الذي ادخره عمنا ، واي وجه بهق لنا عند الناس وعند

الله تعالى ، ثم ما يقنعون حينئذ على أخذوه و يتعدون الى غيره ، وحيث قد حضرت الته تعالى ، ثم ما يقنعون حينئذ على أنت البلاد ، رلست بالذي يقالب عني اني قانات الجي او حصرته حاشا لله تعالى وتأخر عن نابلس الى الديار المصرية .

وانتزع هذه السنة الاتابك طغر بل الشغر وبكاس من الملك الصالح احمد ابن الملك الظاهر وعوضه عنها بعينناب والراوندان وفيهما توفي الملك المعظم عيسى ابن العادل وكان شجاعًا عالمًا وعسكره في غابة النجمل يجامل أخاه الملك الكا. ل و يخطب له ببلاده ولا يذكر اسمه معه ولا يحب التكف والعظمة ٠ ذكر سبط ابن الجوزي: ان المعظم كان في ايام الفتح من النر نج يرتب النيران على الجبال من باب ناباس الى عكا وعلى عكا جبل قريب منها يقال له الكرمل كان عليه المنورون وبينهم و بين الجواسيس علامات، وكان له في عكا أصحاب أخبار واكثرهم نساء الحيالة فكانت طاناتهم في قبالة الكرمل فاذا عزم الفرنج على الغارة فتحت المرأة الطاقة ، فان كان يخرج ألة فاريس اوقدت المرأة شمعة واحدة ، وان كانوا مائتين شمعتين ، وان-كانوا يريدون قصد حوران أو ناحية دمشق اشبارت الى تلك الناحية ، وكذا الى نابلس ، فكان قد ضيق على الفرنج الطرق وكان يعطي الساء والجواسيس في كل فتم جملة كشيرة ٠ وترتب في مملكة المعظم واعمالها ولناه الباصر صلاح الدين داود وتام بتدبير مملكته مملوك والناه واستاذ داره الامير عز الذين اببك المعظمي وكالب لاببك صرخد • ولم يطل الامر على الناصر داود في دمشق حتى طلب منه عمه الكامل صاحب مصر حصن الشوبك فلم يعطه الناصر ذلك ولا اجابه اليه ، فسار الملك الكامل من مصر الى الشَّام ونزل على على العجول بظاهر غزة فولى على نابلس والقدس وغيرهما من بلاد ابن اخيه الملك الناصر داود ، فاستجد المراصر بعمه الملك الاشرف فجاءة من بلاده الشرقية فوقع الائناق ان يسير الماصر داود والملك المجاهد شيركوه مع الملك الِاشْرَفُ الى نابلس فيقيم الناصر دارد بنابلس ، ويتوجه الاشرف الى اخيه الكامل الى غزة، شافعًا في ابن اخيهما النـــاصر دارد فنعلوا ذلك ؛ ولما وصل الاشرف الى اخيه الكامل وقع الفاقها في الباطن على اخذ دمشتي من ابن اخيها الناصر داود، وتعويضه عنها بحران والردا را يقة من بلاد الاشرف ، وان تسلقر دمشق الاشرف

و بكون له الى عقبة فيق ، وما عدا ذلك من بلاد دمشق بكون للكامل ران بنتزع مماة من الناص قليج ارسلان و يعطي الظفر مجود بن الملك المنصور ، وان ينتزع سلية من المظفر مجود و كانت اقطاعه و يعطي لشير كوه حمص و وقعت سنة ١٢٥ وقعة بين المسلمين والفرنج على باب صور فلم يسلم من الفرنج سوى ثلاثة انفس و كانت وقعة عظيمة وذلك لوك الفرنج في الساحل بسبب انقضاء المدنة .

中 中 中

الحملة الصابيبة ( وهذه هي الحملة الصليبية السادسة (١٢٢٨ – ١٢٢٩م) وكانت السادسة ( بزعامة الانبرور فريدريك الثاني وكان سياسيًا داهية فلم يدخل في حرب مع المسلمين بل فاوض الكامل وتسلم القدس وبيت لحم والناصرة لمدة عشر سنين واليك ما قاله مؤرخونا في هذا الشأن:

استولى الانبرور فريدريك صاحب صقلية وبوليسة وانتسكبردية على صيدا ، وكانت مناصفة بين السلين والفرنج وسورها خراب فعمر الفرنج سورها واستولواعليها، وتم لهم ذلك بسبب تخريب الحصون القربية منها تبنين وهونين وغيرهما ، وبينا كانت الرسل ثردد بين الملك الكامل وبين الانبرور رحل النساص داود وهو بنابلس الى دمشق وكان قد لحقه بالغير عمه الاشرف وعرفه ما امر به عمه الكامل ، وانه لا يحكنه الحرج عن مرسومه فلم يلانت الناحل اللكين الكامل والناص قبالة باب الجديد وفي وحصره بدمشق ، وكانت النتنة بين الملكين الكامل والناص قبالة باب الجديد وفي الميدان وما بين ذلك والنصر فيه لاهل دمشق ، ووقع الحريق والنهب في باب توما ، وأحرقت بعض الطواحين ونهبت الدور ووقع الجرح والقتل وخربوا بعد ايام قريات من قرى الغوطة وأخرجوا منها اهاما ، ثل جو بر وجديا وزملكا وسقبا وغيرها ، قال في الذيل : و معت والدي وجماعة من المشايخ الذين شاهدوا الحصارات المنقدمة سف دولة اولاد صلاح الدين يحكون انهم ما رأرا اشد من هذا الحصار ويف هذا الحصار ويف هذا الحصار أحرق الناصر المخصن مدرسة اسد الدين وخانقاه خاتون وما بليها من الخانات والدور والبساتين والحمامات والخانقاهات .

طال الامر ولم يجد الملك الكامل بدأ من المهادنة فأجاب الانبرور الى تسليم

القدس اليه ، على ان تستمر اسواره خراباً ولا يعمرها الفرنج ، ولا يتعرضوا الى قبة الصخرة ولا الى الجامع الإقصى ، و يكون الحكم في الرسانيق الى والي السلمين و يكون لهم من القرى ما هو على الطربيق من عكا الى القدس فقط ، ووقع الائفاق على ذلك وتحالفا عليه وتسلم الانبرور القدس فقامت القيامة فينح جميع بلاد الاسلام واشتدت العظائم ، وأُقيمتُ المَآتم وقال الوعاظ والعلماءُ يا خجلة ملوكالمسلمين لمثل دذه الـادثة . قال ابن ابي شامة : جاءنا الخبر بان الكامل اخلى البيت المقدس من المسلمين وسلم الى الفرنج فصالحهم علىذلك وعلى تسليم جملة من القرى فتسلموه و دخاوه مع ملكهم الانبرور ، وكان هذه من الوصمات التي دخلت على المسلمين ، وكانت سببًا في أن توغرت قلوب اهل دمشق على الكامل ومن معه ووجد بها الناصر طريقاً فيالشناعة. وقد ذكر سبط ابن الجوزي نكمتة في تساهل الغالبين والمغلوبين اذ ذاك قال ما نده : كان الكامل قد نقدم الى القاضي شمس الدين قاضي نابلس ان يأمر المؤذنين ما دام الانبرور في القدس ان لايصعدوا المنائر ولايؤذنوا فيالحرم ، فأنسيالقاضي ان يعلم المؤذنين وصعد عبد الكريم المؤذن في تلك الليلة في وقت السمر والانبر. ر نازل في دار القاضي فجمل يَمْرِأُ الآيات التي تخلص بالنصارى مثل قوله تمالى : « مااتخذ الله من ولد ذلك عيسى ابن مريم » وضحر هذا فلماطلع الفجر استدعى القاضي عبد الكريم وقال له : ايش عملت السلطان رسم كذا وكذا قال : فما عرفنني النوبة فلما كانت الليلة الثانية ما صعد عبد الكريم المأذنةً ، فلما طلع النجر استدعى الانبرور الناضي وكان قد دخل القدس سيف خدمته وهو الذي سلم اليه القدس فقال له : يا قاضي اين ذاك الرجل الذي طلع البارحة المنارة وذكر ذاك الكلام، فعرفه انب السلطان ارصاه، فقال الانبرور: اخطأتم ياقاضي تغيرون انتمشعاركم وشرعكمو دينكم لاجلي ، فلوكنتم عندي في بلادي هل ابطل ضرب الناقوس لاجلكم ، الله الله لله لفعلوا هذا ، اول ما لنقصون عندنا ، ثُمَ فَوْقَ فِي الْقُوْامِ وَالْمُؤْذَنِينَ وَالْجَاْوِرِ بَنْ حَمَلَةَ اعْطَى كُلُّ وَاحْدَ عَشْسَرَةَ دَنَانَيْرِ وَلَمْ يَقْم بالقدس سوى ليلتين وعاد الى يافا وخاف من الداوية فانهم طلبوا تتايد ٠

وكان هذا الانرور مثل اكثر ملوك أيطاليها يحسنون العربية فان فريدريك هذا مثل غليهام الذي ذكر ابن جبير الهكان يحسن الوربية كال كثير الثقة

بالمسلمين يستخددمهم في بلاطه ومنهم امراء دولته ، وهو يتشبه بامراء المسلمين ويعني بالملاء كماكان يعني روجر المك تلك البلاد بالعلم وهوالذي قدمله الشريف الادريسي كرة ارضية من الفضة وافضل عليه كثيراً .

\* \* \*

اختلافات جدیدة بین / بعد ان «أحیط بدشق من كل جانب وحل بها من الخراب والنساد العجائب ·» واشتدعليها الحصار آل العادل [ عوض الناصر داود عنها بالكرك والبلقاء والسلت والاغوار والشويك، واخذ الكامل لننسه البلاد الشرقية التي كانت ءينت للناصر وهي حراب والرَّما وغيرهما التي كانت بهد الاشرف، ثم نزل الناصر داود عن الشويك وسأل عمه الكامل في قبولها فقبامًا ، وتسلم دمشق الاشرف ، وتسلم الكامل من الاشرف البلادالشرقية المذكورة ولما سلم الملك الكامل دمشق الى اخيه الاشرف سار من دمشق ونزل على مجمع المروج ثم نزل على سليمة وارسل عسكراً نازلوا حماة وبها صاحبها الناصر قليج ارسلان وكان فيه ُجبنُ • وكان في العبكر الذين نازلوه شيركوه صاحب حمص فاستسلم اليه ِ اخذه الى الملك الكامل وهو نازل على سلمية فشتمه وامر باعنقاله وان ينقدم الى نوابه بحياة بتسليمها الى الكامل، فارسل الناصر تليج ارسلان علامته الى نوابه بحماة ال الحلمومًا الى عكر السلمان الملك الكامل، فامنع من ذلك العلواشيان بشر ومرشد المنصوريان، وكان بقلعة حماة اخ للملك الناصريلقب الملك المعزين الملك المنصور صاحب حماة فملكوه حماة ، وقالوا لللك الكامل : لا نملك حماة لغير احد من اولاد نتى الدين · فارسل الملك الكامل بقول الملك المظفر محمود صاحب حماة الفق مع غلمان ابِيُّك وتسلم حماة وكان المظفر نازلاً على حماة من جملة العسكر الكاملي فراسل المظفر الحكام بحاة فحلفوا له وواعدوا المظفر انيحضر بجاعته خاصة وقتالسحر الىبابالنصر الينتحوه له فدخل البلد وتسلم القامة ، وفوض تدبير حماة الى الامير سيف الدين علي الهدباني ، ولا استقر المظنر في ملك جاة انتزع الكامل سلمية منه وسلمها الى شيركوه صاحب حمص ورسم الكامل لاخيه المظفر ان يعطي اخاه الناصر قليج ارسلان بعوين بكالها، ولم ببق بهد النظفر غير حاة والمعرة، ثم رحل الكامل عن سلية الى البلاد

الشرقية التي اخدها من اخيه الاشرف عوضًا عن دمشق وارسل الاشرف اخاد صاحب بصرى الملك الصالح اسماعيل بن الملك العادل بعسكر فنازل بعلبك وبرا صاحب الملك الانحد بهرام شاه ، ولما طال الحصار عليها سلما الامحد ، وعوضه الاشرف عنها الزيداني وقصير دمشق ومواضع أخر ، وقصد النرنج حصر بارين ونهبوا بلاده واعماله واسروا وسبوا ومن جملة من ظنروا به طائفة من المتركز كانوا نازلين سف ولاية بارين فأخذوا الجميع ولم يسلم منهم الا النادر الشاذ ،

وفي سنة ٦٢٧ شرع صاحب محمص شيركوه في عمارة نلعة شميميس فأراد الملك المظنر صاحب حاة منعه من ذلك ثم لم يمكنه ذلك لكونه باس الملك الكامل وقيها جمعت الفرنج من حصن الاكراد وقصدوا حاة فخرج اليهم صاحبها المظفر محمود والنقاهم عند قرية بين حاة وبعرين يقال لها افيون وكسروهم كسرة عظيمة والنقاهم عند قرية بين حاة وبعرين يقال لها افيون وكسروهم كسرة عظيمة والنقاهم عند قرية بين حاة وبعرين يقال لها افيون وكسروهم كسرة عظيمة م

وفي سنة ١٦٨ سار الكامل من مصر الى دمشق فسلية واجمّع معه ملوك اهل بيته على جمع عظيم ثم سار بهم الى آمد وحصرها و آلمها من صاحبها المسهود بن المك الصالح محمود ، و كال سبب انتزاع الكامل آمد من المسعود نسوء سيرته وتعرضه لحريم الناس ، وحاصر المظفر صاحب حاة اخاه الناصر بيعرين بأمم العادل خوفاً من الن يسلمها للفرنج الضعفه عنهم ، وانتزعها منه واكرمه وسأله الاقامة عنده بحاة فسار الى أخيه الكامل في مصو ، وسار الكامل من مصر ( ١٣١) الى قتال كية اذ ملك الروم وقد استصحب معه ستة عشر ملكاً من ملوك الشام يا أزيرة من احرته وآل بيته في عسكرهم وقطعوا الفرات وانهزم العسكر الكامل على خرتبرت ، ودلك لان الملوك الذين في خدمته خامروا عليه ( خاتلوه ) ونقاعديا عن الحرب لان شيركوه صاحب حمص سعى اليهم وقال : ان السلطان ذكر انه متى ملك بلاد الروم فرقها على الملوك من اهل بيته عوض ما بايديهم من الشام ، ويأخذ الشام جميعه لينفرد مملك الشام ومصر ، فنقاعدوا عن القتال وفسدت نيائهم فرجع الكامل الى مصر وعاد كل واحد من الملوك الى مصر وعاد كل

وفي سنة ٦٣٣ سار الناصر داود من الكرك الى بغداد ملتجنًا الى الخليفة المستنصر لما حصل عنده من الخوف من عمه الكامل • وسار الكامل من مصر واسترجع حرّ ان والرُّها مِن كيقباذ صاحب الروم ، وكان استولى عليهما في السنة الماضية بعد رحيل الكامل عن بلاده ، وبدت في هذه السنة طلائع الشر · قال سبط ابن الجوزي : وكانوا في مئة طلب كل طلب خمسمائة فارس ·

وتوفي العزيز صاحب حلب جنيد صلاح الدين يوسف بن ايوب وكان حسن السيرة في رعيته عن ثلاث وعشر بن سنة واشهر ونقرر في الملك بعده ولده الملك الناصر يرسف وعمره نحو سبع سنين وقام بتدبير الدولة شمس الدير لولو الارمني وعن الدين عمر بن مجلي وحمال الدين اقبال الخاتوني ، والمرجع في الامور الى والدة العزيز ضيفة خاتون بنت الملك العادل • ذكروا انه لما ولدت ضيفة خاتون ابنة الملك العادل ابنها العزيز هذا في سنة عشر بعد الستمائة بقيت حلب شهرين مزينة والناس في اكل وشرب ولم ببتى صنف من اصناف الناس الا افاض عليهم السلطان النعم ووصلهم بالاحسان وسير الى المدارس والخوانق الغنم والذهب وامرهم أن يعملوا الولائم ثم فعل ذلك مع الاجناد والغلمان وعمل للنساء دعوة مشهودة اغلقت لها المدينة واما داره بالقلعة فزينها بالجواهر واراني الذهب ولما ختن ولده قدم له نقادم جليلة فلم يقبل منها شيئًا رفقًا بهم لكن قبل قطعة سمندل ذراعين في ذراع فغمسوها في الزبت واوقدوها حتى نفد الزبت وفي ذلك برهان جلي على رفق آل ايوب برءيتهم و-بهم لهم وقو يت الوحشة بين الكامل وبين اخيه الاشرف ، وكان ابتداؤها ما فعله شيركوه صاحب ماحب حمص لما قصد الكرَّمل بلاد الروم فانفق الملك الاشرف مع صاحبة حلب ضيفة خاتون اخت الكامل ومع باقي الملوك على خلاف الكامل خلا المظفر صاحب حماة ٤ فلما امننع تهدده الملك الاشرف بقصد بلاده وانتزاعها منه فقدم خوفًا منذلك الى دمشتى ، وَحَلْفُ لَاللَّهُ الْاشْرِفُ وَوَافْقَهُ عَلَى قَتَالَــــ الْكَامِلُ وَكَاتِبِ الْاشْرِف كيخسرو صاحب بلاد الروم والفق معه على قتال اخيه الكامل ان خرج من مصر. وتوجه عسكر حلب مع المعظم توران شاه عم العزيز فحاصروا بغراس وكان قد عمرها الداوية بعدما فتحمها صلاح الدين يوسف وخربها واشرف عسكر حلب على اخذها ثم رحلوا عنها بسبب الهدنة مع صاحب انطاكية ، ثم انالفرنج اغارواعلى رمض در بساك وهي حينئذ لصاحب حلب فوقع بهم عسكر حلب وولى الفرنج منهزمين وكثر فيهم القلل والاسر وعاد عسكر حلب بالاسرى ورؤوس النرنج وكانت هــــذ. الوقمة من اجل الوقائع ·

توفي الملك الأشرف (٦٣٥) وتملك دمثق بعده اخوه الملك الصالح اسمعيل بعهد منه • قال ابوالفداء : وكان الاشرف مفرط السخاء يطلق الاموال الجليلة النفيسة، وكان ميمون النقببـــة لم ننهزم له راية ، وكان سعيداً و يتفق له اشياء خارقة للعقل . وعلل الاشرف سبب الوحشة بينه وبين اخيه الكامل صاحب مصر ال الاشرف لم ببق بهده غير دمشق وبلادها وكانت لانغي بما يحتاجه وما ببذله وقت قدوم اخيه الكامل الى دمشق ، ولما فتح الكامل آمد وبلاّدها لم يزده منها شيئًا ، وبلغه ان الكامل يريد ان ينفرد بمصر والشام و بنتزع دمشق منه فتغير بسبب ذلك ولما بلغ الكامل في مصر وفاة ُ اخيه الملك الاشرف سار الى دمشق وكان الملك الصالح اسمعيل قد استعد للحصار ووصلتاليه نجدة الحلببين وصاحب حمص فنازل الكامل دمشق واخرج الملك الصالح النفاطين فاحرق العقيبة جميعها وما بها من خانات واسواق ، وسيف مدة الحصار وصلمن عندصاحب حمص رجالة يزيدون على خمسين رجلاً نجدة للصالح إسمعيل فظفر بهمالكامل فشنقهم بين البساتين عن آخرهم، وحال نزول الكامل على دمشق ارسل توقيعًا للظفر صاحب حماة بسلمية ثم سلم الملك الصَّالح اسمعيل دمشق الى الكمامل وتعوض عنها بعلمك والبقاع مفافًا الى بصرى • قال ابن ابي شامة في هذا الحدار : انه كان اكثر خراباً في ظاهر البلد وحريقاً ومصادرة واقل غلاءً ولم تطل مدند فان الصليح جرى ووافق اليوم الذي كسرت فيه النرنج على دمياط واليوم الذي فتحت فيه آمد.

وفاة الملك الكامل ( توفي الكامل بدمشق هذه السنة (١٣٥) بعد ان حكم وحال الشام بعده ( في مصر نانبًا وملكًا نحو اربعين سنة ، واشبه حاله حال معاوية بن ابي سفيان فانه حكم في الشام نائبًا نحوعشر ين سنة وملكاً نحو عشر بن وكان الكامل ملكًا جليلاً مهمًا حازماً حسن التدبير أمنت الطرق في ايامه وكان بباشر تدبير المملكة بنفسه ، قال ابن خلكان : كان سلطاناً عظيم القدر جميل انذكر ، محبًا للعلاء متمسكًا بالسنة النبوية حسن الاعتقاد ، معاشراً لارباب الفضائل حازماً في للعلاء متمسكًا بالسنة النبوية حسن الاعتقاد ، معاشراً لارباب الفضائل حازماً في

اموره ، لايضع الشيّ الا في موضعه من غير اسراف ولا انذار · وكان يخطب له بمكة : «مالك مكة وعبيدها، واليمن وزبيدها، ومصر وصعيدها، والشام وصناديدها والجزيرة ووليدها، سلطان القبلتين ، ورب العلامتين ، خادم الحرمين الشريفين الملك الكامل أبو المعالي ناصر الدين محمد خليل امير المؤمنين » ·

وكان مع الكامل بدمشق الملك الناصرداود صاحب الكرك فانعقت آراء الامراء على تحليف العسكر للمك العادل ابي بكر بن الكامل، وهو حينتذ نائب ابهه بمصر فحلف له جميع العسكر واقاموا في دمشق الملك الجواد بونس بن مودود بن الملك العادل نائباً عن العادل ابي بكر بن الكامل، ونقدمت الامراء الى الملك الناصرداود بالرحيل عن دمشق وهددوه ان اقام فرحل الى الكرك ونفرقت العساكر وارسل صاحب حمص فارتجع سلية من صاحب حاة ، وقطع القناة الواصلة من سلية الى حاة فبست بساتينها ، غزم على قطع نهر العاصي عن حاة فسد مخرجه من بحيرة قدس بظاهر حمص فبطلت نواعبر حاة والطواحين .

لما بلغ الحلببين موت الكمامل انفقت آراؤهم على اخذ المعرة ثم اخذ حماة من صاحبها المنظفر لموافقته المالك الكمامل على قصدهم ، ووصل عسكر حلب الى ألمعرة وانتزعوها من يد المظفر وحاصروا قلعتها ، وخرجت المعرة عن ملك المظفر ، ثم سار العسكر الحلبي ونازلوا حاة ونهجوا بلادها ، ولما لم ببت بهد المظفر غير حاة وبعرين خاف ان تخرج بمرين بسبب قلعتها فنقدم بهدمها فهدمت الى الارض .

وجرى بين الناصر داود صاحب الكوك وبين الملك الجواد يونس المتولي على دمشق مُصاف بين جينين ونابلس ، اننصر فيه الجواد يونس وانهزم الناء و داود هزيمة قبيحة ، وقوي الملك الجواد بسبب هذه الوقعة وكان في عسكر ، صر والشام وتمكن من دمشق ونهب عسكر الناصر واثبقاله ، واستولى الملك المالح ايوب بن الكامل على دمشق واعمالها بتسليم الجواد يونس واخذ العوض عنها سنجار والرقة وعانة ، والما استقر ، المك الملك الصالح بدمشق وردت عايم كتب المصر بين يستدعونه الى ، عر ليملكها فذهب وجعل نائبه في دمشق ولده الملك المغيث فتحالدين عمر وكان الجواد لمل بئس من ملك الشام فرق الضياع على الامراء وخلع عليهم ، وفرغ الخزائن وكبان لما بئس من ملك الشام فرق الضياع على الامراء وخلع عليهم ، وفرغ الخزائن وكبان

فيهاً تسعائة الف دينار · وفي رواية انه فرق من خزائن دمشق ستة آلاف الف دينار وخلع خمسة آلاف خلعة ·

وفي سنة ١٣٧ هاجم الملك الصالح اسمعيل صاحب بعلبك واعه شير كود صاحب ممص مدينة دمشق وحصروا القلعة فحريت بذلك دور ومدارس تحت القلعة ثم تسلم الصالح اسمعيل القلعة وحاصر الصالح نجم الدين ايوب حمص ولما بلغ الصالح ايوب استيلاء عمه اسمعيل على دمشق رحل من نابلس الى الغور وكان هناك قاصداً الى مصر للاستيلاء عليها ففسدت زيات عساكره عليه وشرعت الامراء ومن معه من الملوك يحركون نقاراتهم و يرحلون مفارقين الصالح ايوب الى الصالح اسمعيل بدمشق، فلم يبق عند الصالح ايوب بالغور غير مماليكه فاصبح لايدري ما يفعل ولا له موضع يقصده فامسكه الناصر داود صاحب الكرك واعنقله عنده مجلاً وقصدالناصر داود القدس وكان الفرنج قد عمروا قلعتها بعد موت الكامل فحاصرها وفتحها وخرب القلعة وضرب برج داود وتوفي الملك المحاهد شيركوه صاحب حمص وكان عسوفاً لرعيته وملك محمص نحو ست وخمسين سنة ملكه اياها صلاح الدين يوسف و

## انقر اض الا يوبيين

« وظهور دولة الماليك البحرية وظهور النتر » — من سنة ٦٩٠ الى سنة ٦٩٠ —.

— 54000x2 —

بيناكان ابناء ايوب ينقاتلون على الملك والصلببوب قد أخلدوا الىالسكون بعد ددنة صاحب مصر معهم واكفوا بما ملكوه من مدن الساحل والقدس ، جاء الخوارزمية يعيثون في البلاد و يروعون أهلها ويقتلون فنيهم ويخربون العامر • والخوارزمية عسكن جلال الدين منكبرتي احد ملوكهم الذي استولى على ايران والعزاق وأذر إيجان وكرجستان وكانت عاصمة ملكه تبريز وجاؤا سنة ٦٣٤ الىالبلاد الشرقية فاستخدمهم الملك الصالح أيوب بن الكامل وكان في آمد وحصل كيفا وحرائب وغيرها نائبًا عن ابه جاۋا بعد ان قتلوا ملكهم الى كيقباذ ملك بلاد الروم وخدموا عنده وكان فيهم عدة مقدمين ، فلمامات كيقباذ وتولى ابنه كيخسرو قبض على بركت خان أكر مقدميهم ، ففارقت الخوارزمية حينئذ خدمته وساروا عن الروم ونهبوا ماكان على طريقهم ، فاحتمالهم الملك الصالح نجم الدين أبوب بن الملك الكامل وانتأذن أباه في استدامهم فأذن له واستخدمهم ، فما زال هؤلاء العسكر ينقدمون حتى نازلوا حمص مع صاحب حياة الملك المظفر ٠٠٠ · كَثْرُ عَيْثُ الْخُوارِزْمِيةُ وفسادهم بعد مفارقة الصالح أيوب البلاد الشرقية وساروا الى قرب حلب (١٣٨) فخرج اليهم عسكر حاب مع الملك المعظم- تورانشاه ابن صلاح

الدين ووقع بينهم القتال فانهزم الحلبهون هن بحة وقتل منهم خلق كثير ، منهم الملك الصالح بن الافضل بن السلطان صلاح الدين ، وأسر مقدم جيش المعظم ، واستولى الحوارزه يون على اثبقال الحلبهين وأسروا منهم عدة كثيرة ، وكانوا يقتلون بعض الاسرى ايشتري غيره نفسه منهم بما له فأخذوا بذلك شيئًا كثيرًا ، ثم نزل الخوارزمية بعد ذلك على حيه لان وكثر عينهم وفسادهم ونهبهم في بلاد حلب وأحرقوا الاقوات التي في القرى ودخلوا مدينة حلب واستعد أهلها للحصار ، وارتكب الحوارزه يقدم وفعلوا من الفواحش والقتل ما ارتكبه اللتر ، ثم سار الحوارزميسة الى منه وهجموها بالسيف وفعلوا من القتل والنهب مثل ما فقدم ورجعوا الى بلادهم وهي حران وما معها ، ووصلوا الى الجبول ثم الى نل عزاز ثم الى سرمين ودخلوا دار الدعوة وما معها ، وقد جفل الناس من أيديهم ،

وكان قد وصل الملك المنصور ابراهيم بن شيركوه صاحب حمص ومعه عسكر من عسكر الصالح اسماعيل المستولي على دمشق نجدة للحلببين ، فاجتمع الحلبوب مع صاحب حمص المذكور وقصدوا الخوارزمية واستمرت الخوارزمية على ما هم عليه من النهب حتى نزلوا على شيزر ونزل عسكر حلب على تل السلطان ثم رحلت الخوارزمية الى جهة حاة ولم يتعرضوا الى نهب لانتهاء صاحبها الملك المظفر الى المالك الصالح أيوب ، ثم سارت الخوارزمية الى سلمية ثم الى الرصافة طالبين الرقة ، وسار عسكر حلب من تل السلطان اليهم ولحقتهم العرب فألقت الخوارزمية ما كاب معهم من الكاسب وسيبوا الاسرى .

نصيبين ودارا وكانت للخوارزمية فاستولى عليهما ، وخلَّص من كان بعما من الاسرى ، وكان منهم الملك المعظم تورات شاء ابن السلطان صلاح الدين أسيراً في دارا من حين أسروه في كسرة الحلببين ، واستولى عسكر حلب على الرقة والرها وسروج ورأس عين ومامع ذلك ، واستولى صاحب حمص المنصور ابراهيم على بلد الخسابور ثم سار عسكر حلب ووصل اليهم نجدة من الروم وحاصروا المالك المعظم بن الماك الصالح ايوب بآمد وتسلوها منه وتركوا له حصن كيفا وقلعة الهيثم .

\* \* \*

اختـ الله العادل الملك الجواد يونس بن مودود بن الملك العادل واعتضاد بعضهم الفرنج فد استولى بعد ملك دمشق على سنجار وعانة ، فباع وعودة الخوارزمية عانة من الخليفة المستنصر بمال تسلم منه وسار لولو

صاحب الموصل وحاصر سنجار و يونس غائب عنها فاستولي عليها ولم ببق بهد يونس من البلاد شيء ، فسار على البرية الى غزة وارسل الى الملك الصالح ايوب صاحب مه ريساًله في المصير اليه فلم يجبه اليذلك فسار يونس حينئذ و دخل الى عكا ، وأقام مع الفرنج فأرسل الصالح اسماعيل صاحب دمشق حينئذ وبذل ، الا الفرنج وتسلم الملك الجواد من الفرنج واعنقله ثم خنقه (٦٣٨) .

وكان قد قوي خوف الملك الصاح اسماعيل صاحب دمشق من ابن اخيه الصالح ابوب صاحب مصر فسلم الملك الصاحب اسماعيل صفد والشقيف الى الفرنج ليعضده ويكونوا معه على ابن اخيه صاحب مصر مما لم يعهد له مثال في تاريخ بني ابوب حتى الآن اللهم الا ما كان من مفاوضة الكامل صاحب مصر لملك الفرنج سنة ١٦٦ في ان يقد م الى عكا لم يشغل سر اخيه المعظم عما هو فيه ووعده له باعطائه القدس اكن ذلك خديمة من السكامل لاخيمه المعظم حتى لا يستنجد باحد من ماوك الاطراف عليه اذ لم يتم شيخ من ذلك وقد انكر على الصالح اسماعيل كل من شيخ الشافعية والمالكية با مشق فعزلا من وظائفها وسجنا بقلعة دمشق والمالكية با مشق فعزلا من وظائفها وسجنا بقلعة دمشق والمالكية با مشق فعزلا من وظائفها وسجنا بقلعة دمشق والمالكية والمشق فعزلا من وظائفها وسجنا بقلعة دمشق والمالكية والمشق فعزلا من وظائفها وسجنا بقلعة دمشق والمنالكية والمالكية والمالكية والمشق فعزلا من وظائفها وسجنا بقلعة دمشق والمنالكية والمالكية والمالكية والمشق فعزلا من وظائفها وسجنا بقلعة دمشق والمنالكية والمالكية والمالكية وسجنا بقلعة دمشق والمنالكية والمالكية والمالية والمالكية والكية والمالكية والمالكية والمالكية والمالكية والمالكية والمالكية

وكان في سنة ٦٤٠ مصاف بين الخوارزمية رمعهم الملك المظفر غازي صاحب مهافارقين وبين عسكر حلب ومعهم المنهجور ابراهيم صباحب حمص وذلك بالقرب من الخابور فانهزم الخوارزمية وصاحبهم إقبح هزيمة ونهب منهم عسكر حلب شيئًا كثيراً ونهبت وطانات (١) الخوارزمية ونساؤهم · وتوفيت هذه السنة ضينة خاتون والدة الملك العزيز وابنة الملك العادل ، وكانت تصرفت في ملك حلب تصرف السلاطين وقامت بالملك احسن قيام ، وكان عمر ابن ابنها الملك الناصر يوسف بن المنزيز نحو بملاث عشرة سنة فأشهد عليه انه بلغ وحكم واسلقل بمملكة حلب وما هو مضاف اليها ، والمرجع في الامور الى جمال الدين اقبال الاسود الخصي الجانوني · مضاف اليها ، والمرجع في الامور الى جمال الدين اقبال الاسود الخصي الجانوني . وسف السلحوقي فاستنجد بالحاب، وأرسلوا اليه نجدة مع ناصح الدين الفارسي فانهزم الروم والحلبوب · وسار العالم و المربع ا

وحاصر عجلون وقتل من عسكره يوم الزحف عليها فوق المائلين وغرم اربعائة الف دينار على هذه الحملة ولم يقدر على فتحما · وفيها كانت المراسلة بين الصالح ايوب صاحب مسر والعالج اسماعيل صاحب دمشق سف الصلح ، والفق الصالح اسماعيل مع الناصر دارد صاحب الكرك واعتضدا بالنرنج وسلما ايضاً الى الفرنج عسقلاب وطبرية فعمر النرنج تلعتيها وسلما ايضاً اليهم القدس بما فيه من المزارات ·

ووصلت الخوارزوية (٦٤٢) إلى غزة باستدعاء الملك الصالح ايوب لنصرته على عمه الصالح الماعيل، وكان مسيرهم على حارم والرفوج إلى اطراف بلاد دوشق حتى وصلوا الى بلاد غزة ودمروا بات لم ، ووصل اليهم عدة كثيرة من العساكر المصرية وأرسل الصالح السماعيل عسكر دمشق مع شيركوه صاحب حمص ودخل عصافا المستدعى الفرنج على ماكان قد وقع عليه الفاقهم ووعدهم بجزء من بلاد مصر وكان اعطاهم الشقيف فخرجت الفرنج بالفارس والراجل ، واجتمعوا ابضاً بعاحب حمص وعسكر دمشق والكرك ولم يحض الناصر دارد ذلك والنق النريتات بظاهر غزة فانهزم الفرنج فولى عسكر دمشق وصاحب حمص والكركيون وتبعهم عسكر مصر والخوارزمية فقتلوا منهم خلقاً عظياً وقيل ال الناجم من منافق من الفرنج ومن انضم اليهم من منافق من الفرنج عظيمة في عشقلان وغزة وغنم منهم اموال عظيمة وأسر من الفرنج خلق المسلمين كبرة عظيمة في عشقلان وغزة وغنم منهم اموال عظيمة وأسر من الفرنج خلق

<sup>. ((</sup>۱) الوطاق الخيمة او مجموعة الخيام والمعسكر.

من ملوكهم وكبرائهم وقنل منهم مقللة عظيمة ٠ واستولى الملك الصالح ايوب صاحب مصر على غزة والسواحل والقدس ثم ارسل باقي عسكر مصر مع معين الدين بن الشيخ واجتمع اليــه من بالشام من عسكر مصر والخوارزمية وساروا الى دمشق وحاصروها وبها صاحبها الملك الصالح أشمعيل وابراهيم بن شبركوه صاحب جمصولماضاق صاحب دمشق ذرعًا بحصار صاحب مصر له سير الصالح اسمعيل وزيره امين الدولة على العراق مستشفعًا بالخليفة اليصلح بينه وبين ابن اخيه فلم يجب الخليفة الى ذلك وتسلم عسكو الملك الصالح ايوب دمشق من الصالح اسمعيل بن الملك العادل على ان يسنقر بهد الصالح اسمعيل بعلمك وبصرى والسواد وتساقر حمص ومأهو مضاف اليهما بعد صاحبها . ثم ان الخوارزمية خرجوا عن طاعة الصالح ايوب فانهم كانوا يعلقدونانهم اذا كسروا الصالح اسمعيل وفتحوا دمشق يحصل لهم من البلاد والاقطاعات ما يرضي خاطرهم ، فلما لم يحصل لهم ذلك خرجوا عن طاعة الصالح ايوب وصاروا مع الملك الصالح اسمعيل ، وانضم اليهم الناصر داود صاحب الكرك وساروا الى دمشق وحصروها فقاسى اهلها شدة عظيمة . قال الزهبي : واشتد البلاء بدمشق واحترقت العقببة والحوانيق ، ودام الحصار والويل خمسة اشهر ، وهاك العوام موتاً وجوعًا وقل الشيء بالبلد حثى بلغت غرارة القمع النا وستمائة درهم واببع الخبزكل اوقتين بدرهم واكلوا الميتـــة وابهعت الا. لاك والا. تعدُّ بالشيُّ البِسير ، وابنِع رطل اللحم بتسعة دراهم ، وانتن البلد بالموتى على الطرق ، وعظم الخطب واولئك يقاتُّلون على الملُّك ، والخمور الفاحشة مضمنة بالبلد والمكوس شديدة . وقال غيره : وقطعت الخوارزمية على الناس الطرق وزحفوا الى البلد من كل ناحية ورموا النيران في قصر حجاج وضربوا بالمناجيق وكان يوماً عظيماً ، وبعث الصالحاسمه يل الزراقين فأحرقوا جوسق العادل وزقاق الرمان الى العقببة بأسرها، ونهبت اموال الناس واحترق بعضها ٠ وزاد سبط ابن الجوزي :انه احرق قصر حجاج والشاغور واستولى الحريق على مساجد وخانات ودور عظيمة ، ثم نصبت على دمشق المناجيق ورميت به من بابي الجاببة والصغير، ونصبت مناجيق ايضًا من داخل البلد، وترامى الفريتان وامر بتخريب عمارة العقببة خارج باب الفراديس وباب السلامة وباب الفرج واحرق حكر السماق وخارج باب النصر ٠٠ وارسل الصــالح اسماعيل

فاحرق جوسق والده العادل. قال المؤرخوت: وجرى بدمشق امور شايعة بشعة جداً لم يثم عليها مثلها قط.

وفي هذه السنة تسلمت نواب المنصور صاحب حماة سلمية وانتزعوها من صاحب حمص وفي سنة ٦٤٢ اجتمعت الفرنج من بلاد الشقيف وبلاد عامل وقصدوا وادي التيم فجمع الامير عام الشهابي عساكره وفرسان عشيرته ونهض لملتقاه ، واستنجد بالامير عبد الله بن الامير سيف الدين المعني فجمع اهالي الشوف وسار الى نجدة الامير عام واللتي الجمعان في مرج الخيام وصدمتهم الفرنج ودام القتال ثلاثة ايام ، وهلك من الفريقين خلق كثير وفي اليوم الرابع هجمت عساكر آل معن وآل شهاب على الفرنج فنكسوا علامهم وولوامدبرين ، وعظمت بعدذ لك امارة الامير عام والشاع والشأ فيها مغارات عديدة ،

وفي سنة ١٤٤ انفق الحلبهون والمنصور صاحب حمص وصاروا مع الملك الصالح ابوب بن الكامل وقصدواالحوارزمية فرحلت الحوارزمية عن دمشق وساروا تحوالحا به بن وصاحب حمص والنقوا على بحيرة قدس فانهزمت الخوارزمية هزيمة قبيحة تشتت شملهم بعدها ، ومضت طائفة مرن الخوارزمية الى التتر وصاروا معهم وانقطع منهم حماعة وثنرقوا في الشام وخدموا به .

وسار الملك الصالح اسمعيل صاحب مشق الى الملك الناصر يوسف صاحب حلب واستجار به وارسل الصالح ايوب صاحب مصر يطابه فلم يسلمه الناصر اليه ولما جرى ذلك رحل حسام الدين الهذباني بمن عنده من العسكر بدمشق ، ونازل بعلبك و بها اولاد الصالح اسمعيل وحاصرها و شلمها بالامان وحمل ايلاد الصالح اسماعيل الى الصالح ايوب بديار مصر فاعنقلوا هناك ، وكذلك بعث بأمين الدولة وزير الصالح اسمعيل فاعنقل فلم بن في دمشق وعملها من بدفع عنها فارسل صاحب مصر عسكراً ، ع فخر الدين يوسف ابن الشيخ الى الناصر داود صاحب الكرك فاستولى فخر الدين على جميع بلاده وحاصر الكرك وخرب ضياعها وضعف الناصر ولم بنق ببده غير الكرك وصادف وفاة صاحب الكرك الصالح ايوب عبلون ايضاً ،

وفتح (٦٤٥) فحو الدين ابن الشيخ قلعتي عسقلان وطبرية بعدمحاصر تعامدة وكان

عمرها الفرنج بعد استيلائهم عليهما سنة ٦٤١٠ وسلم الاشرف صاحب حمص قلعة شميميس للملك الصالح ايوب فعظم ذلك على الحليبين لئلا يحصل الطمع للصالح في ملك بافي الشام وفي سنة ٦٤٦ ارسل الملك الناصر صاحب حلب عسكراً مع شمس الدين لولو الارمني فحاصروا الاشرف بخمص فسلمهم اياها وتعوض عنها بتل باشر مضافاً الى ما بهده من تدمى والرحبة ولما بلغ ذلك الصالح ايوب شق عايه وسار من مصر الى الشام لارتجاع حمص من الحليبين ونصب عسكره عليها منجنيقاً مغربها يرمي بحجر زننه مائة واربعون رطلاً بالشامي مع عدة منجنيقات أخر ثم رحل عنها لمرض عرض له ولوصول الفرنج الى دمياط ولمجيء رسول الخليفة والسعي في الصلح بين الصالح ايوب والحاببين وان تستقر حمص بهد الحليبين و ثم استولى الصالح ايوب على الكرك اعطاه والحاببين وان تستقر حمص بهد الحليبين و ثم استولى الصالح ايوب على الكرك اعطاه مناتيعها الامحد فوهبه خمسين الف دينار و

\* \* \*

وفاة الملك الصالح ( والقسم الاعظم من الشام قال ابوالفداء: وكان ماك مصر ومبدأ دولة الماليك ( والقسم الاعظم من الشام قال ابوالفداء: وكان مهبماً عالي الهمة عنيفاً شديد الوقار والصمت وجمع من الماليك الترك مالم يجتمع لغيره من اهل بيته وحمى كان اكثر امراء عسكره مماليكه ، ورتب جماعة من الماليك الترك حول دهليزه وسماهم البحرية ، وهؤلاء كانوا أول كنلة اجتمعت من هذا الجبل من النساس والفوا دولة الماليك البحرية ، مات الملك الصالح ولم يوص بالملك المحاحد فأحضرت شجرة الدر ، وهي جارية المالك الصالح ، غير الدين بن الطواشي وجمال الدين محسماً وعرفتها بموت السلطان فكتموا ذاك خوفاً من الفرنج ، وجمعت شجرة الدر الامراء وقالت لهم ، السلطان يأمركم ان تحلفوا له ثم من بعده لولاء الملك المعظم تورانشاه المقيم بحصن كيفا المسلطان يأمركم ان تحلفوا له ثم من بعده لولاء ه الملك المعظم تورانشاه المقيم بحصن كيفا المحربة الذين أنشأهم والده ، وكان اول من ضربه ركن الدين بهبرس الذي صار المحربة الماليك المطاناً فيا بعد ولقب بالملك الظاهر ، والسبب في قتله انه أطرح جانب امراء ابه وماليكه واعتمد على بطائله المؤلمة الماكة وخطب لها على المنابر وضربت رجال الدولة شجرة الدر زوجة الملك الصالح في المملكة وخطب لها على المنابر وضربت رجال الدولة شجرة الدر زوجة الملك الصالح في المملكة وخطب لها على المنابر وضربت

السكة باسمها، وأرسل المصريون رسولاً الى الامهاء الذين بدمشق في بوافقتهم على ذلك فلم يجهبوا الية، وكاتب الامهاء القيمرية الذين بها الملك الناصر يوسف صاحب حلب فسار اليهم وملك دمشق وعصت عليه بعلبك وعجلون وشميميس مدة ثم سلت جميعها اليه، ولما ورد الحبر بذلك الى مصر قبضوا على من عندهم من القيمرية وعلى كل من اثهم بالميل الى الحلبهين .

لا جرم أن مقتل الملك المعظم تورانشاه بهد بهبرس المبندة داري والماليك المجرية عمصر كان مبدأ زوال الدولة الايوبة من مصر والشام ، فان الاختلاف بين آل هذا البيت الذي تسربت الى أبنائه وأحفاده المطامع ، وكل منهم يريد أن يستأثر بالامر دون اخيه او عمه او ابن عمه ، ثم اعتصام بعضهم بالصلببين لينجدوهم على آلهم فيصفو لهم الملك ، دعا الى نفسخ أوصال المملكة ، وأن كان اكثر أسرة صلاح الدين أيوب وأخيمه ابي بكر بن أيوب على جانب من حسن التربية والعلم ، ولكر الاختلاف اذا سرت شرارته التهم الاخضر واليابس وعدم الاركان القوية فها بالك بها اذا كانت متضعضة ، فصارت المملكة يبد الماليك في الحقيقة وكان الذين أنشأهم الملك الصالح أيوب اشبه بالمعتصم العباسي في اصطناعه مماليك الترك فأدخل بعمله الوهن على الدولة العباسية ، وهذا الصالح أدخل الوهن باصطناع الماليك حتى قضوا على الدولة الايوبة .

وكان الملك السعيد بن العزيز صاحب الصبيبة قد سلمها الى الملك الصائح ايوب فلما جرى ذلك قصد قلعه الصبيبة فسلمت اليه وتسلم الكرك والشوبك الملك المغيث فتح الدين عمر · ووقع الحرب بين صاحب الموصل بدر الدين لولو وبين الناصر صاحب حلب فاستولى الحلببون على نصيبين ودارا وقرقيسيا ·

وانفق كبراء الدولة في مصر على اقامة امير الجيوش اببك الجاشنكير في السلطنة لئلا نفسد الامور اذا استقر امر المملكة في يد امراً ق وبين وفاة ضيفة خاتون صاحبة حلب وتملك شجرة الدر صاحبة مصر سبع سنين وهما اول من ملك سيف الشام ومصر من النساء، ثم انفق كبراء السلطنة على انه لا بد من إقامة شخص من بني أيوب في السلطنة وانفقوا على الملك الاشرف موسى بن يوسف صاحب اليمن وسلطنوه، وكان

أخزة حينئذ جماعة من عسكر مصر فسار اليهم عسكر دمشق فاندفعوا من غزة الى الصالحية ، والنقوا على طاعة المغيث صاحب الكرك وخطبوا له بالصالحية ، ولما جرى ذلك انفق كبراء الدولة بمصر ونادوا ان البلاد الخليفة المستعصم ، ثم جددت الايمان للملك الاشرف موسى بالسلطنة ولاببك التركماني بقيادة الجيش ، ورحل فارس الدين أقطاي الصالحي مقدم البحرية متوجها من مصر الى غزة ومعه نقدير الني فارس فلما بلغها اندفع من كان بها من جهة الملك الناصر بين يديه ،

وبعد مقتل المعظم تورانشاه بهد الماليك البحرية غضب معظم رجال الدولة في مصر والشام وكاد الاجماع يقع على سلطنة أحد من آل أيوب حتى لا يخرج الام عنهم بالمرة ، وهذا ما حدا ببعض بقايا الايوبين في الشام ان يجمعوا شملهم ويسيروا الى مصر المطالبة بسلطنتهم وسلطنة آبائهم فسار النساصر صلاح الدين يوسف بن المعزيز صاحب دمشق بعساكره من دمشق وصحبته من ملوك أهل بيته الصالح السماعيل والاشرف موسى والمعظم تورانشاه وأخوه نصرة الدين والامجسد حسن والظاهر شاذي أبناء الناصر داود بن المعظم وأخوه نصرة الدين عباس بن الملك العادل قاصدين مصر لفتحها فاهتم المصريون لقتالم ، والذي العسكرات المصري والشامي القرب من العباسية فكانت الكسرة اولاً على عسكر مصر ، ولما انكسر المصريون وتبعتهم العساكر الشامية ولم يشكوا في النصر ، بتي الناء رشحت السناجق السلمانية فحمل المعز البتركاني بمن معه عليه ، فولى الناصر منهزماً طالباً الشام وأسر معظم أهل بيته من الملوك واسنقر الصاح (١٥٦) بين الناصر يوسف صاحب الشام وبين المجرية بمصر على ان يكون المصريين الى نهر الاردن والناصر ما ورا، ذلك ، وكان نجم الدين المبادراي رسول الخلافة هو الذي حضر منجهة الخليفة واصلح بينهم على ذلك ورجع كل منهم الى مقره ،

ثم اغال المعز اببك التركاني المستولي على مصر خوشداشه (1) اقطاي الجمدار فلما علمت المجرية بذلك هربوا من ديار مصر الى الشيام ، وكان الفارس أقطاي عنع اببك من الاستقلال بالسلطنة ، وكان الاسم للاشرف موسى بن ايوب فلما قتل

۱) الخوشداش اي المصاحب وهي كلة فارسية ٠

أقطاي اسنقل المعز الـتركاني بالسلطنة وأبطل|الاشرفموسي منها بالكاية ، وبعث <sup>به</sup> الى عماته · والاشرف آخر من خطب له من بيت أيوب بالسلطنة في مصر ·

ولما وصلت البحرية الى الناصر يوسف صاحب الشام اطمعوه في ملك مصر فرحل من دمشق بعسكر ونزل المغور وأرسل الى غزة عسكراً فنزلوا بها و برز المعز اببك صاحب مصر الى العباسية ، ومشى نجم الدين الباذراي في الصلح بين المصريين والشامبين والفقت الحال ان يكون للناصر الشام جميعه الى العريش و يكون الحد بين الورادة والعريش ، وقتلت شجرة الدر المهز اببك التركم في الصالحي ، وكانت امرأة أستاذه الملك الصالح ايوب ثم تزوج بها ، وكان سبب ذلك انه بلغها ان المعز اببك قد خطب بنت بدر الدين لولو صاحب الموصل فقتلته في الحمام ونصبوا نور الدين على بن المعز اببك ولقبوه الملك المنصور سلطاناً على مصر والشام .

ونقل الى الناصر يوسف صاحب دمشق ان البحرية يريدون ال يفتكوا به فاستوحش خاطره منهم ونقدم اليهم بالانتزاح عن دمشق فساروا الى غزة ، فأرسل عسكراً في أثرهم فكبس البحرية ذلك العسكر ونالوا منه ، ثم ان عسكر الناصر بعد الكبسة كسروا البحرية فانهزموا الى البلقاء والى زعم ملتجئين الى المغيث صاحب الكرك ، فأنفق فيهم المغيث أموالاً جليلة وأطمعوه في ملك مصر فجهزهم بما احتاجوه وسارت البحرية الى جهة مصر وخرجت عدا كرمصر لقتالم واللتى المصريون مع البحرية وعسكر المغيث فانهزم عسكر المغيث والبحرية وفيهم بببرس البندقداري الى جهة الكرك ، وكان المغيث خيم بغزة وجمع الجموع ومعه البحرية وخرجت عدا كرمصر مع مماليك المعز اببك فالنقى الفريقان فيكانت الكسرة على المغيث ومن معه فولى منهزماً الى الكرك في أسو إحال ،

\* \* \*

هولاكو النتري ( وبيناكان آخر ملوك الشام ومصر من بني أيوب يتنازعون مع الماليك البحر بة وقد خرجت مصر عن حكم الايوببين وكانت دخلت في حكمهم اولاً فأسسوا هناك بنيانها ولما انهار البناء كانت البرنية الاولى أول ما هدمت وبقيت بعدها الاطراف وهي الشام وما اليها مدة فليلة ، جاءً

هولاكو النتري (٦٥٦) واستولى على بغداد وقتل الخليفة المستعصم بالله وقرض الخلافة العباسية ، فدهشت البلاد ثم أخذ النتر ينقدهون الى الجزيرة فأرسل الناصر يوسف صاحب دهشق ولده العزيز محمد وصحبته زين الدين محمد المعروف الحمافظي من أهل قرية عقر با في الغوطة بتحف ولتادم (هدايا) الى هولاكو المك النتر، وصائعه لتلمه بعجزه عن المنقى النتر، وكن بين البحرية بعد هريمتهم من المصر بين وبين عسكر الناصر يوسف صاحب دهشق ومقدمهم الامير مجير الدين بن ابي زكري مصاف بظاهر غنة المهرم فيه عسكر النساصر يوسف بعد ان البحرية بعد هذه الكسرة واكثروا العيث والفساد، وسار الناصر يوسف بعد ان عرف ما تم على عسكره ومعه صاحب حماة بعسكره الى جهة الكرك، وأقام على بركة زيزاء محاصراً المغيث صاحب الكرك بسبب حمايته للبحرية ، فقبض المغيث على من عنده من البحرية وعلم ذلك في الحال ركن الدين ببرس البندقداري فهرب يف عنده من البحرية ووصل بهم الى الملك الناصر يوسف فاحسن اليهم، وقبض المغيث على من بتي عنده من البحرية وارسلهم الى الملك الناصر فبعث بهم الى حلب فاعتقلوا بها واسئقر الصلح بين الناصر وبين المغيث صاحب الكرك .

وقدم هولا كو (٦٥٧) الى البلاد التي شرقي الفرات ونازل حران و مكها واستولى على البلاد الجزرية وارسل ولده "بموط بن هولا كو الى الشام فوصل الى ظاهر حلب وكان الحاكم فيها المعظم توران شاه نائبًا عن ابن اخيه الناصر يوسف ، فخرج عسكر حلب لقتالهم وخرج المعظم ولم يكن من رأيه الخروج اليهم ، واكن لهم التتر في باب الله فئقاتلوا عند بانقوسا فاندفع التتر قدامهم حتى خرجوا عن البلد ، ثم عادوا عليهم وهرب المسلمون طالبين المدينة والنتر يقتلون فيهم حتى دخلوا البلد ، واخلنق في ابواب البلد جماعة من المنهزمين ، ثم رحل التتر الى عنهاز فتسلموها بالامان ولما بلغ الناص يوسف صاحب الشام قصد التتر حلب بوز من دمشتى ( ١٥٨ ) الى بوزة وجفل الناس بين ايدي التتر وسار من حماة الى دمشتى المنصور صاحب حماة ونول معه ببرزة وكان بين ايدي التتر وسار من حماة الى دمشتى المنصور صاحب حماة ونول معه ببرزة وكان العماكم والجنال ، و بلغ الناصر ان جماعة من مماليكه قد عن موا على اغتياله والفتك العماكم والجنال ، و بلغ الناصر ان جماعة من مماليكه قد عن موا على اغتياله والفتك

به فهرب من الدهليز الى قلعة دمشق ، و بلغ مماليكه الذين قصدوا ذلك علمه بهم فهربوا على حمية ( بامان ) الى جهة غزة ، وكذلك سار بهبرس البندقداري الى جهة غزة ، واشاع الماليك الناصر به انهم لم يقصدوا قتل الناصر وانما كان قصدهم ان يقبضوا عليه و يسلطنوا اخاه الملك الظاهر غازي بن الملك العزيز اشهامته ، ولما جرى ذلك هرب الظاهر هذا خوفًا من اخيه الناصر فوصل الى غزة واجتمع عليه من بها من العساكر واقاموه سلطاناً ، وكاتب بهبرس البندقداري المظنم قطز صاحب مصر فبذل له الامان ووعده الوعود ففارق بهبرس الشامهين وسار الى مصر في جماعة من اصحابه ،

واستولى الذهر على حاب وسببه ان هولاكو عبر الفرات بجمومه ونازل حاب وارسل هولاكو الى الملك المعظم تورانشاه نائب السلطنة بجلب يقول له: انكم تضعفون عن لقاء المغل ونحن قصدنا الناصر والعساكر ، فاجعلوا لنا عندكم بجلب شحنة و بالقلعة شحنة ، ونذوجه نحن الى العسكر فان كانت الكسرة على الاسلام كانت البلاد لنا ، وتكونون قد حقنتم دماء المسلمين ، والن كانت الكسرة علينا كنتم مخيرين في الشحنتين ، ان شئتم طردتموها والن شئتم تتلتموها ، فلم يجب الملك المعظم الى ذلك وقال : ليس لكم عندنا الا السيف ، فتحب هولاكو من هذا الجواب وتألم ، لما علم من هلاك اعل حلب بسبب ذلك ،

واحاط التتر بجلب وقتلوا مقللة عظيمة حتى لم يسلم من اهلها الا من التجأ الى دار شهاب الدين بن عمرون ودار نجم الدين اخي مرد كين ودار البازيار ودار علم الدين قيصر وخانقاه زين الدين الصوفي وكنيسة اليهود وذلك لفرمانات كانت بايديهم وقيل انه سلم بهذه الاماكن مايزيد على خمسين الف ننس ونازل التتر القلمة وحاصروها وبها المعظم ومن التجأ اليها من العسكر واستمر الحصار عليها ومضايقة التتر لها نحو شهر شمسلت بالامان عوام هولاكو ان بمضي كل من سلم الى داره والت لا يعارض وجعل النائب بحلب عماد الدين القزويني .

قال ابن العديم: واحترز نواب حلّب وجمعوا اهل الإطراف والحواض والجمعوا كلهم داخل البلد، وكانت حلب في غاية الحصانة والقوة لاسوارها الحكدة البناء وقلمتها العظيمة ، ولم يكن في ظن احد انها نؤخذ بسرعة قال: وخرج العوام والسونة واجتمعوا

كامهم بجبل بانقوسا ووصل حمع التتار الى اسفل الجبل، وكدنوا على القرية المعروفة بهابلا ثم كر التتار منهزمين ثم رَجعوا وقتلوا منالمسلمين جمعًا كثيرًا من الجند والعوام • وقتل هولاكو في حلب اكثر ممن قتل في بغداد ٠ وقال ابن تغري بردي : ان هولاكو حاصر حلب ستة ايام ثم اوقع بها خمسة ايام حتى لم ببق بها احد ووصل الى هولاكو على حلب الملك الاشرف صاحب حمص موسى بن ابراهيم بن شيركوه فاكرمه هولاكو واعاد عليه حمص ، ثم رحل هولاكو الى حارم وطلب أسليمها فامننعوا ائب يسلموها لغير فخر الدين والي قلعة حلب فاحضره هولاكو وسلموها اليه فنضب هولاكو من ذلك وامر بهم فقلل اهل حارم عن آخرهم وسبى النساء ، ثم رحل هولاكو الى الشرق وجعل مكانعماد الدينالقزو بني بحلب رجلاً اعجميًاوام هولاكو بخراب اسوارقلعة حلب واسوارالمدينة ثخريت عنآخرها وامرالاشرف موسىصاحب حمص باخراب سور قامة حماة فخربت واحرقت زردخانتها ، ولم تخرب اسوار المدينة لانه كان بحاة رجل يقال له ابراهيم بن الفرنجية بذل لخسروشاه نائب هولاكو في حلب جملة كثيرة من المال وقال : الفرنج قريب منا في حصن الأكراد ومتى خريت اسوار المدينة لابقدر اهلها على المقام فيها ، فاخذ منه المال ولم يتعرض لخراب الاسوار وكان قد ام هولاكو الاشرف موسى صاحب حمص بخراب قلعة حمص ايضًا فلم يخرب منها الا شيئًا قليلاً لانها بلده ، واما دمشق فان نائب هولاكو قدم الى اهلها بالفرمان والامان فتلقاه كبراء المدينة وانفدت مفاتيج دمشق الى هولاكو • قال سبط ابن الجوزي: وكثرت الاراجيف بدمشق بسبب التتار فهرب كثير من الدمشقهين و باعوا اصلهم وخرجوا على وجوههم مننرقين في البراري والجبال والحصون،وصادف ذلك ايام الشتاء وقوة البرد فمات كثير منهم ونهب آخرون • وقال القلقشندي ـفـ كلامه على البيت الهولاكوهي: ولو تمكنوا من دمشق لمحوا آثارها وانسوا اخبارها وان ملکیما یومئذ صاهر صاحب قبرص لینقوی به ۰

ولم يتعرض عسكر هولاكو الى قتل ولا نهب وعصت قلعة دمشق عليه فحاصرها النتار وجرى على اهل دمشق بسبب عصيان القلعة شدة عظيمة ثم تسلموا القلعة بالامان ونهبوا حميع ما فيها وجدرا كف خراب اسوار القلعة واعدام ما بها من الزردخانات

والآلات ثم توجهوا الى بعلبك ونازلوا قلعتها واخذوا نابلس بالسيف وتساموا قلعة عجلون واستولوا على قلاع الصلت وعجلون وصرخد وبصرى والصببة وهدم الجيع ووقعوا على العرب عند زيزا وحسبان فيزموهم ، وغنموا اولادهم ونساءهم وانعامهم واستاقوا الجيع ، وهرب سلطان البلاد الناصر يوسف بن محمد الى البراري فساقوا خلنه واخذوه ثم قتاوه عندهم ، واستولى النئار من بلاد النو نج على صيدا ونهبوها واسروا منها ثلاثمائة اسير ، وعاث التتار في بلاد حوران ونابلس وبلغت غاراتهم غنة وبيت جبريل والخليل والصلت وما اليها وجاؤا بالاسرى الى دمشق فهنهم من افتدى نفسه ومنهم من هرب ،

وظل التتار بتنقلون في الشام حتى فتحوه الى غزة واسنقرت شحائبهم فيه لان الناصر صاحب دمشق لما بلغه اخذ حلب رحل من دمشق في عسكردالي الديار المصرية وفي صحبته المنصور صاحب حماة ، فلما رأى كبراء حماة تخلي ملكهم عنهم توجهوا الى حاب ومعهم مفاتيح بلدهم وحملوها الي هولاكو وطلبوا منه الامان لاهل حماة وشحنة تكون عندهم فأمنهم هولاكو وأرسل الي حماة شحنة رجلاً أعجمياً اسمه خسرو شاه فقدم حماة وأمر الرعية ، واستولى النئار (٢٥٨) على ميافارقين بعد ان حاصروها سنئين حتى فنيت أزوادهم وفني أهلها بالوباء والقتل فقتلوا صاحبها الكامل محمد بن المظفر بن العادل ابي بكر بن أيوب وحملوا رأسه على رمح وظافوا به في البلاد فهروا بخلب وحماة ودمشق بالمغاني والطبول وعلقوه في شبكة بسور باب الفراديس الى ان عادت دمشق الى المسلمين .

قال الذهبي: ان نصارى دمشق شمخت اثناء مجي هولا كو الى البلاد ورفعوا الصليب في البلد وألزموا الناس بالقيام له من الحوانيت، ونقضوا العهد وصاحوا: ظهر الدين الصحيح دين المسيح، فلما انفصر المسلمون على هولا كو على عين جالوت بين بيسان ونابلس وقتل مقدمهم كتبغا جاء الخبر الى دمشق في الليل فوقع النهب والقتل في النصارى وأخرقت كنيستهم العظمي، وقال ابو الفداء: ان النصارى استطالوا في النصارى وأخرقت كنيستهم العظمي، وقال ابو الفداء: ان النصارى استطالوا بدمشق على المسلمين بدق النواقيس وادخال الخمر الى الجامع، قال سيف المذيل: ان النصاري بدمشق قد شمخوا بسبب دولة النثار وتردد ايل شبان وغيره من كبارهم النصاري بدمشق قد شمخوا بسبب دولة النثار وتردد ايل شبان وغيره من كبارهم

الى كنائسهم وذهب بعضهم الى هولاكو وجاء من عنده بفرمان لهم اعنناءً منهم وتوجه في حقهم ، ودخلوا به البلد من باب توما وصلبانهم مرانعة وهم ينادرن حولها بار نقاء دينهم دون دين الاسلام و يرشون الخمر على الناس بابواب المساجد، فركب المسلمين من ذلك هم يعظيم فلما هرب النئار من دمشق أصبح الناس الى دور النصارى ينهبونها ويخربون ما استطاعوا فيهما وخربوا كنيسة اليعاقبة وأخربوا كنيسة مريم حتى بقيت كومًا والحيطاك حولها نعمل النار في أخشابها وقتل منهم جماعة واخلني الباقون وجرى عليهم أمر عظيم اشننى به بعض الاشنفاء صدور المسلمين ثم هموا بنهب اليهود فنهب قليل منهم أتم كفوا عنهم لانهم لم يصدر منهم ما صدر من

اجتمعت العساكر الاسلامية بمصر هر باً من اللئار فلما انتظمت أحوالهم واسنجمعوا قواهم عزم المظفر قطز مملوك المعز اببك على الخروج الى الشام لقتــال اللئار ، وسار ومعه صاحب حماة المنصور وأخوه الافضــل على حتى النقى مع النثار في الغور وكان كتبغا نائب هولاكو على الشام ومعه صاحب الصبببة الملك السعيد فانهزم النمار هن يمة قبيحة على عين الجالوت وقتل مقدمهم كتبغا واستؤسر ابنه ولفرقوا في البلاد ، ومنهم من قصد الشرق فأفناهم المسلمون ، وجرد قطز ركن الدين بهبرس في أثرهم فتبعهم الى أطراف البلاد الشرقية ، وكان في صحبة الننار الملك الاشرف موسى صاحب حمص ففارقهم وطلب الامان من المظفر قطز فأمنه ، وأقره على ما بهده وهو حمص ومضافاتهـــا ، وأسر صاحب الصبيبة وضربت عنقه ، وأقر المنصور على حماة و بارين والمعرة وأخذ منه سلية وأعطاها أمير العرب، ودخل دمشق فتضاعف شكر المسلمين على هذا النصر العظيم فال القلوب كانت قد يئست من النصرة على النار لاستيلائهم على معظم بلاد الاسلام ، ولانهم ما قصدوا إِقليماً الا فتحوه ، وتواقعوا مع عسكر الا هزموه ٠ قال ابن ابي شامة : ومن العجــائب ان النَّار كسروا وأُهلكُوا بابناء جنسهم من الترك وقيل في ذلك :

ولكل شيءً آفة من جنسه

غُلب النَّارُ عَلَى البَّلادُ فِحَاءَهُمْ مِنْ مُصِرُ تُرَكِي يَجُودُ بِنَّهُ الْمُ بالشام أهلكهم وبدد شملهم ورتب شمس الدين أقوش البرلي أميز أبالسواحل وغزة وجنز عسكراً الى حلب لحفظها ، وفوض نيابة السلطنة بدمشق الى الامير علم الدين سنجر الحلبي ونيابة السلطنة بحلب الى الملك السعيد بن بدر الدين لولو صاحب الموصل ، ولما استقر هذا في نيابه حلب سار سبرة رديئة وكان دأبه التحيل على اخذ مال الرعية .

\* \* \*

• قتل المظفر قطر وسلطنة ﴿ سار الملك المظفر قطر الى • صر بعد ان ظفر الظاهر بببرس وأحداث ﴿ بالنَّنار ورد فدَّهِم الى الشرق وكان الفق بببرس البندقداري وبعض أعيان الدولة على قتله ، فساروا معه وقتلوه سفح القصير بطرف الرمل على مرحلة من الصالحية في طريق مصر ، وتسلطن بهبرس البندقداري وتلقب بالملك الظاهر ، ودخل مصر ففتحت له واستقرت قدمه في المملكة . ولما بلغ نائب السلطنة بدمشق علم الدين سنجر قتل ُ قطز وسلطنة الظاهر جمع الناس وحلفهم لنفسه بالسلطنة ، فأجابوه الى ما أرادهم عليه ، ولم يتأخر عنه احد ولقب نفسه الملك المجاهد وخطب له بالسلطنة وضرمت السكة باسمه وكاتب المنصور صــاحب حماة في ذلك فلم يجبه وقال صاحب حماة : انا مع من يملك الديار المصرية كائنًا من كان · اما السعيد نائب السلطنة بحلب فحمله امراء حلب الى الشغر وبكاس معنقلاً لما اندفع العسكر الحلبي منبين ايدي النارعلى البيرة وقدمواعايهم الاميرحسام الدين الجوكندار العزيزي ثم سار الننار الى حلب وملكوها وأخرجوا أهلها الى قرنبيا شرقي حلب فأفنوا غالبهم بالسيف واستولوا على اعزاز وخربوا قلعتها واستولوا على حارم وقتلوا أملها عن آخرهم وسبوا النساء وملكوا حلب وأعمالها نمحو أربعة أشهر ٠ وقارب الننار حماة فخرج منها صاحبها و باقي العسكر واجتمعوا بحمص مع سائر الاجناد فوقع بين النثار وعساكر المسلمين مصاف في حمص وكان النثار اكثر من المسلمين فانهزم النثار وهاموا على وجوهه الى افامية ومنها الى الشرق ومنهم من دخل في خدمة المسلمين · وجهز الملك الظاهر (٦٥٩) صاحب مصر عسكراً إلى الشام لقتـ ال علم الدين سنجر المستولي على دمشق فخرج هذا لقتالهم فانهزم الى جهة بعلبك فتبعه العسكر وقبضوا عليه وحمل الى الديار المصرية فاعنقل ثم أطلق واسنقرت دمشق في ملك الملك الظاهر بهبرس وأقيمت

له الخطبة بها وبغيرها من الشام مثل حاة وحلب وحمص وغيرها ثم اسنقر إيدكين البندقداري الصالحي في دمشق لتدبير امورها ·

وفي هذه السنة دخل الحلبي الى قلعة دمشق وتسلطن وحاصره المصريون و برز اليهم وحاربهم فلما كان الليل ركب وقصد قلعة بعلبك فعصى بها ثم أخذ وحبسه الظاهر زمنًا . وسف سنة ٦٦٠ وصل من مصر الى دمشق عسكر مقد. الا بير عز الدين الدمياطي وقبض على علاء الدين طبرس الوزيري نائب السلطنة بدمشق وقبض حواصله ، وكان طبرس قد أهلك أهل دمشق باخراجهم من بلدهم والترسيم عليهم واخراج عيالهم وإهانتهم ، وضيق على الناس وخوفهم من النار .

ولما بلغ هولا كو وهو في بلاد العجم كسرة عسكره بعين جالوت وقتل نائبه كتبغا ثم كسرة عسكره على حمص ثانياً غضب من ذلك وأحضر الملك الناصر بن أيوب واخاه الملك الظاهر غازي وكانا في أسره وقال للناصر : أنت قلت ان عسكر الشام في طاعتك فغدرت بي وقتلت المغول فقال الناصر : لو كنت مي الشام ما ضرب أحد في وجه عسكرك بالسيف ومن بكون ببلاد توريز كيف يحم على بلاد الشام با فضرب هولا كو عنقه ، فقال الناصر : يا خو ند (۱) ، الصنيعة ، فنهاه اخوه الظاهر أخا وقال : قد حضرت ثم رماه فقتله ، ثم أمر بضرب رقاب الباقين فقتلوا الظاهر أخا الملك الناصر والملك الناصر والملك الناصر والملك الناصر والملك الناصر الناصر لانه كان صغيراً ،

والملك الناصر هو صاحب حلب تملك حرّان والرُّها والرقة ورأس عين وحمص ودمشق وبعلبك والاغوار والسواحل الى غزة ، وعظم شأنه وكسر عساكر مصر وخطب له بمصر وكان قد غلب على الديار المصرية لولا هزيمته وقتل مدبره شمس الدين لولو الارمني ومخامرة مماليك ابهه العزيزية ، وكان الناصر حلياً وتجاوز به الحلم الى حد أضر بالمملكة ، فكان اذا حضر اليه القاتل عنى عنه وقال : الحي وفضل من الميت ، فانتشرت اللصوصية في البلاد وأصبح المسافر في ايامه من دمشق الى حاة وغيرها لا يقدر على السفر الا برفقة من العسكر ، وكثر طمع العرب والمتركان في ايامه ،

<sup>(</sup>١) النخو أند السيد معرب 'خداو أند •

ويقتل الناصر والظاهر قل الرجال الذين بصلحون الملك من آل أيوب ، وضعفت عصبيتهم وأنصارهم من الاكراد وغيرهم ، وكان انقراضهم بهد الماليك البحرية الذين غذوا بنعمتهم فلم يعرفوا لهم بهض اياديهم وبهد السفاك هولاكو وجماعة من اللسار ، وكان شأن بني ايوب في هذا المعنى شأن بني العباس مع الاتراك ، ادخلوهم في خدمتهم واحسنوا اليهم ورفعوا منزلتهم وولوهم الاعمال ، فما كان منهم الاان نقضوا بنيان تلك الدولة وفتحوا السبهل لعدو هما يستنهيج حاها و يستصفى ارضها .

ولم يشبع المغول بما سفكوا من الدماء ، وعادوا سنة ٢٥٩ الى حاب فانهزم جميع اهل القرى والمدن الى حلب فنقدم قائدهم ان يخرج اهل القرى والمدن الى ظاهر البلد ويبقي اهل كل مدينة وقرية بمعزل بحيث يعد ونهم ويسيرون كل قوم الى مكانهم وموطنهم ، ويسلمهم المغول كائهم يسيرون الى ضياعهم وعندما ببعدون يقولون لهم : انتم لو كانت قلوبكم معنا صافية لما انهزمتم من قدامنا فقتلوهم عن آخرهم ولم يفلت منهم غير اهل حلب لانهم لم ينتقلوا عنها .

\* \* \*

حروب الظاهر ( وكات الملك الظاهر بين عاملين في خلال هذه المدة وفتوحه وقتوحه عامل دفع العلبيبين ، والغالب انه ترجيح عنده معاناة الثاني فأفلح فيه وقد جيز سنة ٢٥٩ من مصر بدر الدين الأيدمري فتسلم الشوبك من المغيث صاحب الكوك ثم سير حملة الى حلب (٦٦٠) وكات مقدمهم شمس الدين سنقر الرومي فأمنت بلاد حلب وعادت الى الصلاح بعد افساد المغول فيها ، ثم اوعز الى صاحب حاة وصاحب حمص وسنقر الرومي ان يسيروا الى انطاكية وبلادها للاغارة عليها ، فساروا اليها ونهبوها ولم ينيسر لهم فتحها ، وقبض الظاهر على نائبه بدمشق علاء الدين طهرس الوزيري وكان ردي السيرة في اهل الظاهر على نائبه بدمشق علاء الدين طهرس الوزيري وكان ردي السيرة في اهل مشق حتى نزح عنها جماعة كثيرة من ظلمه وقتل الظاهر صاحب الكرك المغيث بهمة انه كتب إلى النار يطمعهم في ملك مصر والشام ، وقيل لانه اكره امرأة بهمة انه كتب إلى النار يطمعهم في ملك مصر والشام ، وقيل لانه اكره امرأة الملك الظاهر لما قبض المغيث على المجرية وأرسلهم الى الناصر يوسف صاحب دمشق الملك الظاهر لما قبض المغيث على المجرية وأرسلهم الى الناصر يوسف صاحب دمشق

وهرب الظاهر وبقيت امرأته في الكرك ، فاننقم الظاهر منه بان اسلمه الى زوجته في قلعة الجبل بمصر وامرت جواريها فقتلنه بالقباقيب ·

وفي سنة ٦٦١ ارسل الظاهر وهو نازل على الطور عسكواً هدموا كنيسة الناصرة واغاروا على عكا وبلادها فغنموا وعادوا ، ثم ركب الظاهر بنفسه واغار ثانيًا على عكا وبلادها وهدم برجاً كان خارج البلد ، واغار صاحب سيس الارمني على المعمق والمعرة وسرمين والفوعة ، ومات في هذه السنة الملك الاشرف صاحب حمص وكان آخر من ملكها من بيت شيركوه فانقرض بموته ملكهم واولهم شيركوه بين شاذي ، وكانت بقيت في ايدي الاسماعيلية الى آخر سنة ٦٦٢ ثمان قلاع بالشام وهي الكهف والعليقة والقدموس والحوابي والمذية قد ومصياف والرصافة والقليعة ، وروى ابن مسير ان النار لما ملكوا الشام سلموا اليهم اربع قلاع ، فلما كسرهم قطز وروى ابن مسير ان النار لما ملكوا الشام سلموا اليهم اربع قلاع ، فلما كسرهم قطز ورق الاربع قلاع اليهم فتسلمها رئيسهم وقتل اصحابه الذين سلموها للناسار قال : وكان الضرر على المسلمين وماوكهم منذ خرج ابن صباح والى سنة بضع وعشرين وماوكهم منذ خرج ابن صباح والى سنة بضع وعشرين امواء اذكارة التخدمهم الظاهر في قتل صاحب مرقبة والامير ادوارد من امواء اذكارة الكارة المحادة والامير ادوارد من المواء اذكارة التحادي المهاء اذكاره الخاهر في قتل صاحب مرقبة والامير ادوارد من المواء اذكارة المحادة المحادة والامير ادوارد من

وفي سنة ٦٦٣ سار الملك الظاهر من مصر ونازل قيسارية وضايقها وفتحها من النونج وامر بها فهدمت ثم سار الى ارسوف ونازلها وفتحها وفتح القليمات (٦٦٤) وحلبا و مرقة ونزل على صفد وضايقها وفتحها ثم قتل الهلها عن آخرهم وجهز عسكراً ضخا من دمشق وقدم عليهم المنصور صاحب حماة وامرهم بالمسير الى بلاد الارمن فانهزم الارمن وأسر ابنان لصاحبهم وامتلاً ت ايدي العسكر الاسلامي من الغنائم وعندما توجه الملك الظاهر من دمشق وحمص بنهب الها وقتل كبارهم فنهبوا وقتل منهم جماعة علا نزل على قارا بين دمشق وحمص بنهب الهالما وقتل كبارهم فنهبوا وقتل منهم جماعة عوكانوا نصارى يسرقون المسلمين و ببهعونهم خفية من الفرنج ، واخذت صببانهم مماليك فتربوا بين الترك في الديار المصرية فصار منهم اجناد وامراء وشن الظاهر الغارة على فتربوا بين الترك في الديار المصرية فصار منهم اجناد وامراء وشن الظاهر الغارة على بلاد الغونج (٦٦٥) من اطرافهم واستدعى بالمناجية من دمشق وفي سنة ٦٦٦ توجه الملك الظاهر بعساكره المتوافرة من مصرالي الشام ففتح بافامن الفرنج وهدمها وقلعتها وملك الملك الظاهر بعساكره المتوافرة من مصرالي الشام ففتح بافامن الفرنج وهدمها وقلعتها وملك

الباشورة بالسيف وعوض اهل القلعة اربعين الفدرهم ، ثم قصد قلعة الشقيف شقيف تيرون فازل تحتها في وادي العواميد وحاصرها فلم يقدر على اخذها ، ثم صعد الى اعلاها وكشف ماءها وبعد هزيع من الليل ذبح في قنانها عدة من الغنم والبقر وقطع كروشها ورماها فيها ، فلما اصبحوا وجدوا ماءهم منتناً وهودم عببط فسلموها بعدد حصار عشرة ايام ، ووجد بها اربعائة وثمانين رجلاً فارسلهم الى الفرنج في صور ورتب عليها قوماً من جماعته ويني برجاً على باب القلعة ،

ثم اغار الظاهر على طرابلس فقطع اشجارها وغور انهارها وضرب اربعاً وعشرين من قراها ، فانهالت عليه المردة من الجبال فذهب الى حصن الاكراد ، ومن هناك زحف على انطاكية فنازلها بغتة ، وبعد حصار اربعة ايام ملكما بالسيف فقال اهلما واحرق كنائسها وغنم منها اموالا كثيرة ، وأحصي من قتل بانطاكية هده المرة فكانوا نيفاً واربعين الفا ثم اطلق من كان بها من الأسرى ، وفي رواية انه قتل من خاتما بين ١٦ و ١٧ الف صلبي واخد مئة الف اسير واحرقها وقلعتها ونال من غنائمها ما لا يدخل تحت حصر ، وخرج جماعة من اهلما يطلبون الامان وشرطوا شروطاً لم يجب الظاهر اليها وزحف عليها فملكمها ، وكانت انطاكية للبرنس بيمند بن غيد وله معها طرابلس ، ولما فتحت انطاكية هوب اهل بغراس منها وتركوا الحصن خاليًا فارسل الظاهر واستولى عليه ،

ووقع الصلح بين الظاهر وهيتوم صاحب سيس الارمني على انه اذا أحضر صاحب سيس سنقر الاشقر من التتار، وكانوا اخذوه من قلعة حلب لما ملكما هولاكو، وسلم مع ذلك بهسنى ودر بساك ومرز بان ور عبان وشيح الحديد يطلق له ابنه لينون الذي كان في اسر الملك الظاهر فسلمه صاحب سيس البلاد خلا بهسنى ودخل صاحب سيس على ابغا ملك التتر وطلب منه سنقر الاشقر فاعطاه اياه، وتسلم الظاهر بلاطنس من عن الدين عثان صاحب صهيون واغار (٦٦٨) على عكا وتسلم حصن .صياف من الاسماعيلية وفتح من حصونهم الكهف والقدموس والمنيقة والعليقة وأمر عليهم في الدين حسن بن المشغراني وفرض عليه ان يرفع اليه في كل عام مئة الف دره، ونازل السلطان (٦٦٩) حصن الاكراد فهلكه بالامان وملك حصن عكار بعدحصاره

له بالامان ، فتذلل له صاحب طراباس وبذل له ما اراد وهادنه عشر سنين وتسلم حصن القرين بالامان وهدمه ، واغارت التتار على عينناب وعلى الرُّوج وقسطون الى قرب افامية ثم عادوا ، فاستدعى الظاهر عسكراً من مصر وتوجه بهم الى حلب ونازل التتار على البيرة واراد عبور الفرات الى بر البيرة ونصبوا عليها المناجيق وضايقوها فقاتله التتار على الحفاضة فاقتم الفرات وهزم التتار فرحلوا عن البيرة ، وشن الغدارة (٦٦٩) بفرقة من العسكر ومعه ولاه الملك السعيد بفرقة اخرى على جبلة واللاذقية والمرقب وعرقة والقليعات وحلبا وصافيتا والمجدل وانطرطوس ، وفي سنة ٦٧٣ توجه السلطان الى بلاد الارمن ودخلها بعساكره المتوافرة وغنموا ثم عادوا الى دمشق ، وعاد التتار (٦٧٤) ونازلوا البيرة فتوجه الظاهر اليهم وبلغه رحيابهم وهو بالقطيفة فاتم السير الى حلب وعاد التتار (٦٧٥) فزحفوا على بلاد الشام وخرج اليهم الظاهر وقاتلهم فكسرهم وقتل منهم خلائق وتبعهم الى نحو الابلستين فكانت بينها هناك وقعة قيل فكسرهم وقتل منهم خلائق وتبعهم الى نحو الابلستين فكانت بينها هناك وقعة قيل وصل الى عيما من الفريقين نحو مئة الف انسان ، ثم سار الى قيسارية واستولى عليها ووصل الى عمق حارم فدمشق ،

\* \* \*

وفاة الملك الظاهر وسلطنة إ ابنه الملك السعيد ثم سلطنة الناصر تلاوون الناصر الدوون

توفي الملك الظاهر (٦٧٦) بعد ان بطش البطشة الكبرى بالصلببين في الشام و دفع عادية المغول عنه ما امكن عاوية الارمن الذين اصبحوا

ببدون لدولته نواجدالشر فحرب بلادهم واباد خضراءهم وغضراءهم وكان ملكا جليلاً شجاعًا عاقلاً مهبباً وصل الى الملك بقتل آخر ملوك بني ايوب ومازال يتدرج في مراتب القوة حتى ملك الديار المصرية والشامية وفنح الفتوح الجليلة واصله مملوك قبجا في الجنس وقيل برجعلي وكان ذا همة شماء يتنقل سيف ممالكه فلا يكاد يشعر به عسكره الا وهو بينهم ، ولولا انه ابلى البلاء الحسن في اعداء البلاد لما كفر عمااتاه من قتل ابن ايوب ، وبنو ايوب احبتهم البلاد على علائهم لغناء اكثرهم في خدمة الملة والدولة وبوس ، وبنو ايوب احبتهم البلاد على علائهم لغناء اكثرهم في خدمة الملة والدولة وبوسيد ملك الشام الى قطز علم البلاء الحسن سيف وقعة عبن جالوت فأقطع قطن بتوسيد ملك الشام الى قطز علم البلاء الحسن سيف وقعة عبن جالوت فأقطع قطن

الامراء من بني أيوب الاقطاعات التي كانت لهم قبل غارات المغول ولكرن بهبرس الذي كان يرجُّو ان توسد اليه حلب مكافأة على شجاعته لم ينل شيئًا فعزم على الانتقام لنفسه من هذا الظلم فقنل السلطان في الصيد ونادى به زعما الجند وغيرهم سلطاناً وكانت المملكة المصرية والشامية محاطة من كل جانب بالاعداء سيف الشمال ملك أرمينية المسيحى وكان في الغرب الصابببون منتشرين على جميع شاطيء الشام وفي الداخل الحشيشية الاشداء ومن الشرق المغول الطامعون في الغنائم والاننقام ، وفي جنوبي مصر أهل النوبة المجاربون، وفي الغرب البربر الصعب قيادهم، وكان يخشى ان ينجم له ناجم في الداخل من بني أيوب و يسمو الىالسلطنة ، فيجد على دعوته انصاراً على أيسر وجه ، فرأى ان ببايع لاحد ذرية بني العباس بالخلافة بعد الــــ قرضها المغول من بغداد ، فتوفق الى ذلك و بايع له في مصر ، لان من مصلحته الـ يظهر أمام العالم الاسلامي بانه حامي الخلافة وبذلك اصبحله نفوذ على حكومات مكةوالمدينة، وعرف كيف يداري معظم امراء الفرنج الشرقبين فعقد محالفات مع الملك مانفريد دي هوهانستوفن ، ثم عقد محالفة مع شارل دانجو وجاله داراغون والفونس دي كاستيل ، وعقد معاهدة مع ميشل باليولوغ الرومي الذي طرد الصلبببين ، وكانت له صلات حسنة مع ملوك السلاجقة في آسيا الصغرى ومع صاحب اليمن · ثم ذكر ان الظاهر رأى في الصلبببين أشد الاعداء خطراً على المملكة واسنفاد من نفرق كلتهم وكان المدد الذي يأتيهم من اور با قد ضعف، وكان في موت شارل التاسع انقاذ بهبرس من أعظم خصومه من النرنج ، وهكذا فان الظاهر ظلَّ ظافراً مجميع أعدائه ، ولم يتوقف عن شيء لبلوغ غايته ، وكثيراً ماكان يعد وعوداً كاذبة وكتب كتباً مزورة ليحمل فيها قواد الحصون على الاستسلام له ، وكان نجاحه مناط قر يحته في الننظيم وسرعته وشجاعته المنناهية ، وكانت مملكته كاما يسافر فيها البرىد بسرعة حتى يصل الخبر من مصر الى الشام في ثلاثة ايام وكان اسعد سلطاناً من سلاطين الماليك وأقدرهم • وروى شمس الدين سامي ان السلطينة الاسلامية صارت ذات بهاء في ايامه وانه مات مسمومًا بدمشق ٠

كان الظاهر قد حلف العسكر لولده بركة بن بهبرس ولقبه الملك السعيد وجعله

ولي عهده ، الا أنه خبط واراد القديم الاصاغر على الامراء الاكابر ، ففسدت نيات الكبار عليه وقرروا خلعه من السلطنة ، بعد ان دخل بلاد سيس (٦٧٦) وشن الغارة عليها وغنم · فحصره العسكر في قلعة الجبل بالقاهرة فخلع نفسه على ان يعطى الكرك فاجابوه الى ذلك فلحق بها وهلك بعد قليل ·

وانفق الامراء لما خلع الملك السعيد نفسه على افامة بدرالدين سلامش ا بن الملك الظاهر ببرس في المملكة ، ولقبوه الملك العادل ، وعمره اذ ذاك سبع سنين وشهور ، ثم خلعوه وأجلسوا على تخت السلطنة الملك المنصور قلاوون الصالحي ، ولما اضطرب امر المملكة استأثر بالشام سنقر الاشقر الذي كان الظاهر، اشترط على صاحب سيس ان يتوسط لدى ملك النار لاطلاقه من الاسر ففعل ، ونسي سنقر هذه البد للظاهر، وجلس على سرير السلطنة بدمشق وحلف له الامرام والعسكر وتلقب بالملك الكامل شمس الذين سنقر فجيز الملك المنصور قلاووت عساكر الديار المصرية مع علم الدين سبحر ، فبرز سنقر الاشقر بعساكر الشام الى ظاهر دمشق والنقى الفريقات فولى الشاميون وسنقر الاشقر منهزمين ، فجعل الامير لاجين المنصور عي نائب السلطنة بالشاميون وسنقر الاشقر منهزمين ، فجعل الامير لاجين المنصور الاشقر وقاتل معه بالشام ، وهرب سنقر الاشقر المنا الملك العرب في الشام ، عسنقر الاشقر وقاتل معه وكتب بذلك الى ابغا ابضاً موافقة له ، ثم سار سنقر الاشقر من الرحبة الى صهيون واستولى عليها وعلى برزيه وبلاط نُدُس والشهر وبكاس وعصكار وشيزر وافامية وصارت هذه القلاع له .

واحرق (٦٧٧) عسكر الشام بلاد الغرب وجبهل بيروت وذلك ان قطب الدين السعد بعد ان استقطع قرية كفر عمية من امراء الغرب آل ثنوخ وجد فيها ذات يوم مقتولاً فاتهم بقتله نجم الدين بن جيحى وكان إبوه وذو قرابته معتقلين في مصر فتوجهت اليه العساكر والعشران من ولاية بعلبك والبقاع وصيدا وبيروت واحترقت بلاده ، ونفرق النوخيون أيدي سبا الى ان أمنهم الملك فرجعوا الى بلاده .

وجاءً التتار الى طب (٦٧٩) فعاثوا وقتلوا من كان بظاهرها وملكوا ضياعهــــا ونهبوا وسبوا وأحرقوا الجامع والمدارس المعتبرة ودور السلطنة والامراء وأقاموا بهـــا يومين وعادوا من حيث اتوا ، فهب الملك المنصور قلاوون الى غزة لدفههم فرحلوا قبل ان يوافيهم ، قال ابن ابي الحديد : وكانت للتتار نهضات وسرايا كثيرة الى بلاد الشام ، قتلوا ونهبوا وسبوا فيها حتى انتهت خيولهم الى حلب ، فأوقعوا بها وصانعهم عنها اهلها وسلطانها ، ثم عمدوا الى بلاد كي خسرو صاحب الروم فجمع لهم هذا قضه وقضيضه وجيشه ولفيفه ، واستكثر من الاكراد العتمرية من عساكر الشام وجند حلب فيقال انه الجمع مائة الف فارس وراجل فلقيم التتار في عشرين الفا ، فجرت بينه وبينهم حروب شديدة قتلوا فيها مقدمته ، وكانت المقدمة كلها او اكثرها من رجال حلب وهم انجاد ابطال فقتلوا عن آخرهم وانكسر العسكر الرومي ، وهرب صاحب الروم حتى انتهى الى قلعة له على البحر تعرف بانطاكية فاعتصم بها ، وتمزقت جموعه وقتل منهم عدد لا يحصى .

واستأذن نائب السلطنة بحصن الاكراد في الإغارة على المرقب لما اعتمد اهله من الفساد عند وصول التتار الى حلب فأذن له السلطان في ذلك ، فجمع عساكرالحصون فافق هروب المسلمين ونزول الفرنج من المرقب فقتلوا من المسلمين جماعة ، وترددت الرسل بين السلطان وسنقر الاشقر ، واحتاج السلطان لمصالحت لقوة التتار ونفادياً من الاشتغال بالعدو الداخلي والعدو الخارجي ، ووقع بينها الصلح على ان يسلم سنقر قلعة شيزر الى السلطان و يتسلم سنقر الشغر وبكاس ، وكاننا قد ارتجعتا منه وحلفا على ذلك واسنقر الصلح بينها ، كما اسنقر الصلح بين الملك المنصور قلاوون وبين الملك خضر بن الملك الظاهر بهبرس صاحب الكرك .

وبعد ان استقر الصلح بين الاميرين المتوثبين على السلطنة كان المصاف (٦٨٠) العظيم بين المسلمين وبين التتار بظاهر حمص فجمع قلاوون العساكر من مصر والشام ومن جملتهم عسكر سنقر الاشقر وجاء الامراء كلهم في جيوشهم وكان التتار في غاذين الف فارس وفي رواية مائة الف منهم خمسون الفا من المغول والباقي حشود وجموع من اجناس مختلفة مثل الكرج والارمن والعجم وغيرهم والمسلمون في خمسين الفاً فانهزم التتار وتبعهم المسلمون يقتلون و يأسرون وعقد قلاوون هدنة مع المقدم افرتر كايام دبهاجون مقدم بيت الداوية بعكا والساحل وبين جميع الاخوة الداوية

بانطرطوس لمدة عشر سنين على ال ينال بلاده ولا بلاد ولده الملك الصالح ولا حصونها ولا قلاعها ولا بلادهما ولا ضياعها ولا عساكرهما ولا عربها ولا تركانها ولا اكرادهما ولا رعاياهما على اختلاف الاجناس ضري ولاسوم ولا غارة ولا تعرض ولا أذية .

وسارت العداكر الاسلامية الى فتح جبة بشرى (٦٨١) فصعدوا في وادي حيرونا وحاصروا اهدن حصاراً شديداً وبعد اربعين يوماً ملكوها فنهبوا وقتلوا وسبوا وهدموا القلعمة التي سيف وسط القرية والحصن الذي على رأس الجبل وفتحوا بقوفا وقضوا على اكابرها وهدموها وضربوا حصرون وكفر حارون وخربوا حدث البشرى وبنوا برجاً قبالة المغارة ووضعوا فيه عسكراً بكنون للعصاة وهدموا جميع الاماكن العاصية وملكوا قلعة حوفا بنسليط الماء عايها من فوقها فملكوها بقوة الماء لانها داخلة الشير و توجهت العساكر ايضاً الى بلاد الارمن فخربت فيها وسبت عقو بة لهم عمااتوه من معاونة المغول على المسلمين .

وقصد المغول د. شق في سنة ٦٨٣ ثم ذهبوا الى وادي التيم فأحرقوها وسبوا اهلها وقتلوا منهم نحو سبعائة نفس وملكوها ونتح السلطان حص المرقب (٦٨٤) بعد ان نقب جنده حصنها بسرعة وكان دندا الحصن الاسبتار فنزل اهله بالامات وفتح حصن الكرك (٦٨٥) بالامان وجنز عسكراً كثيناً من العساكر المصرية والشامية الى قلعة صهبون فتسلمها من سنقر الاشقر بالامان وثم سار جيش السلطان الى اللاذقية وكان بها وجلفها وخاصروا البرج وتسلموه بالامان وهدموه وفتح طرابلس (٦٨٨) ، وكان بالحجارة وحاصروا البرج وتسلموه بالامان وهدموه وفتح طرابلس (٦٨٨) ، وكان البحر يحيط بغالب اطراف هذه المدينة ولا نقاتل الامن جهة الشرق ، ولما نازله نصب عدة منجنيقات كبيرة وصغيرة والح عليها بالحصار فنتحما بالسيف ودخلها العسكر نصب عدة منجنيقات كبيرة وصغيرة والح عليها بالحصار فنتحما بالسيف ودخلها العسكر رجالها وسببت ذراريهم ، وغنم منهم المسلمون غنيمة عظيمة وامم السلطان فهدمت طرابلس ودكت الى الارض ، وكان في البحرة وبياً من طرابلس جزيرة وفيه كنيسة سنطاس وبينها وبين طرابلس المينا ، فلما أخذت طرابلس

هرب الى الجزيرة المذكورة والى الكنيسة التي فيهما عالم عظيم من الفرنج والنساء ، فاقتم العسكر الاسلامي البحر وعبروا بخيولهم سباحة الى الجزيرة ، فقت اوا جميع من فيها من الرجال وغنموا ما بها من النساء والصغار — نقلت معظم هذا من تاريخ ابي الفداء ويقول ميشو: ان المسلمين لما استعادوا طرابلس اهلكوا ساكنيها من الصلمهين الا قليلاً وامر السلطان باحراق المدينة وهدمها وكان فيها مصادر الثروة والرخاء وكل ما يزهر به السلام ويستخدم في الدفاع زمن الحرب غرب كل ذلك تحت الفأس والمعارقة وقال: لما ازل الصلم بيون عسكرهم على سواحل الشام سنة ٢٦٦ م واستولوا على طرابلس اوقدوا النار فيها وكان حظ طرطوس واللاذقية وعدة مدن فينيقية مثل ذلك .

وقال مؤرخو لبنان: ان الكسروانه بن والجرد ببن نزلوا من الجبال لنجدة الفرنج في طرابلس وقتلوا من عسكر السلطان خلقاً كثيراً فبرز الام من حسام الدين لاجين نائب دمشق الى قراسنقر ان يجمع العساكر الشامية و يزحف بها لاستئصالم ومن ذلك الوقت خربت كسروان والذين سلموا من اهاما تشتنوا في كل صقع وقالوا ومن جملة اوام حسام الدين الى امراء غرب بيروت المنوخبين اذا توجهوا الى كسروان وجرده بجموعها ، ان كل من سبى امرأة منهم كانت له جارية ، اوصبها كان له مهوكا ومن احضرمنهم رأس رجل فله دينار وذكروا ان الخراب استولى على الاقطار الشمالية بسبب نقلقل احوال ملوك مصر والشام والحروب الثائرة مع التتار منجهة ومع الفرنج من أخرى فكان الناس يرغبون في سكنى الجبال العالية الصعبة المسالك ، وقدم الى جبل لبنان في ذلك الحين خلق كثير ومنهم اهل بلاد وادي التيم وخلت بلاد وادي التيم من السكان خمسة اعوام ولم يكن فيها بلد عامراً سوى حاصبها وكذلك البقاع في عاد الناس وعمروا بعض القرى في جبل حاصبها فقط و

\* \* \*

وفاة قلاوون وسلطنة أبنه (توفي الملك المنصور قلاوون (٦٨٩) وكان ملكاً الاشرف خليل واثخانه في مهبباً حلياً قليل سفك الدماء كثير العفو، فرنج الساحل شجاعاً أقام منار العدل واحسن سياسة الملك وقام بتدبير المملكة احسن قيام وفتح الفتوح الجليلة التي لم يجسر احد من الملوك مثل

صلاح الدين وغيره على مناما وهو الذي وطد حكم الماليك على الشام واصلح كما يف المعلمة الاسلامية بالتسدريج ما احدث المفول فيه من التجريب وقام باعمال مهمة من مثل ترميم قلعة حلب وبعلبك ودمشق وهو الوحيد من ملوك الماليك الذين تسلسل الملك في اعقابهم وألفوا دولة فان اعقابه حكموا الى سنة ( ١٣٨٣ م ١٣٨٨ م ) خمسة بطون وقد عقد معاهدات مع الدول التي يخشى بأسها و يمكن الانتناع بحسن الصلات معها ، مثل المعاهدة التجارية مع جمهورية جنوة ومعاهدة دفاعية مع الملكين الفونس ملك قشتالة وجاك ملك صقلية وكانت سفراؤه تغدو و تروح الى امبراطور بيزنطية والامبراطور رودولف دي هابسبورغ وملك اليمن وامير سيلان وغيرها من امراء الثمرق و ولهذا السلطان آنار جليلة في العمران في القدس ودمشق وغيرها من ربوع الشام تدل على بعد نظره وحبه المصالح .

وجلس في السلطنة بعد قلاوون ابنه الاشرف صلاح الدين خليل وسار على قدم ابه في جهاد الصلببين و كان اول عمل انجبت اليسه همته بعد ان قدم تجار الفرنج الى عكا وقتلوا من كان بها من المسلمين (٦٨٦) ان نهض من مصر لفتح عكا بالعساكر المصرية والشامية فهرب جهاعة من اهاما من الفرنج في المراكب لماها جمها المسلمون كافعلوا في طرابلس على عهد والده واستنزل الاشرف جميع من عصى بالابرجة التي كانت داخل البسلد. وهي عنزلة قلاع دخلها عالم عظيم من الفرنج وتحصنوا بها فاستنزلهم السلطان وامر بضرب اعناقهم عن آخرهم حول عكا ، ثم امر بالمدينة فهدمت الى الارض ودكها دكاً وكانت كما قال الذهبي من احسن المدائن بالعارة والبناء الفاخر فلما فتحها الاثير ف وهدم سورها مرب اهل المدينة منها وصارت خراباً وصار الناس من حينئذ يدتلون منها الرخام الملون مدة طويلة و ويما وجد مكتوباً على باب كنيسة من حينئش عكا :

جمع الكنائس ان تكن عبثت بكم ايدي الحوادث او تغير حالف فلطالب ما سجدت على ابوابكم شم الانوف ججاجح ابطالب صبراً على هدذا المصاب فانه يوم ببوم والحروب سجالب ولما فتجت عكا رُعب الفرنج في الساحل فأخلوا صيدا فأخر بها السلطان وجزيرتها

وقاعتها الجنوبهة والشمالية • واستولى على بيروت فهدم سورها ودك قلعتها وكانت حصينة جداً واستولى على صور وكان اهلها مثل سائر الساحل • وكذلك عثليث وكانوا اوقدوا فيها النار • وسلمت انطرطوس بالامان وطرد السلطان الفرنج من جبهل وهدمها ودك قلعتها • وهربوا من انفة والبثرون وصرفند واسكندرونة بالقرب من عكا وذلك في مدة سبعة واربعين يوماً وكان فتحاً مبيناً •

خرب الساحل كما رأيت بهذه الضربة الاخيرة ولكن استقلت الشام ونجت من بقايا الصلببين الذين كانوا ينغصون عيش الدولة والامة ، ولا يؤخذ على الاشرف استئصاله شأفة اعدائه واهلاكه لهم عن آخرهم ، فقد كان على الصاببين بعد وقعة حطين وفتح القدس ان يغادروا البلاد جملة واحدة وظنوا تسامح صلاح الدين يوسف معهم يومئذ ضعفًا وادرك كل من تولى زعامة الشام بعده انه يستميل انقاذ البلاد من الفرنج الا بافنائهم وآخر الدواء الكي " ·

本本本

الحملة الصابيبة الدابعة ( ولقد دخلت الجيوش الصلبيبة سنة ٤٩١ وخرج وانتهاء الحروب الصلبيبة ( منها آخر منهزوين سنة ٢٩٠ اي انهم ظلوا قرنين يحاربون الشام ومصر ، تعاقبت فيها عدة دول اسلامية على البلاد وكابها حاربت هؤلاء الدخلاء بما وسعها ان تحارب وربما قتل من الفريقين في خلال ذينك القرنين ما لا يقل عن خمسة ملا بين من الانفس ، ولو لم لنقطع الرغبات سيف الغرب و تبطل المجدات بل الحملات الكبرى التي اصبح الباباوات والملوك يوجهونها في وجهات أخرى القتال المسلمين لطال امدها اكثر مما طال .

فلنا ان الحملة الصلببة السادسة كانت بقيادة الامبر فريدريك الثاني ، وهي الحملة التي عقدت معاهدة مع ملك مصر والشام لنازل فيها هذا عن القدس، بيت لحم والناصرة عشر سنين ، فلما انتهت المدة عادت القدس الى المسلمين وعندها عمد سان لوي ملك فرنسا ان يسترجعه منهم وكان هو السبب في تأليف الحملة الصلببة السابعة والثامنة جاء في الاولى الى دمياط وانهزم مع جيشه هن يمة فاضحة سيف المنصورة نمصر وأسر وجميع من معه فاضطر ان يدفع فدية عظيمة عن نفسه وعن جماعته ثم عاد الى بلاده

فزين له اخوه ان يذهب الى تونس ومنها يذهب ليفتح مصر والشام فهلك في نونس بالطاعون (١٢٢٠م) وبذلك انتهت الحروب الصلببهة · نشأت في فرنسا وانتهت بفشل ملكها ثم بهلاكه ·

ولقد عد الفرنج من الفوائد التي جنوها من الحروب الصلببة انهم اوقفوا سير السلمين عن النقدم ، وتعلم ملابين منهم اموراً ما كانوا يحلمون بوجودها ، واخذوا عن الروم والعرب ما كان عندهم من اسباب المدنية التي لم يكن للفرنج عهد بها ، فان كثيراً من اصناف البقول نقلوها الى اور با وشاعت هناك ولم تكن تعهد عندهم وقد تعلم صناعة الورق رجلان افرنسيان كانا اسيرين في دمشق وادخلا صناعته الى فرنسا، فكان للشام على فرنسا هذا الفضل، ومنها شاع صنعه في سائر بلاد الغرب، وتعلوا صنع الاقشة الدمشقية والسيوف وغيرها من الصنائع الجميلة ونقلوها الى بلادهم .

ومع كثرة ما بذله اخلاف صلاح الدين من الجهد في قتال الصليبيين امثال العادل والكامل وببرس وقلاوون وابنه صلاح الدين خليل ، فان الصليبيين كان بتعذر القضاء عليهم حيف الشام لولم ينقطع المدد عنهم من البحر ولنصرف وجهة الصليبيين الى قتال العرب في الاندلس ، وفي الحق ال تلك الحملات الصليبية كانت شعبة من شعب الجنون في البشر ، فقدت فيها اور با اكثر مما ربحت من الاندس والاموال ، وما يدر بنا أن لنقدم دولة السلاجقة في آسيا الصغرى على ممت الشمال ولقضي على مملكة الروم البيزنطية ثم لنقدم في فتوحها الى اور بالولم بشتغل ملوك المسلمين بهذه الحملة قرنين كاملين في الشام ومصر ، وكانت الشام من جملة مالك السجوقيين وربما تبعتها مصر ففقها صلاح الدين او غيره باسمهم بدلاً من ان يفقها باسم نور الدين ، وما نور الدين الا صنيعة السلاجقة ، وما جده وابوه الا عاملان من عمالم ،

شنات او ربا بمسألة انقاذ القبرالمقدس من ايدي المسلمين قرنين ، وتطوعت شعوبها في هذه السبيل ، ومن الام من لم ينلها الاقتل رجالها وذهاب اموالها ، وكان الرابح على الاكثر اهل ايطاليا فانهم حاربوا حربًا تجارية ربحوا منها ارباحًا طائلة من سفنهم وتجارتهم وخصوصًا الهنادقة والجنوبون والبيسيون منهم ، اما الالمان والبريطانيون

والفرنسيس والهولانديون والسويسريون وغيرهم فانهم خسروا خسارة كبيرة · ساق الفرنج الى الحروب الصليبية الدين والتجارة فلما فترت نغمة الدين بهلاك من كانوا يحسنون هناك الضرب على اوتارها ، ولم ير التجار في هذا الشرق ما يكفي لسد نهمتهم وأيقنوا ان الامر يطول اذا أرادوا القضاء على جميع المالك الاسلامية في آسيا فترت همهم بالطبع ، ولكن بلاد الشام خربت بعد هذين القرنين وان كانت الدول الاتابكية والنورية والصلاحية ودولة بهرس وقلاوون وابنه يعمدون حالاً الى ترميم ما خربه الاعداء في داخل البلاد لا بقانهم انها بلادهم ولا بد لهم من دفع اعدائهم عنها وانهم يسترجعونها لا محالة وسيدالون منهم مها طال مقام من استصفوا بعض سواحل الشام وبيت المقدس فكان الامركا اعتقدوا ·

ما بِلغ الاعدامُ من جاهل ما بِبلغ الجاهل من نفسه

وكما طال احتلال الصلبيبين كانت الامة تستمري طعم الموت لاخراجهم من البلاد ، وكما رأت من ملك او أمير لغاضيا عنهم او انقاء عاديتهم بالمعاهدات والمهادنات كانت تستهين به وتدعو ان لا تدوم أيامه . وعلى ما بذل الصاببون من استمالة جيرانهم ما عدهم هؤلاء قط الاغاصبين أرضهم، دخلاء على الملك الاسلامي . ولو لم يؤسس الدولة في الشام و وصر ملك عاقل عادل مثل نور الدين ويتم عمله عاقل عادل من طرازه اي صلاح الدين لما تم النفتج الاخير على يد الاشرف خليل ، ولما تم اخلافه بعده الخطة المرسومة ، ولو كان الملك لا يوسد الا للكفاة من ابناء الملك او لا كبرهم سنًا ، ولو لم يكن شجر الخلاف بين آل إيوب لضر ب الصلبهون الضر بة التاضية الاخيرة بعد مهاك صلاح الدين بعشر او بعشر ين سنة على الاكثر ، اذ التاضية الاخيرة بعد مهاك صلاح الدين بعشر او بعشر ين سنة على الاكثر ، اذ الصلببين من المجددات العظيمة في المجر . ولكن مات صلاح الدين قبل السيم خطته ، وشغل اخوه رأ يلاده بالنازع على الملك ، وعدوا الهدنة الطبيعية التي مضت بين أخذ خطته ، وشغل اخوه رأ يلادهم وفي غيره عهد الابطال والفرسان ، وغفلوا عن عاما عامع منهم بالملك عكما والسلطان ، والعهد في بلادهم وفي غيره عهد الابطال والفرسان ، وغفلوا عن عدائهم والذين لم يكد يغفل عنهم نور الدين وخليفته صلاح الدين سنة واحدة الاريثا مجمعان الذين لم يكد يغفل عنهم نور الدين وخليفته صلاح الدين سنة واحدة الاريثا مجمعان

قواهما، وقد كانا لهذا الغرض يصانعان جميع ملوك الاطراف ليسيروا معهما على قتال الاعداء ، اما أخلافهم فكانت سياستهم سيف الاكثر ، وجهدة الى اختراع الطرق لقضاء بعضهم على بعض او لاستئثار قويهم بملك ، مصر او د، شق او حلب او الكرك والشوبك او ،اردين اوخلاط ، فشغلوا بداخليتهم اكثر من اشتغالهم با، ورهم الخارجية وهي اهم وأعظم ، هذا واكثر اولئك الملوك كانوا قد تشبعت نفوسهم بالتربهة العالية والعلم والادب الغزير ، وكانوا على معرفة تا، قام باصول الجهاد وفتح المعاقل والحصون ، ومعرفة بعلل الحروب وقواعد السلم ، واعطاء العهد وعقد الهدنة والصلح ، ورثوها واقتبسوها من أخلاق البانهين لمجدهم نور الدين وصنيعته صلاح الدين .

ومما أخر القضاء عشرات من السنين على بقايا الصابيبين في الساحل ظهور النار في البلاد بعد قضائهم في منفصف القرن السابع على الخلافة العباسية ، فأصبحت الشام بين عده بين أتى الاول من الغرب فأقام وطالب مقامة وجاءها الثاني من الشرق ، والشر قد يأتي من الشرق ، فكان يجرب في بلادها و يغنم و يقتل ثم يذهب ثم يعاودها ، ولكن ما حدث من حروب الخوارزمية ثم اخلاف هو لاكو الناري في هذا القطو يعد منارشات اذا قيس بالحروب والخراب الذي حدث بعد ذلك فأهلك الاخضر واليابس وغدت البلاد غرض النابل وفريسة الصائل ،

وفي التاريخ العام اله كان من نشائج الحروب الصلببة اذا صرف النظر عمن «لك فيها من ملابين الخلق احداث امارات كاثوليكية في الشرق انتزعت من المسلمين والبيزنطبين واحتلما فرسان فرنساويون وتجار طليان وقد طرد هؤلاء الاورببون لقلتهم بدون ان يتركوا سوى آثار معاقلهم في المواني وعلى صخور يونان والشام ، ولكن هيأ الصلببون لنصارى اور با ان يكونوا على صلات متصلة مع الشرق مدة قرنين اه فلنا وهذه النتيجة من ربط الصلات مع الشرق كان يتأتى لاور با الحصول عليها بدون اهراق هذه الذماء وانلاف الاموال العظيمة وغرس البغضاء في نفوس من احتلوا بالادم .

وفي تاريخ فلسطين ان من أضرار الحروب الصلمبهة في الشام ايقاد جذوة التعصب الديني بين المسلمين والسيحهين ، ورأى هؤلاء ان مسلمي العرب أحسنوا اليهم يوم الفتح

اكثر مما رأوا من هؤلاء الفرنج الذين انكروا ابناء دينهم · ومنها تخرب البلدات وقطع الاشجار حتى زادت الاسعار ستة أضعاف ماكانت عليه ومنها تلطيخ الدين السيمي والازدراء بتعاليمه ، لان مسيحيي الصاببين كانوا أبعد الناس عن دينهم · وقد أجمع المؤرخون على ان المسلمين نقيدوا بالفضائل الدينية وراءوا المصلحة الانسانية اكثر من الغرنج الناكثي العهود والقاتلي الاسرى والذين أفحشوا سيف سفك الدماء الما دخلوا القدس وحقروا الديانة المسيحية اه ·

لا جرم ان الصابيبين افتضحوا في هذا الشرق باخلاقهم وقلة معرفتهم، وعَرَفُوا بعد ان أخفقت الحلة الثامنة واصطلموا من الساحل مبلغ قوة اعدائهم، وانهم سيف أرضه ، وهم يحت اجوت إلى الرحيل أشراً في البروربما اشهراً في البحر ، وذكر ميشو أن الفرنسيس والنورماندېين وسائر شعوب شمالي أور با المتوحشة في القرىت الثاني عشر للميلاد كانوا في حالة البداوة وهذا ما ساءدهم على اعلان الحروب الصلببة في الشرق ، فلما نشأت المدنية الحديثة في القرن السادس عشر وتسربت اولاً الى الملوك اصبحوا لا يرون الاغتراب عن أوطانهم ولا الشعوب ال نفارق مساقط رؤوسها وعمت الصناعات وحسنت الزراعة وانتشر العلم، وغدا ذكرى كل مدينــة وكل أسرة وأقاليد كل شعب وقطر والالقاب والامتيازات والحقوق المستحصلة والامل في أنميتها كل ذلك قد غير من اخلاق الفرنج وبدل من ميلهم لحياة الننقل والارتحال وجعلها صلات تربطهم بالوطن · وقدكتب التوفيق لللاحة في القرب التالي ان أكتشفت اميركا واجتاز الملاحون رأس الرجاء الصالح فنشأ من هذه الاكتشافات تبدل كثير في التجارة واخذت الافكارَ نَجِه وجهة جديدة وانشأت المضاربات الصناعية التيكانت قائمة بالحروب الصلببهة تسير نحواميركا والهند الشرقية ، ففتحت امام الغربهين ممالك كبرى واقطار غنيسة تسد مطامعهم وتشبع نهمة التائقين الى المجد والـثروة والوقائع · فأنست حوادث العالم الجديد ماني الشرق من عِائب اه · هذا ما قاله مؤرخ ثنقة من مؤرخيهم في القرن الماضي واليك ما قاله اديب كبير من ادبائهم المعاصر بن كلود فارير : « في سنة ٣٣٢ لليلاد حدثت فاجعة ربما كانت من اشأم المفجائع التي انقضت على الانسانية حيف القرون الوسطى فغموت العالم الغربي

مدة سبعة او ثمانية قرون ان لم نقل اكثر في طبقة عميقة من التوحش لم نبدأ بالتبدد الا على النهضة ، وكاد عهد الاصلاح يعيدها الى كثافتها الاولى ، وهذه الفاجعة هي التي أريد ان أمقت حتى ذكراها ، واعني بها الغلبة المكروهة التي ظفر فيها على مقر بة من بواتيه برابرة المحاربين من الفرنج بقيادة الكارولنجي شارل مارتل على كتائب العرب والبر بر ممن لم يحسن الخليفة عبد الرحمن جمعهم على ما يقتضي من الكثرة فانهزموا راجعين ادراجهم .

«في ذاك اليوم المشؤم تراجعت المدنيسة ثمانية قرون الى الوراء، و بكفي المرء الله وطوف في حدائق الاندلس او بين العاديات التي لا تزال تأخذ بالابصار بما ببدو من عواصم السحر والخيال اشبيلية وغرناطة وقرطبة وطليطلة ليشاهد والالم الغريب آخذ منه ما عساها ال تكون بلادنا الفرنساوية لو انقذها الاسلام الصناعي الفلسني السلمي المتسامح — لان الاسلام مجموعة كل هذا — من الاهاويل التي لا اسماء لها، وكان منها ان انتجت خراب غاليا القديمة التي استعبدها اولاً لصوص اوسترازيا ثم اقتطع جزءاً منها قرصان النورماندبين ثم تجزأت وتمزقت وغرقت في دماء ودموع، وفرغت من الرجال بما انبعث في ارجائها من المدعوة للحروب الصلببة، ثم النفخت بالجثث بما دهمها من الحروب الخارجية والاهلية الكثيرة العدد، حدث ذلك على حين بالجثث بما دهمها من الحروب الخارجية والاهلية الكثيرة العدد، حدث ذلك على حين كان العالم الاسلام من نهر الوادي الكبير الى نهر السند يزهر كل الازهار في ظل الدلام تحت اعلام اربع دولات سعيدة الأموية والعباسية والسلجوقية والعثانية» الدلام تحت اعلام اربع دولات سعيدة الأموية والعباسية والسلجوقية والعثانية»

و يسمد الله اقوامًا بأقوام لكن جدود بارزاق واقسام يرمى فيرزقه من ليس بالرامي

یشتی رجال و یشتی آخرون بهم ولیس رزق الفنی من لطف حیلته کالصید یحرمه الرامی المحید ُوقد

## ن ولة المماليك

## من سنة ١٦٩٠ لي ٧٩٠

--->000←----

فتوح ارمينية وعصيان السواحل ووضع السيف سيف بقاياهم واعتصام جزء الموارنة بعوامل صلببية السواحل ووضع السيف سيف بقاياهم واعتصام جزء قايل منهم بالموارنة في لبنان مملكة واحدة لا بخالها ارض لغير مالكها ، ولا ينازعها سلطان من غير المسلمين ، واصبحت حوادثها وطنية محلية يدور محورها على الاستئثار بالملك والنهاب بفضل السبق ، والنفكر فيها يدفع العوادي عن حدود البلاد، او يوسعها الى المدى المتدر لها ، وبعد ان كانت الشام ، صدرالاعمال والسياسة نازعتها مصر في هذا الشأن ، فابتام القطر المصري الشام وعده كماكان زمن الفاظم بين جزءاً متما لمصر لا قطراً مسئقالاً بنفسه وسياسته ، اي ان القوة اصبحت بعد عهد العادل تستمد يف الشام من مصر لغناها الطبهعي ولانها مقرالسلطان ، ومصر بين بلاد تحيط بها الصحاري من اطرافها لاسبهل كل حين الى غن وها كما تغزى الشام من اطرافها الاربعة ، وليس مضر و يجلم بفتها ، ولذلك كانت الشام بعد عهد الأ ، وبين اشبه بامارة سلطانها الاكبر مصر و تولاها نائبه او نوابه ،

ولم يكتب للشام ان تصبح دار ملك بعد عهد الدولتين النورية والصلاحية وكان اهم عدو مجاور لها صاحب سيس ، فان الارمن كانوا قد جمعوا شمايهم بعد ان قضت على سلطانهم الدولة الأيوبهة وانتزعت منهم خلاط اوائل القرك السابع ، وكانت

خلاط قاءدة ارمينية الوسطى اخذها بنو ايوب لمكانهم فيها من عصببة الاكراد وهي قسم من ارمينية الكبرى وقاءدتها سيس ، وقد ذهب الملك الاشرف سنة ١٩٦ في عساكره المصرية والشامية وقصد قلمة الروم ، وهي قلعة على جانب الفرات يتميم بها خليفة الارمن كيتاغيكوس فأخذه ومن معه اسرك ، ورمَّ ما تجرب من تلك القلمة الحصينة .

نقدم ان فرنج الساحل لما اصابتهم الضربة القاضية اعتصم بعضهم باهل جبل لبنان ونزلوا عليهم ، وعاد آخرون الى بلادهم في المراكب ، وقد اثار هذا القسم اللاجي الى لبنان في نفوس بعض اهله فكرة العصيان فعصوا ، فتوجست دولة الاشرف منهم خيفة فارسلت عليهم حملة من دمشق (٦٩١) بقيادة الامير بدر الدين بهدرا ، فسار الى جبل كسروان في العسكر وعدة من الامراء ، فانحل عنمه لما تمكن الكسروانيون من بعض العساكر في تلك الجبال ونالوا منهم ، وعاد العسكر شبه الكسور وحصل لاهل الجبل الطمع والقوة ، فاطلق محابيس لهم بدمشق من ار باب الجرائم العظيمة ، وحصل لهم من جميع المقاصد ما لم يكن في حسابهم ، قال مغلطاي : وكل ذلك من الطمع وسوم التدبير ،

وجاء الاشرف (٦٩٢) لتجهيز العسكر لقصد بلادسيس فوردت عليه رسل صاحبها يطلب الصلح ورضا السلطان عليهم ، فرضي على ان يسلموا لنواب السلطان ثلاث قلاع وهي : بهسنى ومم عش وتل حمدون ، وكانت بهسنى قلعة حصينة في فم الدربند و باب حلب ، فلما انتقلت من ايدي المسلمين الى ايدي الارمن وقت مجي الناركات منها على المسلمين اذى ، فلما فتح السلطان قلعة الروم واخذ خليفة الارمن حصل للارمن خوف عظيم فصانعوا عن انفسهم بهذه القلاع ، قال مغلطاي : ورسم السلطان سيف هذه السنة للامير عز الدين الافرم بان يسافر الى الشويك وات يخرب قلعتها فعاوده في ابقائها فنهره فسافر واخر بها ، وكان هذا غاية الخطإ وسوء التدبير فان هذا الملك كان طالعه يقلفي الخواب فانه اخرب في قلعة الجبل اكثر بنيانها وكذلك سيف قلعة دمشق اخرب قاعات كثيرة وبظاهر دمشق من حد الميدان الى تحت القلعة وكان على يده خراب جميع الساحل وتعطلت بلاده من جميع الاصناف التي تجلب من البحر

وبقيت بلاد الشام ،عطلة · قلنا ولكن هذا السلطان وأبوه دفعا الصلببين عن البلاد واجتنا اصولهم وفروعهم وادخلا البلاد في عهدهما في دور عز وقوة ووحدة حقيقية · واتسعت مملكة الناصر قلاوون حتى خطب باسمه في افريقية ( تونس ) ببلاد المغرب قال ابن اياس : وكان من اجل الملوك قدراً واعظمهم نهياً وامراً واكثرهم معروفًا وبراً ، وقد جبلت القلوب على محبته سراً وجهراً اه · وقد خلف آثاراً مهمة ومصانع خالدة في مصر وبعض بلاد الشام تدل على ذوق وحسن هندسة وحب للعمران ، وتسلسل الملك في ايامه ثم عادت تدر يجاً الى القوة والعرامة ·

قتل الملك الاشرف (٦٩٣) صلاحالدين خليل بن الملك المنصور قلاوون اغتيالاً ببد بعض اعيان الدولة بمصر وانفق قاتلوه على سلطنة بهـــدرا وتلقب بالقاهر ثم الفق الحزبالقوي منهم فبايعوا للملك الناصر ولدالملك المنصور ثم تغلب (٢٩٤) الاميرز بن الدين كتبغا نائب السلطنة على سريرالمملكة واستحلف الناس علىذلك وخطب له بمصر والشام ونقشت السكة باسمه وجعل الملك الناصر في قلعة الجبل وحجب الناس عنه ، فتزعز عت اعصاب المملكه لهذه الحوادث المشؤمة التي تورث النفوس كآبة واعمال الناس فتورا ولما عاد الملك العادل كتبغا من دمشق الى مصر بالعساكر (٦٩١) ووصل الى نهر العوجا نفرقت مماليكه وغيرهم فركب حسام الدين لاجين المنصوري نائب الملك العادل كتبغاومعدفريق من الامراء فيرب كتبغا الىدمشق ودخل قلعتها واهتم في جمع العماكر والتأهب لقنال لاجين فلم يوافقه عسكر دمشق ورأى منهم التخاذل فخلع ننسه من السلطنة وارسل الى لاجين يطاب منه الامان وموضعــًا يأوي اليه فاعطاه صرخد . واما حسامالدين لاجينفانغلاهنم العادل كتبغانزل بدهليزه علىنهرالعوجا واجتمع معه الامراء الذين وافقوه على ذلك وشرطوا عليه شروطاً التزمها منها اك لاينفرد عنهم برأي ولا يسلط مماليكه عليهم كما فعل بهم كتبغا ، فاجابهم لاجين الى ذلك وحلف لمم ، فعند ذلك حلفوا له وبايعوه بالسلطنة ولقب بالملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري ، ورحل بالعساكر الى الديار المصرية وارسل الى دمشق سيف م ۱۸ الدين قبجِق المنصوري وجعله نائب السلطنة بالشام • ومن اهم ماوقع من الحوادث في عهد هذا الملك دخول غازان من احفاد هولاكو (٦٩٦) دمشق ثم ارتجاعه عنها بعد ان بذل له اهلها مالاً عظيمً • ثم تجريد السلطان العسكر الكثيف من مصر والشام ( ٦٩٧) لشن الغارات على بلاد سيس فضاقت على الارمن الارض بما رحبت وهلكوا من كثرة ما قتل المسلمون منهم وغنموا حتى اضطر ملكهم ان ببذل الطاعة لصاحب مصر والشام والاجابة الى مايرسم به سلطان الاسلام والى الاعتراف بانه نائب السلطان في بلاده ، فطلب منه العسكر ان يكون نهر جيمان حداً بين المسلمين والارمن وان يسلم كل ما هو جنو بي نهر جيمان من الحصون والبلاد ، فاجاب عظيمهم الى ذلك واخذ من البلاد حموص وتل حمدون وسرفند كار ومرعش فاجاب عظيمهم الى ذلك واخذ من البلاد حموص وتل حمدون وسرفند كار ومرعش وجر شغلان وغيرها من الحصون والقلاع •

وفي سنة ٦٩٧ وفدا حدمقدمي المغول الى الملك المنصور لاحين وطلب نجدة ليعود الى الروم طمعًا في اجتماع اهل الروم عليه ، فجرد معهم من حلب عسكراً مقدمهم سيف الدين بحثمر الجلمي وساروا مع المقدم سلامش المغولي حتى تجاوزوا بلد سيس فخرجت عليهم النار واقتلاوا معهم فقتل الجلمي وجماعة من العسكر الاسلامي وهرب الباقون .

وفي سنة ١٩٨ وحشت نفوس الدولة مما يأتيه منكوتمر من امساك الكبار وستي بعضهم ، وذهب نائب دمشق قبجق بالعساكر فنزلوابارض حمص وهناك بكتمر السلحدار بطائفة من المصر بين فتكلوا في مصلحتهم وان منكوتمر لا بنتر عنهم فالنقوا على المسير الى غازان ملك النظار الحمهم باسلامه فسارا الى حمص ونزلا بخواصها ، فاخذا على ناحية سلمية وعديا الفرات فلم يكن بعد عشرة ايام من مسيرهم الا وقد جاء البريد بقنل السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري وقتل منكوتمر نائبه وعلم الامراء المخاصرون بقتاها ، فالفق رأي ار باب الدولة في مصر على اعادة الملك المناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الى مملكته فجي به من الكرك وجلس على سرير سلطنته للمرة الثانية ، وصلت هذه السنة الى بيروت مماكب كثيرة وهي ثلاثون 'بط سكة وفي كل واحدة سبمائة مقاتل من الفرنج للطاوع الى الساحل والاغارة على بلاد المسلمين فاصابتهم عاصفة اغرقت سفنهم الاقليلاً ورجع الباقون خائبين ،

لم تكن نازلة الصلببين ننحسم حتى كان المصاف العظيم بين وقائع الثنار } المسلمين والنسار في سنة ٦٩٩ فسار غازان بن أرغون خان بن هولاكو بن تولي بن جنكيز خان وهو السابع من ملوك الابلخانية في فارس ، بجموع عظيمة من المغول والنشار والكرج والمزندة وغيرهم وعبر الفرات ووصل بجموعه الى حلب ثم الى، حماة ونزل على وادي مجمع المروج وسارت العساكر صحبة الملك الناصر الي جهـة المجمع، وكان سلار والجاشنكير متغلبين على المملكة فداخل الامراء الطمع ولم يَكُمُلُوا عَدَةَ جَنَدُهُمْ فَنَقُصَ الْعَسَكُمُ كَثَيْراً مَعَ سُوءً التَّدَبِيرِ وَنَحُو ذَلَكَ مِنَ الأمور الفاسدة التي أوجبت هزيمة العسكر على رأي ابي الفداء ·ثم ساروا والنقوا بالقرب من مجمع المروج فيشرقي حمص على نصف مرحلة منها فولت ميمنة المسلمين ثم الميسرة وثبت القَلْبِ وأَحاطت به النَّنار وجرى بينهم قتال عظيم وتأخر السلطان الى جهة حمص ، فولت العساكر الاسلامية تبتدر الطريق وتمت بهم الهزيمة الى ديار مصر وانهزم السلطان الى نحو بعلبك بعد ان تلاقى عسكر مصر وعسكر الناار على مرج راهط تحتجبل غباغب ووقعت بينهما وقعة عظيمة • وكان مع العسكر المصري من العسكر الشَّامي وعربان من جبل نابلس نحو مائتي الف انسان في بعض الروايات ومع غازان مثل ذلك أو أكثر ٠

نتبع الننار المنهزمين من المسلمين في وقعة مجمع المروج حتى بلغوا دمشق واستولوا عليها ونهبوا ضياعها وسبوا أهلها ، وساقوا في أثر الجفال الى غزة والقدس وبلاد الكرك و لما استولى غازان على دمشق أخذ سيف الدين قيجق الامان لاهلها ولغيرهم منه و كانت قلعة دمشق عصت على غازان فحاصرها وكان الامير بها سيف الدين ارجواش المنصوري فقام في حفظها أتم قيام وصبر على الحصار ولم يسلمها — هذا ما قاله ابو الفداء وابن اياس ، ووصف مغلطاي ما حل بدمشق وضواحيها من الناار وما جرى على العساكر المصرية والشامية ، وما تم من تخريب الدور والمساكن بظاهم دمشق مثل الصالحية والحواضر البرانية من العقببة والشاغور وقصر حجاج وحصر السماق وقد خرتب منها واستبيع ما لم يصبه الحريق من الاماكن قال : انهم أسروا من الصالحية نجو اربعة آلاف شمة وقتلوا نحو ثلاثمائة او اربعائة اكثرهم في التعذيب

على المال ودام اللئار نحو اربعة اشهر وكان عدد من دخلوا دمشق من اللئار اربعة آلان مقاتل وقد احترقت اماكن حول قلعة دمشق منها دار الحديث الاشرفية وما قبالتها الى العادلية الصغرى والعادلية الكبرى وأحرقت دار السعادة وكانت مقر نواب السلطنة وما حولها ، واحتاط اللئار بهذه النواحي والاماكن التي لم يصل اليها الحريق فنهبت ونقضت أخشابها ، وقلع ما فيها من الرخام وأخذ ما فيها من الاثاث ، وكذلك فعل بجميع الصالحية .

وعقيب ان تم كل هذا الحيف جاء رسول النار الى دمشق بالامان ومما شرطه في فرمانه اي امره والقليده وكان مكتوباً بالعربية ، ان لا يتعرضوا لاحد من أهل الادبان على اختلاف ادبانهم من اليهود والنصارى والصابئة ، فانهم انما ببذلون الجزية عنهم من الوظائف الشرعية ، وقال صاحب النار : انه حارب حكام مصر والشمام لانهم خارجون من طريق الدين غير متمسكين باحكام الاسلام ، فاقضون لعهودهم ، حالفون بالايمان الفاجرة ، ليس لديهم وفاء ولا زمام ، وشاع من شعارهم الحيف على الرعيمة ، ومد الايدي العادية الى حريمم وأموالم ، والتخطي عن جادة العدلو والانصاف ، قالب مغلطاي : انه حمل الى خزانة غازان ثلاثة آلاف الف دينار وستائة الف دينار سوى ما لحق من التراسيم ( المقررات ) والبراطيل والاستخراج وستائة الف دينار المامراء والوزراء وغير ذاك ، ونال الصفدي : والى شيخ الشيوخ الذين نامير الدين الطوسي مائة الف درهم والى الاصيل بن نصير الدين الطوسي مائة الف درهم والى الاصيل بن نصير الدين الطوسي

ولقد أقام غازان بمرج دمشق المعروف بمرج الزنبقية ، ثم عاد الى بلاده الشرقية وعاصمتها تبريز وقور في دمشق قبحق ولم يسلفد الا تخريب البلاد وقتل بعض جيشه وجيشي مصر والشام ، فلما بلغ العساكر مسير غازات عن الشام خرجوا من مصر وخرج السلطان الى الصالحية ، ثم الفق الحال على قام السلطان بالديار المصرية ومسير سلار وببرس الجاشنكير بالعساكر الى الشام فسارا بالعساكر ، وكان قبحق و بكتمر والالبكي قد كاتبوا المسلمين سيف الباطن وصاروا معهم ، فلما خرجت العساكر من مصر هرب قبحق ومن معه من دمشق وفارقوا اللهار وساروا الى مصر ، و بلغ النار بدمشق ذلك قبحق ومن معه من دمشق وفارقوا اللهار وساروا الى مصر ، و بلغ النار بدمشق ذلك

نغافوا وساروا من وقتهم الى البلاد الشرقية ، ورتب الامير جمال الدين اقوش الافرم في نيابة السلطنة بحلب ، وقطلو بك في نيابة السلطنة بحلب ، وقطلو بك في نيابة السلطنة بالساحل والحصون ، والامير كتبغا زين الدين المنصوري بحاة ، وسار جمال الدين اقوش الافرم من دمشق وصحبت من الرجالة والفلاحين جمع كثير الى جبال كسروان لقتال أهلها عقو بة لهم عما قدمت أيديهم مما كانوا فعلوه مع المسلمين واخذ عُددهم، فدخل الكسروانيون تحت الطاعة وقرر عليهم جملة مستكثرة من المال فالتزموا به وحملوه وأقطعت بلادهم وأراضيهم .

وكان الارمن في السنة الماضية لما وصل غازان بجموع المغول الى الشام طمعوا في البلاد التي افتحما المسلمون منهم وعجز المسلمون عن حفظها، فتركما الذين بها من العسكر والرجالة فاستولى الارمن عليها، ولم ببق مع المسلمين من تلك القلاع غير قلعة حجر شغلان، واستولى الارمن على غيرها من الحصون والبلاد التي كانت جنوبي نهر جيمان، فجردت مصر والشام في السنة التالية عسكراً الى بلاد سيس ونهبت وخربت، وعاد المغول فجرد صاحبهم غازان (٢٠٠) من ثانية عسكراً على الشام بدعوى السعساكر صاحب مصر والشام أغارت على ماردين وبلادها فطرقت البلاد على حين غفلة من أهاب وهتكوا المحارم فأتاه أهل ماردين وبلادها مستصرخين ملهوفين فحركته الحمية الاسلامية — وكان دان بالاسلام حديثًا — فلاقى العسكر وفر ق شملهم، وان سبب رحيله المرة الاولى عن الشام الن الرعية تضررت تقامه لكثرة جيوشه ومشاركتهم الرعية في الشراب والطعام فرحل وترك عندهم من يحرسهم من تعدي بعضهم على بعض و يحفظ الشام من أعدائه المنقدمين واكراده المتمردين .

ولما عبر الفرات في المرة الثانية جفل الناس من المغول ودخلوا بلاد حلب وعانوا في ارجائها، وسار نائب السلطنة بحلب الى حماة ووصلت العساكر من دمشق واجتمعوا بظاهر حماة وأقام المغول ببلاد سرمين والمعرة وتيزين والعمق وجبال انطاكية وجبل السماق ينهبون و يقتلون ، وسار السلطان من مصر بالعساكر المصرية ووصل الى نهر العوجا فلم يمكنه اطرادالسير لكثرة الامطار والاوحال فوجع الى مصر، واقام المغول بتنقلون في بلاد حلب نحو ثلاثة اشهر ثم عادوا الى بلادم والمغول مم والثنار

شي ﴿ واحد والنَّنَار صنف من أَم المُغول · فقول المؤرخين المُغول او النَّار من الالفاظ المُترادفة لقر ببًّا ·

وفي سنة ٧٠٢ فتحت جزيرة أرواد قبالة أنطرطوس وهي ليعقوب الطرطوسي وكان اجتمع فيها جمع كثير من الفرنج وبنوا فيها سوراً وتحصنوا وكانوا يطلعون منهـــا و يقطعون الطريق على المسلمين المـترددين في ذلك الساحل وكان النائب على الساحل اذ ذاك سيف الدين اسندم الكرجي فسألب ارسال اسطول من مصر فسار اليها وجرى بين الفرنج والمسلمين قتال شديد انفصر فيه المسلمون وملكوا الجزيرة وتتلوا وأسرءا حميع أهلهـا وخربوا أسوارها وكان. القتلي نحواً من النين والاسرى نحو خمسمائة • وينح هذه السنة نزات الفرنج على نهر الدامور بين صيدا وبيروت ورفعت الشكايات الى نائب دمشق الافرم في الجردبين والكسروانبين – وكانوا أعواناً للنرنج والحكومة في د.شق تعمل جهدها لمنع الفرنج عن الاجتماع باهل كسروان — فحشدت جيوش الشام لمقاتلتهم وكانت الوقعة على ١٠ روى ابن القلاعي عند مدينــة جبهل فحمل الكسروانيون على الجيش الشامي فقتلوا اكثره وغنموا أمتعتهم وسلاحهم واخذرا اربعة آلاف رأس من خيلهم وقدمت الاكراد لنجدتهم ، فصدهم كمينان في الفدار والمدفور فلم يخلص منهم الا القليل وخربوا بعض بلاد الغرب، وكان امراء الغرب الثنوخيون معجيش دمشق فعادالجرديون فغزوا عين صوفر وشليخ وعيزز يتونة و بحطوش وغيرها و يقول صالح بن يحيى : ان السبب في قتالهم ان الهاربين من وجدالنار من العسكر أفرقوا (٦٩٩) في البلاد فحصل لهم اذية من المفسدين وخصوصاً من أهل كسروان وجزين وأكثرهم اذية للهاربين أهل كسروان فانهم بلغوا الى ان أمسكوا بعضاً منهم و باءوهم للفرنج واماالسلبو القتل فكان كثيراً الى انعامات الدولة الكسروانهين بما نقدم · وفي هذه السنة عادت اللنار قصد الشام وساروا الى الفرات وأقاموا عليها مدة في أزوارها وسارت منهم طائفة نقدير عشرة آلاف فارس وكانوا كلهم نحواً من خمسين النَّا عليهم خطلوشاه نائب غازان واغاروا على القر يتين وتلك الارجاء ، وكانت العساكر قد تجمعت سف حماة بقيادة اسندم الكرجي نائب السلطنــة بالساحل وِمعاوِنة عسكرِ حلبٍ وحماة فاقتناوا مع الثنار في موقع يقال له الكوم قريب من 'عرَّض بين تدمر والرَّصافة فانهزم النّار وقتلوا عن آخرهم ، وكان المُسلمون النّا وخمسمائة فارس والنّار ثلاثة اضعافهم وهم الطائفة التي كأنت وصلت الى القريتين وخببت الـتركمان .

ثم سار النار بجموعهم العظيمة صحبة قطلوشاه نائب غازان بعد كسرتهم على الكوم ووصلوا الى حماة فاندفعت العساكر الذير كانوا بها بين ايديهم والجمعت عساكر مصر والشام في دمشق بمرج الزنبقية ظاهر دمشق ثم ساروا الى مرجالصة و لما قاربهم النار وبقي العسكر منظر بن وصول الملك الناصر وسارت النار وعبروا على دمشق طالبين العسكر ووصلوا النهم عند شقحب بطرف مرج الصة و فالنقى الفويقان واشتد القتال فانهزم التتار ولحق المسلمون اثر المنهزمين الى القريتين يقتلون فيهم و يأسرون ، ووصل التتار الى الفرات وهو في قوة زيادته فلم بقسدروا على العبور والذي عبر فيها هلك ، فساروا على جانبها الى بغداد فانقطع اكثرهم على شاطيء الفرات ، واخذ العرب منهم جماعة كثيرة ورجع غازان من حلب في ضيق صدر من الفرات ، واخذ العرب منهم جماعة كثيرة ورجع غازان من حلب في ضيق صدر من الوحيد في انفصار التتار مرة وكسرتهم تارة أخرى :

وجاً ت ملوك المغل كالرمل كثرة وقد ملكت سهل البسيطة والوعرا فأنصفت الايام في الحكم بينك فكانتله الاولى وكانت لنا الاخرى

\* \* \*

غزوة الارمن والكسروانهين ( ولما ارتاح ذهن صاحب مصر والشام من و تزعزع السلطنة ( اللئار عاد فجرد عسكراً من مصر و حماة وحلب ( ٢٠٣) و دخلوا بلاد سيس وحاصروا تل حمدون و فتحوها بالامان وارتجعوها من الارمن و كان من نئائج معاونة النبوخهين في غرب لبنان لجيش دمشق على قتال الكسروانهين ان تأصلت العداوة بين الفريقين حتى اذا كانت سنة ٢٠٤ ارسل اقوش الافرم نائب دمشق الى الجبابين والكسروانهين الشريف زين الدين عدنان ٤ يأمرهم ان يصلحوا شؤونهم مع الننوخية ويدخلوا في طاعتهم ٤ ثم ارسل اليهم ابن تجمية في صحبة بهاء الدين قراقوش فلم يحصل انفاق ٤ فافتي العلماء حينئذ بنهب ابن تجمية في صحبة بهاء الدين قراقوش فلم يحصل انفاق ٤ فافتي العلماء حينئذ بنهب

بلادهم بسبب استمرارهم على العصيان وابائهم الدخول. في الطاعة ، ولذلك جردت العساكر من جميع بلاد الشام ولم تزل تزداد الجموع الى سلخ هذه السنة ، وقال سيف المدر المنظوم ان اقوش المذكور فتح كسروان من جهتها الشيالية ولذلك دعيت فنوحاً وقال آخو ؛ ان الافوم جميع رجال الدروز (٢٠٦) وكانوا عشرة امراء بعشرة آلاف مقاتل والمفت الجموع عند عين صولم وجرى بينهم قتال. عظيم وكانت الدائرة على الامراء فهربوا بحرمهم واولادهم واموالهم ونحو ثلاثمائة نفس من رجالهم واجمعوا سيف الغار غربي كسروان المعروف بغار تهبية فوق انطلياس بالغرب من مغدارة البلانة فدافعوا عن انفسهم ولم يقدر الجيش ان ينال منهم ثم بذلوا لهم الامان فلم يخوجوا فام نائب دمشق ان ببنوا على الغار سداً من المجر والكاس وهالوا عليه تلاً من التراب وجعلوا الامير قطلوبك حارساً عليهم مدة اربعين يوماً حتى هلكوا داخل الغار، ثم احاط العسكر بتلك الجبال ووطئوا ارضاً لم يكن اهلها يظنون ان احداً من خلق الله يصل اليها المنبوذ والكسروانهين وغيرهم فذلت تلك الجبال المنبعة بعد عزما .

وكل حصن وان طالت اقامته على دعائمه لابد مهدوم

ويقول ، ويقول ابو النداء وابن الافرم في هذه الحملة كان في خمسين الف فارس وراجل ، ويقول ابو النداء وابن الوردي : ان هذه الحملة كانت على بلاد الغانم ين وتطعون وغيرهم من المارقين عن الطاعة و كانوا بخظفون المسلمين وببيعونهم من اعدائهم ويقطعون المطرق ، وفي تاريخ بيروت ان سيف الدين أسند مم نائب طرابلس كان أنسب المحمدة الكرحقة به المحمد وانهين بادوا ونفرقوا في البلاد واقطع هذا النائب بعضهم الملاكا من حلقة طرابلس وجازى بعضهم بالرواتب .

وفي سنة ٧٠٥ ارسل نائب السلطنة بجلب مع قشتمر مملوكه في عسكر حلب للاغارة على بلادسيس ايضًا ، وكان ضعيف العقل قليل التدبير ، فقرط في حفظ العسكر

<sup>(</sup>١) جبال الظنينين على ما في تاريخ بيروت هو الجبل الذي يعرف اليوم بجل الضنية قرب عكار ٠

ولم يكشف اخبار العدو واستهان بهم ، فجمع صاحب سيس جموعاً كثيرة من النئار وانضمت اليهم الارمن والفرنج ووصلوا على غرة الى قشتمر فالنقوا بالقوب من اياس فلم يكن للحلببين قدرة بمن جاءهم فتولوا ببتدرون الطريق · وتمكنت النتار والارمن منهم فقتلوا واسروا غالبهم واخلى من سلم في تلك الجبال ·

ولم يحدث بعد ذلك من الكوائن المهمة شي يستحق التدوين حتى سنة ٢٠٨ وقد خرج السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون من مصر يظهر التوجه الى الحجاز، فلما وصل الى الكرك امر الامراء الذين حضروا في خدمته بالمسير الى الديار المصرية واعلمهم انه جعل السفر الى الحجاز وسيلة الى المقام بالكرك وكان سبب ذلك استبلاء سلار وبهرس الجاشنكير على المملكة واستبدادهما بالامور وتجاوزا الحد في الانفراد بالاموال والامر والنهي، ولم يتركا له غير الاسم فاشتور الامراء فيا بينهم وانفقوا على ان تكون السلطنة لمهرس الجاشنكير فجلس على سرير السلطنة على ان يكون سلار مستمراً على نيابتها ،

وفي السنة التالية سار جماعة من الماليك على حمية من الديار المصرية مفارقين طاعة بهبرس الجاشنكير الملقب بالملك المظفر، ووصلوا الى السلطان بالكرك واعلوه بما الناس عليه من طاعته ومحبته، فاعاد السلطان خطبته بالكرك ووصلت اليه مكاتبات عسكر دمشق يستدعونه وانهم باقون على طاعته، وكذلك وصلت اليه المكاتبات من حلب ثم جاء من الكرك الى حمان وهي قوية قويبة من رأس الما، وعاد فرجع الى الكرك واستمرت العساكر على طاعته وانحلت دولة بببرس الجاشنكير وجاهره الناس بالحلاف بعد ان ساعفته الايام ولم يهم الا انه ستجونه الاقدار ولا تنظني ان ما بناه على شفا جوف هار .

ولما تحقق الملك الناصر صدق طاعة العساكر الشامية وبقاءهم على طاعته وولائه عاود المسير الى دمشق فسار الى البرج الابهض من اعمال البلقاء ، فاظاعه جند دمشق وجند حماة والساحل ، وطلب نائب السلطنة الافرم الامان فأمنه ، ولما تمكاملت العساكر الشامية عند السلطان بدمشق سار الى مصر و بلغ بهبرس الجاشنكير ونائبه ذلك فجر دا عسكراً ضحفاً اقاموا في الصالحية بطريق مصر و ولما وصل السلطان الى

غزة قدم الى طاعته عسكر مصر أولاً فأولاً ثم المابعت الأطلاب والكتائب، وبويع له بالسلطنة المرة الثالثة ولما تحقق بهبرس الجاشنكير ذلك خلع نفسه من السلطنة وطلب الامان واعطاه السلطان صهيون ومئة مملوك ثم قبض وقتل وكذلك فعل بسلار واكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع .

وفي سنة ٧٠٩ وقعت فلنة في حوران بين اليمنية والقيسية وحشدوا وبلغت المقللة اللف نفس وكانت بقرب السويدا، وفي سنة ٧١٠ اقام السلطات ملكاً على حماة اسماعيل بن علي الملقب بابي الفدا، وهو آخر من بقي من سلالة الملوك الاقدمين في الشام ولولا حسن سياسة ابي الفدا، ما وصل الى هذا المنصب لان الدور اصبح دور الماليك والغرباء عن البلاد وجميع مواطن النيابة اصبح فيها مماليك السلطان او مماليك والده او مماليك ماليك والده وجميعهم مرتبون من الابواب الشريفة ولم يكن كل المك او قيل من هؤلاء الملوك والاقيال حراً مجملكته كما زعم بعضهم ) قبل كانوا حتى من تسلسل فيهم الملك في بلدان صغيرة من الشام اشبه باصحاب اقطاعات لا يزالون في مربهم وسلمهم تحت امم السلطان و واذا شذ في الاحابين بعضهم وعدوا على سلطانهم حربهم وسلمهم تحت امم السلطان و واذا شذ في الاحابين بعضهم وعدوا على سلطانهم فالهم لم يخرجوا عن كونهم ولاة او عمالاً خرجوا على السلطان ليس الا و

\* \* \*

الغزوات في الشمال ( وفي سنة ٢١١ قصد قراسنة كبر الامراء في حاب وظيور دعوة جديدة ( امير العرب مهنا بن عيسى وكان على مسيرة بومين من حلب يستنصره ، وكان في تمانمائة مملوك ، على الملاك وكان يريد أن ببطش به من حلب مهنا فيمن أطاعه من أهله ، واستنفر من العرب نحو خمسة وعشرين الناً ، وقصدوا حلب وأحرقوا باب قلعتها وتغلبوا عليها ، واستحلصوا منها مال قراسنقر ومن بقي من أهله ولم يتعدوا الى سوى ذلك ودخلت سنة ١٧٥ فارسل السلطان محمد بن قلاوون عساكر الشام ومصر الى ملطية فقحوها ، وسبب ذلك أن حكومتها كانت تعتدي على ابناء السببل ومن جاورها من سكان القلاع ، وان المسلمين كانوابها يختلطون تعتدي على ابناء السببل ومن جاورها من سكان القلاع ، وان المسلمين كانوابها يختلطون على أخبار المسلمين ، ثم رجع الجيش الى مرج دابق قرب حلب ، و ترددت الرسل الى على أخبار المسلمين ، ثم رجع الجيش الى مرج دابق قرب حلب ، و ترددت الرسل الى

صاحب بلاد سيس الارمني في اعادة البلاد التي جنوبي جيمان وزيادة القطيعة اي الاناوة فزادت حتى جعلها نحو الف الف درهم · وصدر امر السلطان بان لا تكون بحاة وبلادها حماية للدعوة الاسماعيلية أهل مصياف ، بل يتساوون مع رعية حماة في اداء الحقوق والضرائب الديوانية وغير ذلك ·

وأغار سليان بن مهنا بن عيسى بجاءة من التتار والعرب على التراكمين والعرب النازلين قريب تدمر ونهبهم ووصل في اغارته الى قرب البهضاء بين القريتين وتدمر وعاد بما غمه الى الشرق وجيز نائب السلطنة (٢١٧) بحلب عدة كثيرة من عسكر حلب وغيرهم من التراكمين والعربان والطاعة ما يزيد على عشرة آلاف فارس فساروا الى آمد وبغتوها ونهبوا اهلها المسلمين والنصارى و بالغوا في النهب الحرام فحلت آمد من اهلها وظهر في جبال بلاطنس من عمل اللاذقية انسان من النصيرية وادعى انه محمد بن الحسن العسكري ثاني عشر الائمة عند الامامية ، وقيل زع تارة انه المهدي المنظر وأخرى انه على بن ابي طالب وطوراً انه محمد المصطفى وان الامة كفرة وقبعه فلق من النصيرية نحو ثلاثة آلاف ، وهجم مدينة جبلة والنساس سيف صلاة الجمعة فنهب أموال أعل جبلة ، وجرد اليه عسكر من طرابلس فلا فاربوه نفرق جمعه وهرب واخنني في نلك الجبال فتتبع وقتل و باد جمعه ولم يعد لهم ذكر ، بعد ان قتل وعشرون رجلاً من رجاله ،

وفي سنة ٢٠٠ نقدمت مراسيم السلطان باغارة العساكر على بلاد سيس فسار الجند الشامي من الساحل ودمشق وحماة وحلب فنازلوا قلعة سيس حتى بلغوا السور ، وغنموا منها وأتلفوا البلاد والزراعات وساقوا المواشي ونهبوا وخربوا و وسار جمع عظيم من العساكر الشامية والعرب في أثر آل عيسى ، وكانت منازلهم في سلمية ، حتى وصلوا الى الرحبة فعانة فهرب آل عيسى الى ما وراء الكبيسات ، وأقام السلطان موضع مهنا محمد بن ابي بكر بن علي بن حديثة بن عصبة ثم رضي السلطان (٢٢٢) على الامير فضل بن عيسى وأقره على إمرة العرب موضع محمد بن ابي بكر أمير آلس عيسى وجردت بعض العساكر المصرية والشامية والساحلية الى بلاد سيس ونازلوا اياس وجردت بعض العساكر المصرية والشامية والساحلية الى بلاد سيس ونازلوا اياس

فهربت الارمن منهـا واخلوها والقوا النار فيها فملكها المسلمون وخربوا ما قدروا على هدمه وعاد كل عسكر الى بلده ٠

وفي سنة ٧٣٧ مات الملك المؤيد اسماعيل بن علي صاحب حماة وكان سلطان مصر يحبه و يستدعيه كل سنة لزيارته ومرافقته في صيوده و بنع عليمه حتى سلطنه سنة ٧٢٠ لكثرة ما شاهد من علمه وحسن سياسته ، اي انه ارسل اليه شعار السلطنة ، وكان مؤلفاً عظيماً وعالماً مفضلاً على العلماء ، قال ابن الوردي : ولقد رأيت جماعة من ذوي الفضل يزعمون انه ليس في الملوك بعد المأمون افضل منه ، وتملك حماة ابنه الملك الافضل ناصر الدين محمد .

وهدأت الاحوال في هذه الحقبة سفح البلاد ولم يحدث سوى امور طفينة مثل قدوم مراكب فرنج جنو ية (٧٣٤) الى بيروت ، قاتلوا اهلها يومين و دخلوا البرج واخذوا الاعلام السلطانية والمراكب وكان السلطان يعنقل بعض الخوارج عليـــه او من يرى في سيرهم ما يدعو الى الشبهة ثم يظلقههم و ينعم عليهم ، وربما اخر اهلاك من يخافع على السلطنة مثل أنكر نائب الشام عشر سنين ثم قتله وكان قتل خلقــاً فارتاحتُ البلاد ، وماكانت افكار السلطنة موجهة الا الى قتــال الارمن مخافة ان يستطير شرهم ، فكانوا يغزون كل مرة وآخر ما نالهم من غزوة المسلمين غزوة عسكر حلب (٧٣٥) ، وكان الارمن ملكوا مدينة سيس وطردوا من كان بها من المسلمين ، فخربوا حيف بلد أذنة وطرسوس وأحرقوا الزروع واستاقوا المواشي وغنموا وأسروا ، وما عدم سوى شخص واحد غرق في النهر ، وكان العسكر عشرة آلاف سوى من تبعهم ، فلما علم أهل اياس بذلك أحاطوا بمن عندهم من المسلمين التجار وغيرهم وحبسوهم في خان ثم أحرقوه وقلَّ من نجا، فعلوا ذلك بنحو الني رجل مرن التجار والبغاددة وغيرهم و بعد مدة سار العسكر من مصر والشام بقيادة ملك الامراء بجلب علاء الدين الطنبغاً إلى بلاد الارمن (٧٣٧) ونزلوا على مينا اياس وحاصروها ثلاثة ايام ثم قدم رسول الارمن من دمشق ومعه كتاب نائب الشام بالكيف عنهم على ان يسلموا البلاد والقلاع التي شرقي نهر جيمات ، فتسلموا ذلك منهم وهو ملك كبير وبلاد كثيرة مكالمصيصة وكويرا والهارونية وسرفندكار واياس وباناس ونجيمة والنقير وغير ذلك، غرب السلون برج اياس الذي في البحر · قال ابن الوردي : وهذا فتج اشتمل على فتوح و ترك ملك الارمن جسداً بلا روح ·

**\*** \* \*

سياسة الماليك مع أكبر كانت حكومة الماليك تكثر من نصب الولاة عمالهم و إفاة الناصر و تولي في كل وقت عمالهم و إفاة الناصر و تولي في كل وقت المنصور نائباً جديداً و رنما في كل شهر ولم تطل مدة واحد

من الولاة كما طالت نيابة أنكر فان ولايته دامت من سنة ٢١٧ الى ٢٤٠ قال الكتبي: وهابه الامراء بدمشق ونواب الشام وأمن الرعايا ، ولم يكن احد من الامراء ولاار باب الجاه يقدر ان يظلم احداً آدميًا او غيره خوفاً من بطشه وشدة ايقاعه ، قال : وكان الناس في ايامه آمنين على أموالهم ووظائفهم ، وهو صاحب الابنية العظيمة في دمشق وغيرها من بلاد الشام وكن ممن ينشط الزراعة ، ولما اخذه ملك مصر وقتله يف الاسكندرية تأسف علية أهل دمشق ،

وتوفي السلطان الملك الناصر مجمد بن قلاوون سنة ٧٤١ بعد اس خطب له ببغداد والعراق وديار بكر والموصل والروم، وضرب الدينار والدرم هناك باسمه كا يضرب له بالشام و.صر، وتألم الناساس انقده لانه أبطل المكوس وعمر البلاد وانشأ جواءع و.دارس وكانت ايامه ايام أمر وسكينة، فتولى الملك بعده ابنه السلطان الملك المنصور ابو بكر وكان تسلطن قبل موت والده وملك الناصر همد ابن فلاوون ثلاث مرات مدتها ثلاث واربعون سنة وتسعة أشهر وسبعة عشر يوما، تملك المرة الاولى بعد وفاة اخيه الاشرف سنة كاملة، والمرة الثانية بعدقتل لاجين، ومدة ملكه ثانية عشر سنين وستة شهور واثنا عشر يوما، والدولة الثالثة أقام بهنا ثمنين وثلاثين سنة وثلاثة شهور وخمسة ايام، وكان في الثالثة حاكماً متصرفاً ليس له منازع ولا معترض ولا من يخالف امره بخلاف المدنين الأولمين وشأن قلاوون تليل سف الملوك الله ندر من بتخلى او يخلع من الملوك ان يعود الى دست السلطنة مرة ثانيسة فكيف بثلاث موات ومن غريب ما وقع له ايضاً انه تسلطن أولاده لصلبه وهذا مما يعد في باب سعادة آلى قلاوون و

وفي سنة الآل فتح الامير علاء الدين ايدغدي الزراق ومعه بعض عسكر حلب قامة خندروس من الروم ، وكانت عاصية و بها أرمن ولنار يقطعون الطرقات ، وفي السنة التالية (٧٤٢) بايع السلطات الملك المنصور ابو بكر الخليفة الحاكم بامر الله ابا العباس احمد بن المستكفي بالله ابي الربيع سليان وكان قد عهد اليه والده بالخلافة فلم ببايع سفح حياة الناصر فلما ولي المنصور بابعه بمصر وجلس معه على كرسي الملك و بايعه القضاة وغيرهم ، وكان الخليفة من اولاد العباس يقيم في مصر كعامل كبير عقرم من عمال السلطنة و ببايع السلطان عند جلوسه .

**ጵ ጵ ጵ** 

خلع الملك المنصور ومقتل خلع السلطات الملك المنصور ابو بكر فاحتج غير واحد من اخوته الذين عليه قوصون الناصري ولي نعمة ابه بحجج خلفوه فقتله

واليها، وأقام في الماك الحام الملك الاشرف كجك وهو ابن ثمان سنين اي الخوارج على السلطنة بعد ان سكنوا بجسن سياسة الملك الناصر محمد بن فلاوون مدة بعد خامه نفسه ومكثه في الكرك حتى رجع الى السلطنة بعد ان اطاعه عسكر الشام ومصر ، عادوا ببدون نواجد الشر ويقتلون ملكهم، وقتل الملوك من أشأم ضروب الخراب في المالك ، فقتل الملك الجديد ونصب اخوه الصبي ليكون الحكم لقوصون الناصري كما وقع ذلك في أدوار مختلفة ، ثم أرسل قوصون مع الابير قطلم الفخري الناصري عسكراً لحصار السلطان احمد بن الملك الناصر بالكرك ، وسار الفخري الناصري على قوصون ما اعتمده في حق أخيه المنصور ابو بكر ، ونهب الطنبغا نائب هذا انكر على قوصون ما اعتمده في حق أخيه المنصور ابو بكر ، ونهب الطنبغا بحلب مال طشتمر وهرب هذا الى الروم ، واستمال الملك الناصر في الحكرك قطلمغا الفخري وكان ذهب لقتاله وحاصره اياماً بامر قوصون من مصر فبايعه و بايع المناصر من بقي من عسكر دمشق النائج ين عن المضي الى حلب صحبة المطنبغا ، ثم سار الفخري الى ثنية العقاب واخذ من محزن الايتام بدمشق مالاً ، ولما بلغ الطنبغا ما جرى بدمشق رجع على عقبه فأرسل اليه الفخري لما قرب من دمشق القضاة ، ما جرى بدمشق رجع على عقبه فأرسل اليه الفخري لما قرب من دمشق القضاة ، ما حرى بدمشق رجع على عقبه فأرسل اليه المغزي لما قرب من دمشق القضاة ، ما حرى بدمشق رجع على عقبه فأرسل اليه المغزي لما قرب من دمشق القضاة ، ما حرى بدمشق رجع على عقبه فأرسل اليه الفخري لما قرب من دمشق القضاة ،

وطلب الكف عن القتال فقويت نفس الطنبغا وابى ذلك ، وطال الامر على العسكر فلما نقاربوا بعضهم من بعض لحقت ميسرة الطنبغا بالفخري ثم الميمنة وبقي الطنبغا وجماعته في قليل من العسكر ، فهرب الطنبغا ومن معه من القواد الىجهة مصر ، فجوز الفخري وأعلم الناصر بالكرك وقد خطب له بدمشق وغزة والقدس فلما وصل الطنبغا الى مصر ، وهو قوي النفس بقوصون تمير امر قوصون ، وكان قد غلب على الامر لصغر الملك الاشرف ، ثم قبض جماعة الامراء على قوصون وأرسلوه الى الاسكنديية وأهلك بها ، وقبضوا على الطنبغا وحبسوه ، وسافر الملك الناصر احمد من الحكرك وعمل أعزية لوالده واخيه ، وامر بتسمير والي قوص لقتله المنصور وخلع الاشرف الصغير ، وجلس الناصر على الكرمي هو والخليفة ثم أعدم الطنبغا وغيره ، وتواتر عن الولاة والنواب بحلب ، جرى كل هذا في مدة يسيرة ، وجرى في هذه السنة عن الولاة والنواب بحلب ، حرى كل هذا في مدة يسيرة ، وجرى في هذه السنة رأى ابن الوردي ،

ولم يصف جو السلطنة للملك الناصر احمد في مصر وسافر الي الكرك وحصنها واتخذه ا مقاماً له ولما حصل بها وقال بها طشتم والفخري قتلة شديعة (٧٤٣) انقلب عليه عسكر الشام وهو بالكرك وكاتبوا ، عمر فحلع الناصر واجلس اخوه السلطان الملك الناصر بالكرك واجتمع عليه اخوه الماك الناصر بالكرك واجتمع عليه اخوه الملك الصالح عليه اخوه الماك وحصر السلطان الملك الناصر ركن الدين عليه اخوه الملك الصالح عليه الحدي من مصر بعسكر لحصار الكرك وكذلك من دمشق ، فحاصروا الناصر بالكرك وذكر المؤرخون انه وردت المراسيم الى جميع ولايات الاعمال الشامية بتجريد العشران وغيرهم الى الكرك ، فذهبوا اليها سنة ٣٤٣ ووجدوا في القلعة مع السلطان احمد خلقاً كنيراً ، وقد نصبوا على القامة في اعلاها خمسة مناجيق ومدافع كثيرة ، وخرجت السنة ولم يحصل فيها شيء يذكر واغارالتركان ممات على بلاد سيس فقلوا وخرجت السنة ولم يحصل فيها شيء يذكر واغارالتركان ممات على بلاد سيس فقلوا وخرجت السنوا وشفوا الغليل بما فتكت الارمن ببلاد قرمان ، وعاد العسكر (٤٤٤) المجيز الى بلاد سيس وما ظهروا بطائل ، وكانوا قد اشرفوا على اخذ اذنة وفيها خلق المجيز الى بلاد سيس وما ظهروا بطائل ، وكانوا قد اشرفوا على اخذ اذنة وفيها خلق

عظيم واموال عظيمة ومجفال منالارمن فارتشى اقسنقر مقدم عسكر حلب منالارمن وثبط الجيش عن فقها واحتج بان السلطان مارسم باخذها · وحاصر يلبغا النائب بحلب زين الدين قراجا بن دلغادر التركاني بجبل عسر الى جانب جيمان فاعتصم منه بالجبل، وقتل في العسكر واسر وجرح ، وما نالوا منه طائلا فكبر قدره بذلك واشتهر اسمه وعظم على الناس شره ، وكانت هذه حركة رديئة من يلبغا ثم اوقع دلغادر بالارمن وفتح قلعة كابان (٧٤٦) وبعدفتها قصد النائب بحلب ان يستنيب فيهامنجهة السلطان فعتا ابن دلغادر عن ذلك ، فجهزوا عسكراً لهدمها ثم اخذتها الارمن . وفي سنة ٧٤٥ حوصرت الكرك ونقبت ، وأُخذ الملك الناصر احمـــد وحمل الى اخيه الملك الصالح بمصر فكان آخر العهد به ، وفي هذه السنة كانت الوقعة بين اهل البقاع ووادي التبم وقتــل من الفريقين خلق كثير، واحرق ابن صبح قرية من وادي النيم، وانقطعت السهل لا سيما طريق الزيداني · وتوفي الملك الصالح اسمعيل بن ألملك الناصر مجمد بن قلاوون (٧٤٦) وجلس مكانه اخوه السلطان الملك الكامل شعبان · وفي سنة ٧٤٧ خرج نائب الشام يلبغا الى ظاهر دمشق خوفًا من القبضعليه وشق عصاالطاعة وعاضد امراء مصرحتي خلع السلطان الملك الكامل شعبان واجلسوا مكانه اخاه الملك المظفر امير حاج ، وسلموا آليه اخاه الملك الكامل فكان آخر العهد به ، وكان هذا الملك الكامل شعبان سيئ التصرف يولي المناصب غير اهلها بالبذل ويعزلهم عن قريب ببذل غيرهم ، وكان يقول عن نفسه أنا تُعبان لاشعبان .

وفي سنة ٧٤٨ سافر الامير ناصر الدين بن المحسني بعسكر من حلب لتسكين فئنة ببسلد شيزر بين العرب والاكراد قتل فيها من الاكراد نحو خمسمائة نفس وفيها عزمت الارمن على نكبة اياس ، فاوقع بهم امير اياس حسام الدين محمد بن داود الشيباني ، وقتل من الارمن خلقاً واسر خلقاً ، واحضرت الرؤوس والاسرى الى حلب وافنتل سيف الدين بن فضل امير العرب واتباعه مع احمد فياض من الامراء في جمع عظيم قرب سليسة فانكسر سيف ونهبت امواله وجرى على المعرة وحماة وغيرهما من العرب اصحاب سيف واحمد فياض من النهب وقطع الطرق مالا يوصف وكانت هذه العرب ضربة قاضية على بادبة حماة فطفق البدو ينهبون القرى و بغيروت على حماة الحرب ضربة قاضية على بادبة حماة فطفق البدو ينهبون القرى و بغيروت على حماة الحرب ضربة قاضية على بادبة حماة فطفق البدو ينهبون القرى و بغيروت على حماة

والمعرة ففر الفلاحون ودرست القرى · وفي هذه السنة قتل السلطان الملك المظفر امير حاج ابن الملك المناصر بن قلاوون بمصر واقيم مكانه اخوه السلطان الملك الناصر حسن ، وكان الملك المظفر قد اداك اخاه الاشرف كجك وفتك بالامراء وقتسل من اعيانهم نحو اربعين اميراً ·

**\*** \* \*

احداث وكوائن وعصيان ( هرب فتبعه جماعة من عسكر دمشق فنقاتل معهم فقال فقطعوا رأسه وحملوه الى السلطان بمصر ، وفي سنة ، ٧٥ دخل الامير جبغا فقال فقطعوا رأسه وحملوه الى السلطان بمصر ، وفي سنة ، ٧٥ دخل الامير جبغا نائب طرابلس مدينة دمشق في جماعة كثيرة من عسكر طرابلس ، وكان ارغونشاه فائب الشام مقياً بالقصر الابلق فدخل عليه الامير جبغا وهو نائم بين عياله وقبضه ، فلا اصبح الصباح طلب الامير جبغا القضاة والامراء بدمشق واخرج لهم مرسوم السلطان بالقبض على ارغون شاه فسكن ما كان بين الماس من الاضطراب ، وظنوا ان ذلك صحيح فسجنه واحتاط على موجوده ، ثم وجدوا ارغونشاه مذبوحاً في السجن ان ذلك صحيح فسجنه واحتاط على موجوده ، ثم وجدوا ارغونشاه مذبوحاً في السجن وحاربوه فيرب جبغا الى المزة فلم يتبعه احد من العسكر وخافوا عقبى ذلك ، وطربوه فيرب جبغا الى المزة فلم يتبعه احد من العسكر وخافوا عقبى ذلك ، وكاتب امراء دمشق السلطان كما وقع من الامير جبغا فانكر ما وقع لارغوب شاه ، ورسم لامراء دمشق ان يحاربوا الامير جبغا فرج عليه عسكر دمشق قاطبة ، وحاربوه وهو في طرابلس فانكسر جبغا وقبضوا علية وشنقوه .

وفي سنة ٢٥١ اغار شخص من النئار اسمه هندو على مدينة سنجار وملكها، فارسل سلطان مصر والشام له تجريدة فحاصروه فطلب الامان ثم رحل عن سنجار وفي سنة ٢٥١ قدمت على رواية ابن سباط مراكب الفرنج الى صيدا فقتلوا طائفة من أهلها وأسروا جماعة وتتل منهم خلق كثير وكسر من كب من مراكبهم ، فوصل الصريخ الى دمشق ، فاجتمعت العساكر من صفد ودمشق وأسرعوا الى فك الاسرى ، وأخذنا من ديوان الاسرى ثلاثين الفا واعطوا عن كل رأس خمسائة درهم .

وان الخلل الذي طرأ على السلطنة بمصر بعد ذهاب عظاء السلاطين من اولاد

قلاوون وسرعة قتلهم واستخلاف غيرهم منالماليك ، قد سرى من شرارته شيءُ كثير في هذه الحقبة من الزمن، ومسألة اليحياوي مع أرغون شاه مثال منها. ومن أمثلة الخلل في تلك النولة خروج بببغا اروس نائب حلب عن الطاعة واظهاره العصيان للسلطان، وكذلك الامير أحكمش نائب طرابلس ، والامير احمد نائب حماة ، والامير الطنبغا برقاق نائب صفد ، ولم إبق على الطاعة الا نائب دمشق الامير أرغون الكاملي ، فأرسل يخبر السلطان في مصر بما قد جرى من النواب ، ثم اضطر نائب الشام لما رأى عينالغلبة الى الهرب تحت الليل هو ومماليكه وتوجه الى نحو غزة ، فأقام يعلمالسلطان والامراء بما جرى ، والنف على الامير بيبغا اروس العربان والعشائر مع العساكر الحلبهة والشامية وكانمعه نحوستين اميراً لمافتح دمشق واستعرض العساكر بها ثمأرسل الى نائب قلعة دمشق بطلب منه اطلاق امير كان مسجوناً فيها فاعتذر عن ذلك الا بمرسوم السلطانِ ، وحصن القلعة تحصينًا عظيماً وركب عليها المكاحل بالمدافع وارسل يقول لاهل المدينة لا نفتحوا دكاناً ولا سوقاً ولا نبهعوا عسكر حلب شيئاً ، فلا بالغ الامير بيبغا إروس ذلك اشتد به الغضب ، وامر عسكره بان ينهبوا ضياع دمشق والبساتين ونقطعوا الاشجار ، فلما سمعوا هيذه المناداة ماأبقوا ممكنًا من الاذي والفساد ، فنهبوا حتى النساء والبنيات والقاش ، وجرى على أهل دمشق من بيبغا اروس ما لم يجر عليهم من عسكر غازان لما دخل دمشق ٠

ير صيهم من سلطان مصر جيز عسكراً عظيماً وجعل عليهم من امراء الطبلخانات والعشراوات (۱) نحو ثمانين اميراً وكان صحبته القضاة الاربعة والحليفة الامام احمد الحاكم بامر الله فأمر بقتال جماعة بيبغا فانهزم هذا ولحق ببلاد التراكمة ، وجياً بجماعته في القيود يرسفون · ثم عاد السلطان الى مصر بعد ان عزل من عزل وولى (۱) الطبلخانات من الرتب العسكرية وظيفتها الضرب بالالات الموسيقية وكان عدة من في باب السلطان منهم أربعين أميراً و بخدمة كل واحد منهم أربعون مملوكاً ولم الطبول الصغيار والزمارات والابواق - قال الظاهري : و بالطبلخانات من المكوسات ( المطبول الصغيرة ) التي تدق على باب السلطات أربعون حملاً وأربعة طبل دهول وأربعة زمور وعشرون نفيراً ولها مهتار و بها عدة خدام ·

من ولى · والسلطان هذا هو الملك الصالح صلاح الدين صالح وهو العشرون من ملوك الترك واولادهم · والشامن من اولاد الملك الناصر محمد بن قلاوون · ثم الن نائب حلب بيبغا ونائب طرابلس بكلش ونائب حماة احمد الذين كانوا هربوا من بلاد السلطان الى بلاد التركان قطعوا رؤ سهم وأرسلوها الى السلطان بمصر ·

وخلع السلطان على الامير ارغون الكاملي واسلقر به نائب حلب عوضاً عن بيبغا اروس وجرد ارغون الى قراجا بن ذي القدر امير التركيان في مرعش وحواليها ، وكان ذنب قراجا إنه وافق بيبغا اروس على العصيان فلما وصل اليه الامير ارغون هماب منه فتبعه الامير ارغون الى أطراف بلاد الروم فقبض عليه وارسله الحالسلطان عصر فسمره على جمل .

وحاصر أهلها فطلبوا منه الامال فتسلمها وكذلك المصيصة ، وفتح في تلك السنة عدة وحاصر أهلها فطلبوا منه الامال فتسلمها وكذلك المصيصة ، وفتح في تلك السنة عدة قلاع ثم رجع الى حلب وفي سنة ٢٦٢ أظير بهدم الخوارزمي نائب الشام العصيان وملك قلعة دمشق وقتل نائب القلعة وقد وافقه على ذلك جماعة من النواب فاضطرب السلطان بمصر لهذه الاخبار ، وخرج قاصداً الشام ، ولما بلغ دمشق أرسل له أماناً فقبض عليه وقيده .

وفي سنة ٧٦٥ جاء النرنج الى قلعة اباس وحاصروها نخرج اليهم الامير منكلي بغا الشمسي نائب حلب وصحبته العساكر الحلببة ، فلما سمعوا به رحلوا عن قلعة اياس ثم قصدوا نحو طرابلس وكانوا ثلاثة ملوك وهم صاحب قبرص وصاحب رودس وصاحب الاسبتار فجاؤا في مائتي مركب حربي الى طرابلس ، وكان النائب غائباً عنها فطمعوا في أخذها ثم خرج اليهم بعض عسكرها فوقعوا معهم فانكسر عسكر طرابلس و دخل الفرنج المدينة ونهبوا أسواقها وتتلوا بها جماعة من المسلمين نحو الني انسان فلما تسامع أهل البلاد بذلك جاؤا الى الفرنج وحاربوهم وقتلوا جماعة كثيرة منهم فانكسرت الفرنج كسرة قوية ورحلوا عن طرابلس .

وفي سنة ٧٦٧ عصا علي السلطان نائب دمشق بهدمر واجتمع اليه مقدمو البلدان

وحضر اليه ابن أكلش ومعه آلاف وقدم الزبداني ومعه الف نفس فأرسل السلطان اليه جيشًا وبعد حصار شهر بن تسلم دمشق وقبض على النائب وقتله ·

وفي سنة ٧٧١ وقع تشاجر بين الامير جبار من آل الفضل امير العرب وبين نائب حلب قشقر المنصوري فخرج اليه نائب حلب بالعساكر الحلببة فلقاتل مع الامير جبار فقويت العربان على فائب حلب فقتل في المعركة •

\* \* \*

مقتل الاشرف شعبان ( وفي سنة ۲۷۸ فتل في القاهرة الملك الاشرف والاحداث بعده ( شعبان · قال ابن اياس : وكان من محاسن الزمان في العدل والحلم وكان ملكاً هيئاً ليناً محباً للناس منقاداً للشريعة محسناً وكانت الدنيا في أيامه دادئة من الفتن والتجاريد الى البلاد الشامية وفساد العرب وساس النساس أحسن سياسة · وتولى الملك بعده ابنه الملك الصالح بن الحاج وله من العمر نجو احدى عشرة سنة وهذا آخر من تولى السلطنة من ذرية بني قلاوون و به زال الملك عنهم وقد أقامت السلطنة سيف قلاوون وذريته مائة سنة وثلاث سنين وأشهراً ·

وفي سنة ٢٧٣ شدد الامير سيف الدين منجك نائب الشام وكان تولاها للرة الثانية منذ سنة ٢٧٠ على أهل اللهو بدمشق وامر بقطع الاشجار والصفصاف الذي بين النهر بن وتخريب المكان الذي أحدث في الشرف الاعلى وأزال المنكرات من هذا المكان ومن الذي فوق الجبهة ايضاً وهدم الابنية والحوانيت المستجدة هناك وقال ابن طولون: انه فعل الخيرات وبني المحطات سيف الدروب وبني زاوية بالكسوة وعمل لها سماطاً وعزل الطرقات وعدل في الرعابا وفي السنة التالية أرسل الجاي اخاه طقتم الحسني الى دمشق لعرض الاجناد فيها فحصل اموالاً عظيمة ، حتى قيل ان الذي خصه خمسون الف دينار ، وأخذ من ذخائر القلعة اشياء نفيسة و بالغ في الظلم ، فاستغاث خمسون الف دينار ، وأخذ من ذخائر القلعة اشياء نفيسة و بالغ في الظلم ، فاستغاث الناس الى منجك نائب الشام فكاتب فيه ثم توجه المذكور الى جهة حاب ففعل سيف بقية البلاد أشد مما فعل بدمشق ، قال ابن حجر : ولولا تلطف النائب وناظر الجيش سي لهلكوا معه ،

وفي سنة ٢٧٦ خرج نائب حلب الى مدينة سيس هو والعماكر الحلببة وفخها وكانت في أيدي الارمن وفي سنة ٢٧٩ خامر جميع نواب البلاد الشامية وخرجوا عن الطاعة فسافت مصر تجريدة عليهم ويف سنة ٢٨٠ خرج نائب الشام بهدم الحوارزمي عن الطاعة وقصد الهرب الى بلاد التركان ببركه ورجاله فقيفه عسكر دمشق وسجنوه بالقلعة فأرسل سلطان مصر واخذه منها وسجنه ثم اطلقه بعد نلاث سنين وأعيد الى منصبه وفي سنة ٢٨٠ نازل الغرنج طرابلس يف عدة مراكب فالنقاهم يلبغا الناصري فهزمهم اثم امر العسكو ان بتأخروا فطمع فيهم النرنج وتبعوهم الى ان أبعدوا عن البحر فرجع عليهم بالعسكر فهزمهم وقتل منهم جمع كبير قبض على اكثرهم وأقلع من بقي في المراكب وثار اقبغا عبد الله ( ٢٨١) وجماعة معه على نائب الشام وكان قد تجرد مع نائب حلب في عسكر البلدين إسبب المتركان فوقعت بينهم وبين اقبغا المذكور ومن معه وقعة فكسرهم نائب الشام وهرب اقبغا الى نعير اميز وافسدوا وعين لهم الاتابك برقوق في مصر تجريدة وخرج اليهم نلاثة من الامراء عافسدوا وعين لهم الاتابك برقوق في مصر تجريدة وخرج اليهم نلاثة من الامراء وافسدوا وعين لهم الاتابك برقوق في مصر تجريدة وخرج اليهم نلاثة من الامراء والمسلم وطردوهم الحائمة عملوك فالنقوا مع المتركات وكسروهم وقتلوا منهم جماعة كنيرة ونهبوا أموالهم وطردوهم الى ملطية و

وفي سنة ٧٨٤ حضر الى القاهرة رسول صاحب سيس ومعه كاب يخبر فيه بان الارمن الذين هناك مات كبيرهم فام روا عليهم زمجته فحكت فيهم مدة تم عزلت نفسها ، فانفق رأيهم ان يفوضوا امرهم لصاحب مصر فيختار لهم من يوليه عليهم ، فاننق لهم برقوق واحداً من الارمن الاسارى الذبن يسكنون ظاهر القاهرة وببهعون هناك الخمور فاخذوه معهم فحلكوه عليهم ، وفي السنة التالية جاءت رسل صاحب سنجاد ورسل صاحب تكريت يسألون صاحب مصر ان يكونوا تحت حكمه و يخطبوا باسمه فاجيب سؤلم وكتب لهم بذلك لقاليد وخلع عليهم ، وفي هاتين الواقعتين دليل على ان صاحب مصر والشام في تلك الفترة كان اقوى من جاوره من الماوك خطب وده الاتراك والاكراد والارمن من مجاوريه ،

وفي سنة ٧٨٥ وقعت بين قبلاي نائب الكرك وخاطر ا.بر العرب بَهَا.قنلة عظيمة

فانكسر قبلاي وخلص خاطر، وكان قبلاي المسكه قبل ذلك منهم ثم تحيل قبلاي على خاطر الى ان حضر عنده فذبحه وذبح ولديه غدراً وفيها نازل الفرنج بيروت في عشرين من كباً فراسلوا نائب الشام فنقاعد عنهم واعتل باحتياجه الى من سوم السلطان فقام اينال اليوسني فنادى الغزاة في سبهل الله ففر معه جماعة فحالب بين الفرنج وبين البحر وقتل بعضهم ونزل اليه بقية الفرنج فكسرهم وقبض من مراكبهم ستة عشر مركباً فسر المسلمون بذلك سروراً عظيماً ، وكان الفرنج دخلوا صيدا فوجدوا المسلمين قد بدأوا بهم فاحرزوا الموالمم واولادهم بقرية خلف الجبل فوجد الفرنج بعض المتعتهم فنهبوها واخذوا ما وجدوا من زيت وصابون واحرقوا السوق وقصدوا بيروت فتيقط لم الهالما المسلمون ثم رحل الذائب وانكسر الفرنج ثم عاد الفرنج الى مباهلة بيروت فتيقط لم الهاما فارنج ممانة من الفرنج فوجدوا بالساحل خمسة عشر نفسا فقنلوهم ثم قتل من الفرنج جماعة ،

وفي سنة ٥٨٥ وقعت فلنة بين نعير بن مهنا امير العرب وابن عمه عنمان بن قارا ، فساعد يلبغا الناصري عنمان فكسر نعير ونهبت امواله حتى قيل ان من جملة ما نهب له ثلاثون الف بعير وفيها سار يلبغا الناصري بالعساكر الحلبة وبعض الشامية الى جهة التركان ، فنازلوا احمد بن رمضان التركاني عند الحسر على النرات فكسر التركان وأسر ابراهيم بن رمضان وابنه وابوه ، فوسطهم يلبغا الناصري ، ثم تجمع التركان وواقعوا الناصري عند اذنة فانكسر العسكر وقلعت عين الناصري وجرح ثم تراجع العسكر ولم يفقد منه الا العدد اليسير ، فطردوا التركان الى ان كسروهم فغدر التركان المان كسروهم فغدر التركان بنائب هماة وبيتوه فانهزم ثم ركب يلبغا الناصري فهزمهم .

وفي سنة ٧٨٧ توجه نواب الشام الى قتال التركمان فانكسر العسكر وفتك فيهم التركمان وتلموا سودون العلائي نائب حماة وغيره وكان اصل ذلك الساطان امر نواب الشام بالتوجه الى قنال سولى بن دلغادر ومن معه من التركمان فوصلوا الى طبون وهي بين مرعش وابلستين فالنقي بهم سولى فقلل سودون نائب حماة في المعركة وكذا سودون نائب بهسنى فبلغ السلطان ذلك فشق عليه ولم يزل يعمل الحيلة حتى دس على سولى من قتله وقتل اخاه ،

سلطنة برقوق وحالة الماليك ( دخل الهرم في البلاد ، وخام غالب النواب البحرية والشراكسة ( فساد العربان في البلاد ، وخام غالب النواب في الشام وخرجوا عن الطاعة ، فاجتمع الاتابك برقوق متولي الامر والقضاة نع الخليفة وسائر الامراء في مصر فرأوا الحاجة ماسة الى إقامة سلطان كبير تجتمع عليه الحكاة ويسكن الاضطراب فتكلم القضاة الاربعة مع الخليفة في سلطنة الاتابك برقوق فجلعوا الملك الصالح امير حاج من السلطنة وسلطنوا الاتابك برقوق ( ٧٨٤ ) وهو اول ملوك الشراكسة بمصر والشام والخامس والعشروب من ملوك الترك .

وكانت هذه الدولة التركية والشركسية التي أولدثها عجبًا في ضعف الادارة وقيام الخوارج ، لان الملك على الأكثر كان ضعيفًا بُنزله عن عرشه كل من عصا عليه ، واستكثر من الماليك وقدر ان يتسلط على عقول السذج من العربان وارباب الدعارة والطمع من الناس « والماليك السلطانية الذين جرت العادة على انهم يفعلون الامور المشهورة عنهم من اخذ اموال الناس وهنك حريمها » · والقاهرة لا شأن لها بعد انب ينقاتل المنقاتلون على الملك از يقاتل القواد ارباب العصيان والتمرد ونظفر احد المثنازعين على السلطنة ، او الامير الذي وسد اليه اجتثاث دابر العاصي ، الا ان تزين أسواقها سبعة ايام او ثلاثة ايام على الاقل · لنعل ذلك لاقل حادث يحدث حتى ولو قَ بض جماءة السلطان على احد صعاليك الماليك ممن خامر عليه واستنبع أناسًا من الغاغة . وكانت دمشق في ايام الشراكسة ثم في ايام الاتراك اخلافهم تزين سعة ايام لاقل ظفر يقع ، فيفرح السلطان وتدق البشائر . وكان من سلاطين الماليك اهل خير تغلب عليهم الرحمة وحسن السياسة ، وكان ضعفهم آتيًا من جماعتهم الماليك لان لكل امير منهم جوقة ينفانون في حبه اذا تغلب عليه خصمه سجنهم او اقصاهم او نكبهم، فلا يزالون بعملون على إِثَارة الخواطر حتى يطلق سراحهم ثم يعودون ألى ما نهوا عنه وهكذا دواليك · والامة من اجل هذا تخرب ديارها ، وتهاك ابناؤها وتذهب اموالها وعروضها ، حتى يسعد الطالع احدالمتخاصمين فيتغلب على من يريد التغلب عليه ٠ وهناك خليفة في مصر يعتضد به السلاطين يوم الشدائد ،

و ببايعهم يوم ننصيبهم ، وربما سجنوه واقصوه عن انظار الامة اذا شعروا بان هواه مع غيرهم او بمكن ان يكون كذلك : اتخذوه آلة كاكان خلفاء العباسهين مع المتغلبة من سلاطين السلجوة بهين والبويههين وغيرهم في بغداد .

## وقائع تيمورلنك

من سنة ٧٩٠ إلى ٨٠٣

-----

بداءة تيمورلنك م بيناكانت امور الدولة في الشام ومصر مختلة معتله لا تسلقو ومناوشة جيشه ( الادارة الشركسية على حال ، والمتوثبوت على السلطنة بكثرون ويقلون بضعف الملك وقوته ، جاء تيمورلنك من الشرق واخذ ينقدم نحو البلاد بجيوش جرارة لا قبل المالكين زمام الامر بدفعها ان لم يستعينوا بجيوش أخرى فاصحت البلاد بين عدوين داخلي وخارجي ، كما اصحت في اواسط القرن السابع بين عدوين احدها من الشرق وهم النار والاخر من الغرب وهم الصلببون ، وتيمورلنك هوا بن ترغاي بن ابغاي مؤسس مملكة المغول الثانية ، ومعنى تيمور الحديد واللنك الاعرج و الكسيع بلغتهم، لان راعياً ضربه فيا قبل بسهم في نفذه ادخله به في زمرة العرجان، وفي رواية انه اصيب بسهم في الحرب في صباه ، ولد تيمورلنك في قرية خواجه ايلغار من اعمال وين رواية انه اصيب بسهم في الحرب في صباه ، ولد تيمورلنك في قرية خواجه ايلغار من اعمال كش من و بدن ماوراء النهر سنة ۲۳۷ هـ ۱۳۳۱ م ( ومات في او ترار سنة ۲۰۸ م الله من فيها ) ، وينا كان ذاهباً الغو بلاد الخطا في الصين و جي به الى سمر قند فدفن فيها ) ، وينا كان ذاهباً الغور الدولة الله الهين و جي به الى سمر قند فدفن فيها ) . وينا كان ذاهباً المؤلمة المناه و الهين و جي به المي سمر قند فدفن فيها ) . وينا كان ذاهباً المناه و العين و جي به المي سمر قند فدفن فيها ) . وينا كان ذاهباً المناه و المناه و العين و جي به المي سمر قند فدفن فيها ) . ويناه كان ذاهباً المناه و المناه و المين و جي به المي سمر قند فدفن فيها ) . ويناه و سمر قاله و المناه و ال

وكان تيمور بمت بهرابة بعيدة الى آل البيت الملوكي من المغول ذرية جنكيز خان ، وذلك من جهة الامهات لا الآباء ، ورأس ابوه قبهلة برلاس التركية وحكم ولاية كش وقد تيم صغيراً وسلبه جيرانه امارته ، فتوسل تيمور الى امير بلاد كشغر ملك الجغتاي فانع عليه بولاية ما وراء نهر جيمون ، ثم نزع بده من يد امير كشغر وانضم الى عمه حسين ، ولما ماتت زوجته وقيل انه هو الذي قتانا بهده المنج تيمور في

حل مناموه ٤ وداهم حسيناً وتغلب عليه واستولى على بلخ فاصيح ملكاً على بلاد الجغتاي كلها « ولما استولى أيمور على ما وراء النهر وفاق الاقران تزوج بنات الملوك فزادوه في القابه كوركان وهو بلغة المغول الخنن » وكان عهد أيموركاه عبد حروب وفظائع في القتل ، يقال الناس بالالوف وعشرات الالوف ، اذا لم يخضعوا اسلطانه في الحال قال السياوي : وكان يقرب العلماء والسمراء والشجعان والاشراف و ينزلم منازلم ولكن من خالف امره ادنى مخالفة استباح دمه ، فكانت هبهته لاتدانى بهذا السبب ، وما المخرب البلاد الا بذلك فانه كان من اطاعه من اول وهلة أرمن ومن خالفه ادنى مخالفة المخرب البلاد الا بذلك فانه كان من اطاعه من اول وهلة أرمن ومن بلاد روسيا الجنوبة الشرقيسة ثم فنح خراسان وهرات وطور يس وقارص ولفليس وشيراز واصفهات المشرقيسة ثم فنح خراسان وهرات وطور يس وقارص ولفليس وشيراز واصفهات المهد فنازل مملكة المسطين حتى غلب عليها وفنج افغانستان وجلب من الهند الى بلاده المهندسين والنقاشين ، ثم حارب السلطان بايزيد العثماني وجلب من الهند الى بلاده قفص من حديد واخذه يعرضه على الناس فهلك قيراً ، و باستيلائه على ازمير اضطر امبراطور القسطنطينية ان يؤدي اليه الجزية ،

هذا الفياتح خرب عاصمتي الشام حلب ودمشق وكم خرب من مدن عامرة جداً سيفى آسيا وكانت ملوك اور با يخافونه وكثيراً ما ارسلوا الوفود لتهنئته بالنصاراته .

هذا الرحل الجبار لم يحمل على الشام حملته المشؤومة الا باسباب اوجده النواب والامراء والملوك على الارجح ، فقد ذكر ابن حجر في حوادث سنة ٢٩٨ ال الله قريب تيمورلنك قبض عليه قرا يوسف التركاني صاحب تبريز وارسله الى الملك الظاهر فاعتقله ، فكانت هذه الفعلة اعظم الاسباب في حركة تيمورلنك الى البلاد الشامية ، وقال في حوادث سنة ٢٩٩ وصلت كتب من تيمورلنك فعوقت رسله بالشام وأرسلت الكتب التي معهم الى القاهرة ومضمونها التحريض على ارسال قرببه اطمش الذي اسره قرا يوسف ، فامر السلطان اطمش المذكور ان يكتب الى قرببه كتاباً الغوفة فيه وا هو عليه من الخير والاحسان بالديار المصرية ، وارسل ذلك السلطان

مع اجوبته ومضمونها اذا اطلقت من عندك من جهتي اطلقت من عندي من جهتك والسلام ·

فالقائمون بالامر هم الذين فتحوا لتيمورلنك السبل لغزو البلاد فيهابعد ، غزوة اذلت العزيز وافقرت الغني وخربت العامر ، قال ابن حجر ايضاً ، لما رجع تيمورلنك الى الشرق وكان هذا دأبه اذا بلغه عن مملكة كبيرة وملك كبير لا يزال ببالغ في الاستيلاء عليها الى ان يحصل مقصوده فيتركها بعد ان يخربها و برجع ، فعل ذلك بالمشرق كله و بالهند و بالشام و بالروم .

ارسلت مصر في سنة ٧٩٠ عسكراً على تيمورلنك في سيواس فانكسر عسكر أيمورلنك وكان ذلك من الوقائع الاولى بين تيمورلنك و عسكر الشام ، ولوكان في الدولة اذ ذاك رجال عقلاء لضموا شملها حتى نقوى على عدوها الزاحف عليها ولكن شغلت البلاد بنفسها ومن الاحداث في هذه السنة منازلة الفرنج طرابلس الشام فواقعهم المسلمون فكسروهم واخذوا منهم ثلاثة مراكب .

**本 本 本** 

القتال على الملك الطاعة وقتل الامير سودون المظفري الذي كان نائب حلب قبله وقتل اربعة أنفس من مماليك سودون ، واسك حاجب الحجاب بجاب وجاعة من امرائها ، وأظهر يلبغا النساصري العصيان واللف عليه جماعة كثيرة من مماليك الاشرف شعبان ، وكان من جملة من اللف على يلبغا تمريف الافضلي المدعو منطاش مملوك الظاهر بوقوق ، وعهد سلطان وصر الى اينال اتابك العساكر بدمشق ليكون نائب حلب وحلف السلطان الامراء من الاكابر والاصاغر بان يكونوا معه كلة واحدة وعصبة واحدة على يلبغا النساصري فحلفوا على ذلك جميعهم ، وأرسل الى يلبغا تجريدة ، وانتشب القتال بين امراء الغرب الننوخيسة وبين عشران البر أهل كسروان والامراء اولاد الاعمى وكان النوخية ميالين الى الملك الظاهر وكان النوبين وقتلوا منهم نحو ١٠ نفراً وأمسكوا جمياعة فعمروا بعضهم ووسطوا آخرين

وأحرقوا عدة قرى من الغرب وتلقبوا بعشران البر · ثم ال العساكر الظاهرية زحفت على تركان كسروان وجرت بين الفريةين وقعة -في الساحل فقت لموا منهم حماعة كثيرة ·

ولما استولى كشبغا على قلعة حلب عمر أسواق هذه المدينة أحسن عمارة في أسرع وقت وكانت من وقعة غازان خراباً ، فلما انفصر كمشبغا على اعدائه قتل غالب اهل محلة بانقوسا وكانوا زيادة على اربعة آلاف نفس وقتل كبيرهم إحمد بن الحرامي وخربها الى ان جعلها دكاً .

\* \* \*

عوامل الخراب أ ﴿ وَكُوالاسدى انالسب في خراب الشام في القرن الثامن انتشار · قيس وعن ( الشرور بين القيس واليمن ووقوع الحرب والقتسال بينهمهُ ا والسبب في دلك تغبير العوائد والتدليس على الملوك والحكام وولاة الامور ، بالاغراء والتسلط على الفلاحين بالظلم وطلب العاجل، والعسف في الحكم والميل مع القوي، وأنهاك الضعيف وعدم رد لهفة الملهوف ، ومع تعهير العوائد وقع الاغراء فيما بينهم والشهرر والتحاسد فاضطركثير مناهل الزرع والفرع المهالتمود والعصيان والنشردعن الاوطان وتسلطت العربان والعشران ( ) على الاراضي والبلدان ، وتراكت الأهواء ووقع التحاسد والاغراء الموجبان لسفك الدماء ، فنهبت الاموال وقة لت الرجل وتخلت العشائر وعظمت الفتن بين القبائل ، وصار اهل الزرع والضرع من الفلاحين على صهوات الحيول مار قبن ، الى ان ارجب ذلك الحراب في كثير من رستاق الشام والقرى والبلدان ، وصارت دمنًا ليس فيها انسان، وفي ذلك ما يشهد به الديوان من اسماء القرى الني صارت مزارع ونُسمى بالخراب الداثر في هذا الزمان ) والموجب لهذا جميعه سوء التدبير مع نقص القوة والامكان، ونقض سنة العدل وسوء التصريف والاخذ في جانب النقصير والنقصان الى ان صار الحكم لمقدمي الفلاحين ورؤساء العشران وصار الاعيان منهم يظهرون (١) العشران جمع عشير أطلق سفح الشام على بعض القبائل التي سكنت في البهاع وجبل لبنان • قال المقر يزي : عشير الشام فرقتان قيس وبمن لا ينفقان قط وفي كل مدة پثور بعضهم على بعض •

الطاعة السلطان و ببطنون المخالفة والعصيان ، ويستخرجون الاموال بالظلم والطغيان ، ويستخرجون الاموال بالظلم والطغيان ، ويرضون ببعضها من له في الدولة كلام والمكان ، ويما يجملونه من الهدايا والاموال يرشون به الاعوان ، فيسعى لهم ويلبسون التشاريف الملوكية ببن بدي الملك والامير والسلطان ، فيصير كل واحد منهم في بلده وإقليمه اذاعاداليه ذاقوة وسلطان ، وسطوة وأعوان ، وخيول وميدان ، واقطاعات ونع وديوان ،

فلنا وهذا الاختلاف الدائم بين قيس ويمن كان يقوى ويضعف بحسب الوازع ، فاذا وفقت البلاد الى حاكم يقول ماكان بقوله و يعمل به السندي والي دمشق في الثرن الثالث وهو يسوي بين القعطافي والعدناني : « لسنا نقدمكم الاعلى الطاعة لله عن وجل وللخلفاء ، وكامكم اخوة وليس للنزاري شي اليس للياني مثله » وكان يتغدى مع جلة الفريقي و يسوي بينهم في الاذن والمجلس فاذا كان الحاكم من هذا الطراز تسكن نغمة القيسي والياني والا فينقاتلون و يخربون العمران و يقتلون الانسان وكانت هذه النغمة شديدة في بلاد دون أخرى من ارض الشام ، فقد كانت في القديم في حمص حتى ضرب المثل بها فقالوا : « اذل من قيسي بحمص » وذلك ان حمص كلها في حوران ولبنان ويما انتقلت نغمتها من حوران منذ عهد جلاء كثير من الأسر المسجية الى جبل لبنان ومقيت في هذا الجبل الى القرن الماضي شم اضمحلت ،

وفي هذه الاثناء ركب عسكر طرابلس على النائب وقتلوا من امراء طرابلس جماعة وركب مماليك نائب حماة سودون العثماني مع عسكر حماة وأرادوا قتله فهرب الى دمشق ، فوقعت الفائة في سائر بلاد الشام ، ولما تحقق برقوق ال البلاد قد افلتنت خاف على نفسه وامر نائب القلعة بمصر بال يغيق على الخليفة ويمنعه من الاجتماع بالناس ، وكان مسجوناً بالقيد في برج بالقلعة ، وأصدرامره بالتضايم على السادة اولاد السلاطين في دور الحرم ، ووصلت التجريدة من مصر الى دمشق والغمى عسكر مصر مع عسكر يابغا الناصري فأوقعوا معه بظاهر دمشق واقعة عظيمة حتى جرى الدم بينهم وقتل من الفريقين ما لا يحصى عددهم ، فانكسر عسكر السلطان وانفصر عليهم يلبغا ، ثم جيش بلمغا وساق جيشه الى مصر فالتف اكثر امراء ، همر عليه عليهم يلبغا ، ثم جيش بلمغا وساق جيشه الى مصر فالتف اكثر امراء ، همر عليه

وقاتل قليلاً حتى اضطر السلطان برقوق الى ترك سرير السلطنة وأُعيد الملك الصالح المير حاج بن الملك الاشرف شعبان سلطاناً على مصر والشام ، وأُخذ الظاهر برقوق الى قلعة الكرك فسجن فيها واللدبوا بعد حين لقتله رجلاً فقت له الزجل الذي بخدمة الملك الظاهر ، وأُداد اقارب الرجل الذيب بخدمة الملك قتل نائب الكرك فاستجار بالملك الظاهر فأجاره واستولى برقوق على القلعة بعد ان قامى من المحن والاهوال امراً عظيماً واتاه مماليكه الذين كانوا بقوص من ارض مصر وقتلوا واليها والتحقوا به والذف عليه العربان وقصد دمشق فجاء م نائب غنة في خمسة آلاف مقاتل من عربان جبل نابلس فأوقعوا مع الظاهر برقوق وقعة عظيمة انكسر فيها نائب غنة فنهب عسكر برقوق عسكر عرق وأوقموا معه هنساك وافعة عظيمة فقتل بها من امراء دمشق ستة عشر عسكر دمشق وأوقموا معه هنساك وافعة عظيمة فقتل بها من امراء دمشق ستة عشر اميراً ومن الماليك نحو خمسين مملوكاً وقتل من عسكر برقوق نحو ذلك ،

وصادف ان خرج عن الطاعة كمشبغا الحموي نائب حاب واستولى ابناء اليوسني على قلعة صفد وهو من جماعة الظاهر فقو يت شوكته ودخل الظاهر برقوق دمشق ، وتزل في الميدان فكبس عليه اهل دمشق واخرجوه من المدينة الى ظاهر البلد ، لان بعض مماليكه عبث ببعض السوقة واخذ منه شيئًا من البضائع بالغصب فاستغاث ذلك السوقي فحضر اليه جماعة من اهل دمشق وتعصبوا له فاستطال ذلك المملوك وضربهم فرجمه اهل دمشق ، فرمى الماليك على عوام دمشق بالنشاب فتكاثرت على الماليك فرجمه اهل دمشق ، فرمى الماليك كسرة قوية فركب الظاهر برقوق ومن الموام بالحجارة والمقاليع ، فكسروا الماليك كسرة قوية فركب الظاهر برقوق ومن معه من الامناء وخرجوا من دمشق الى قبة يلبغا فدخل العوام الى الميدان فنهوا معه من الامناء وخرجوا من دمشق الى قبة يلبغا فدخل العوام الى الميدان فنهوا كراج المناه فتعطل بسبب ذلك ،

ثم جرد الملك المنصور امير حاج عسكراً من مصر وجاء الشدام لينزع الملك من الملك برقوق ، فلما وصل العسكر الى غزة نسحب أكثر عسكر الملك المنصور الى الملك برقوق برقوق لان دواهم كان معه ، ووقعت بين عسكر الملك المنصور وعسكر الظاهر برقوق

على شقحب (٧٩٢) فالنكسر الظاهر برقوق. كسرة قوية فهرب برقوق في نفو قليل من المسكر ونوارى خلف الجبل الذي تحته الملك المنصور والخليفة والقضاة ؛ فاتى اليمه بعض العرب واخبره بان الملك المنصور تحت ذلك الجبل، وكان على يوم من دمشق فكبس عليهم برقوق تن معه منالعكر وكانوانجو اربعين انساناً فذ عر عسكرالمتصور وغُ لمنت ايديهم عن القنال ،فنزل عليهم الظاهر برقوق كالباز على الطائر واحتوى على كل ما معهم من البرك والاثقال والقياش والسلاح وخزائن المال ، فلما جرك ذلك تسامع به الناسُ فجاؤا اليه افواجًا من كل مكذب ، وبلغ ذلك منطاش وحضر ومعه عساكر دمشق وغيرهم فحصل بينهم واقعة اعظم من الواقعة الاولى وقتل بهاكثير من الحلابئق فانكسرالاتابكي منطاش وعسكر دمشق فولوا هاربين الي نحود مشق موافام الظاهر برقوق منزلة شِقِعب ، ثمانشخصًا منالصالحين بقال له الشيخ شمس الدين الصوفي مشي بين الملك الظاهر برقوق وبين الماك المنصور امير حاج في ان يخلع نفسه و يسلم الامر الى الملك الظاهر برقوق ، فاجاب الملك المنصور الى ذلك واحضر الخليفة المتوكل والقضاة الاربعة وخلع نفسه من الملك واشهدوا عليه بذلك • ثم ان الخليفة والقضساة بابعوا الملك الظاهر برقوق بالسلطنة وذلك بمنزلة شقحب واقام الظاهر هنساك تسعه ايام، ثم رحل الى مصر ومعه الخليفة والملك المنصور والقضاة الاربعة ودخل مصر بلامنازع ، وكان مماليكه قد وطدوا له الامر قبل وصوله وخطبوا له على المنابر فعساه واستولى على معار والشام ٠

**\*** \* \*

الخوارج على إلى وملك منطاش (٢٩٢) مدينة بعلبك والتف عديه جماعة من ملوك مصر إلى عسكر دمشق ومن عسكر صف ومن عسكر طوابلس ومن عربان جبل نابلس ونهب عدة ضياع من الشام ، وارسل منطاش شخصًا يسمى تمان تمر الاشرفي الى مدينة حلب ، وكان نائب حلب كمشبغا الحموي قد ثقل امره على اهل حلب فما صدقوا بهذه الحركة نحاصروا نائب حلب اشد المحاصرة وتعصبوا لمنطاش فنقبوا القلعة من ثلاثة ، واضع ، فصار كمشبغا نائب حلب بقاتلهم من داخل النقب على البرج ، واستمروا على ذلك نحو ثلاثة اشبر ، فانفصر كمشبغا نائب حلب على

تمان تمر الاشرفي الذي ولاه منطاش على حلب فانكسر تمان تمر وولى هاربا ثم توجه منطاش الى طرابلس نحاصرها حتى ملكها وهرب من كان بها من الامراء والنائب وهرب اكثر اهلها الى دمشق ، ثم حاصر منطاش دمشق فالفق عوامها على ان بسلموه الملدينة ليلاً وكانوا بجونه اكثر من الملك الغاهر برفوق .

فلما بلغ ذلك الامراء الذين من قبل المظاهر برقوق خرجوا الى تفاهر دمشق واوقعوا مع منطاش ومع عوام دمشق واقعة عظيمة قتل فيها من الفريقين نحوالف انسان ثم رجع عسكر دمشق الى المدينة ثم توجه منطاش الى عينئساب فالتف عليه جماعة كثيرة من التركان ، محاصر المدينة اشد ما يكون من المحاصرة فملكها ، وهرب النائب الذي كان بها فلما دخل الليل جمع نائب عينناب جماعة كثيرة من التركان وكبس على منطاش فقتل من عسكره نحو مائتي انسان وهرب منطاش نحو الفرات ، ثم ان منطاش جمع قوته وخاص على السلطان اكثر التركان والعربان والمغربان والمغربان والمغربان المنفوا على منطاش (٢٩٣) : فتوجه الى دمشق وحاصرها فخرج اليه نائبها فهرب منطاش الى حبل يقرب من طرابلس فتبعه نائب دمشق ، فجاء منطاش من وراء ذلك الجبل وجاء حبل يقرب من طرابلس فتبعه نائب دمشق ، فجاء منطاش من وراء ذلك الجبل وجاء منه الى دمشق فلم يجد بها احداً من الامراء ولاالنائب ، ففتح له عوام دمشقى باباً فدخل منه الى المدينة ونهب الاسواق واخذ اموال التجار والخيول ، والتف عليه جماعة من عسكر منه فقو من شوكته ،

بلغ السلطان في مصر ما وقع سيف الشام فقوي عزمه على الخروج الى منطاش ، فجاء دمشق ونادى فيها بالامان لان اهل دمشق لما خرج الظاهر برقوق من الكوك ودخل الى دمشق رجموه واخرجوه من بلدهم هائماً على وجبه ونهبوا الثقاله وقماشه ، فضج اهل دمشق له بالدعاء وسكن ماكان عدهم من الاضطراب ، وافام اياماً سيف همشق ، ولما توجه الى حلب جاء نعير بن جبار امير آل فضلى ونهب ضياع دمشق وكان نعير عاصياً على السلطان وهو ملتف على منطاش واخرب غالب بلادالشام ونهب ضياعها فلما بلغ نائب دمشق مجي انعير خرجاليه واوقع معه واقعة قو ية في قر بة اكسوة فانكسر نائب دمشق وقتل عسكر دمشق جماعة ثم رجع نعير الى بلاده ، اما منطاش فانكسر نائب دمشق وقتل عسكر دمشق جماعة ثم رجع نعير الى بلاده ، اما منطاش فلما بلغه مجي الداخان من مصر هيب الى بلاد الذي كان ،

ولما عاد سلطان مصر الى عاصمته هجم (٢٩٤) نحو خمسة عشر مملوكاً وقيل خمسة انفس على نائب قلعة دمشق وتوجهوا نحوالسجن الذين من عصبة منطاش وكانوا نحو مئة مملوك ، فقورت شوكتهم بانسجناء وهجمواعلى نائب القلعة وقتلوه وملكوا القلعة ، فقاتلهم عسكر دمشق وحاصروا من بالقلعة ثلاثة ايام فقلل من عسكر دمشق جماعة ثم هجم عسكر دمشق على باب القلعة واحرقوه ودخلوا الى القلعة وقبضوا على الماليك كاهم ووسطوهم اي قطعوهم نصفين تحت باب القلعة واحسفوا على الماليك كاهم ووسطوهم اي قطعوهم نصفين تحت باب القلعة واحسفوا على الماليك كاهم ووسطوهم اي قطعوهم نصفين تحت باب القلعة واحسكوا الفائرين فلم بهقوا منهم الامن هرب م

وعاد منطاش (٢٩٤) فحاصر حاب مع جماعة النركان فخرج أليه عسكر حلب وأوقعواً معدواقعة فكسروه ورجع هارباً إلى النوات، ثُمان منطاش ونعير بنجبار امير العربان الفقا (٧٩٠) بمن معلها من العسكو وحاصرًا حماة فخرج اليهم نائبها فأوقع ممهم واقعـة قوية فانكسر نائب حماة وهرب ، فدخل منطأش ونعير الى المدينة ونهبوا أسواقهـــا وأخذوا اموال النجار ، فلما بلغ ذلك نائب حلب ركب هو وعُسَاكُو حَلْبُ وَكُبُسُ عَلَى بَلَادُ نَعْيَرُ وَنَهُبُ أَمُوالُهُ وَاخْذَ اوْلَادُهُ وَنَسَاءُهُ وَأَحْرَقَ بَبُوتُهُ وقتل من عربانه كثيراً فأرسل نعير يطلب من نائب حلب اولاده ونساءه الذير أسرهم فأرسل نائب حلب يقول له: ما أُطلق لك أولادك ونساءك حتى تسلمنا منطاش • وكان منطاش قد تزوج من بنــات ُنعير واستنسل منهم • فلما رأى نعير أن السلطان ونائب حلب عليه وقدنه بوا أمواله ومواشيه وأسروا أولاده ونساء ، قصد ان يرضي السلطان بالمِمساك منطاش حتى يزول ماعنده ماجرى منه في حق السلطان ، فندبنعير الىمنطاش اربعة عبهد قبضوا عليه فلماوقع فيأيديهم أخرجمن تكته خنجرأ شق به بطنه فغشيعليه فحملهالعبهد وانوا به الى نعير فقيده وارسله الىنائب حلب ثم حمل الى الشاهرة ، وجعل الموكل بحمله يعاقبهو يعصره و يقرره على الاموال التي غصبها من البلاد فلم يقى بنتى م و دخل عليه المزع فقطع رأسه ووضعه في علبة وحمله الى السلطان في مصر تم ارسل السلطان الى نعير خلعة وأقره على عادته امير آل فضل •

فال أبن اياس: وعند اخذنا هذه الحوادث فما صدق الساس بان فئنة منطاش قد خمدت عنهم حتى استؤنفت للم فئنة أخرى ، فوردت الاخبار بان تيمورانك اخذ

تبريز وشبراز وركب الظاهر برقوق الى الشام وجاء هي خلب فاصد من عدد ابن عنان ومعه مطالعات مضمونها ان يكون هو والظاهر يداً واحدة على دفع نيمورلنك فأجابه الظاهر الى ذلك ورد له الجواب بما يطيب به خاطره ، ثم حضر اليسه قاصد طقمش خان صاحب بسطام وعلى يده مطالعات ننخمن ماقاله ابن عثان فأجابه الظاهر كا أجاب ابن عثمان و فلما اقام الظاهر بحلب بلغه ان جاليش (اعلام) عندير تيمورلنك قد وصل الى البيرة ، ثم بلغه ان بيمورلنك رجع الى بلاده فلما تحقق ذلك عنده هو الى مصر ، وفي سنة ٩٧١ اخذ عسكر تيمورلنك مدينة ارزنجان وقتل اهلها ونهب ما فيها فلما سمم سلطان مصر والشام ذلك ارسل الى نوابه في الشام ان يتوجبوا الى شاطيء الفرات و يحصنوا البلاد نفرجوا كلهم واقاموا هنساك ، وكانت ارزنجان من حملة البلاد التي خطب فيها إصاحب مصر والشاء الملك الظاهر برقوق كما خطب له في تبريز والموصل وماردين وسنجار ودوركي ، وضربت السكة باسمه سف خذه الاماكن .

وفي سنة ٨٠١ تحوك ابن عنمان ولك المروم على بلاد السلطان ووصلت طلائعه الى الابلستين وهو قاصد حلب فوقع الانفاق في مصر على مجاربته والخروج عليه ، وان يؤخذ من اجرة الاولاك شهر واحد بنقوى بها العسكر على دفع العدو ، ثم ظهر ان ابن عنمان وصل الى ملطية وملكما ولم يشوش على اجد من اهلها وامر عسكره بان لا ينهبوا لاحد من الرعية شيئًا ، فأقام بملطية ايامًا ثم رجع الى بلاده فبطل امر التجويدة عليه .

\* \* \*

وفاة برقوق وسلطنة ابنه ( وفي سنة ٨٠١ توفي الظاهر برقوق و تولى السلطنة الناصر فرج. وله من العمر نحو اثنتي، الناصر فرج. وله من العمر نحو اثنتي، على الملك عشرة سنة فكانت وفاته من سوء طالع الشام

كَثُر طمع القريب والبعيد في اكتساح البلاد وكان من ذلك الحظالاكبر تتيمورانك حتى أنه لما بلغه موت الظاهر يرقوق فرح واعطى من بشره بذلك خمسة عشر الف دينار ، وتهيأ للسير الى الشام فجاء الى بغداد واخذها ثانية ،

وفي سنة ٨٠٢ خام، نائب الشام وأظهر العصيان واطلق من كالب مسجونًا من الامراء بقلعة دمشق ثم جمع النائب وكان اسمه لنم عسكراً عظيماً من الشام وقصــد نحو الديار المصرية ووصل أرائل عسكره غزة ، فجيش السلطان الملك الناصر فرج وسار الىالشام ، فلما وصل كان اقبغا اللكاش نائب غزة خرج هو ونائب حماة ونائب صفد إلى قتال الملك فدهش النواب ، فكان اول من دخل تحت طاعته نائب حماة ثم نائب إصفد و فلم رأى عسكر الشيام دخول النواب تحت طاعة السلطان - وكان مع لمنم ناثب الشام نواب طرابلس وحلب وحماة وصفد وكثير من العربان وظن نفَسه أنه أصبح سلطاناً - خامر الجميع على لنم نائب الشام و توجهوا اليه في غزة فملك السلطان غزة وبلغ ذلك نائب دمشق فخرج منها هو وبقية الامراء واتوا الى مدينة الرملة فصار السلطان في غزة وهم في الرملة ، فراسلهم السلطان في الصلح فابوا .فتلاقى العسكران ( على مكان يسمى الحبتين ) فكان بينهم هناك وقمة عظيمة .فوقمت الكيمرة على أنم نائب الشام وامسك واحتاطوا على بركه ودوابه، وقبض الملك الناصر فرج على عملة من الامراء الذين خامروا عليه وقيدهم وحبسهم في قلعة دمشق ، ودخلها في موكب عظيم وقدامه لنم نائب دمشق • وهو مقيد راكب على كديش ابلقوممه عشرة من امراء دمشق وهم في قيود فحبسهم في القلعة ، ثم فتل وخنق غدةامراء منهم وذكر ابن حجر هذه الحوادث بما نصه : وفيه (٨٠٢) توجه اقبغا اللكاش وممه حماعة الى غزة من جهة نائب الشام فملكها في ربيع الاول ، وتوجه حلتان ومعه جماعة الى حلب فحاربوا صاحبها ثم تبعهم الامير لنم بمن تأخر معه ، فلما وصل الي حمص تسلمها وتسلم القامة ولم يشوش على النائب بل قرر غيره سيف النيابة ، ثم وصل الى جماة فحاصرها فانصل به وصول البمش ومن معه فرجع منها الى دمشق ، ووصل إليه نائب طرابلس فبلغه بعد ان خرج من طرابلس ان اهلها وثبوا على نائبه واقفلوا ابواب البلد الجدد فرجع عليهم ودخلها عنوة وقتل من اهلها مقللة عظيمة ، حتى قيل ال اقل من قدل منهم الف نفس منهم مفتي البلد وقاضياها ومحدثها وهوب اكثر اهلها ومن تأخر اما قتل واما صودر قال : واراد يونس الرماح نائب طرابلس احراق البلد فاشتريت منه بثلاثمائة وخمدين الف درهم جبيت بمن بقيبها من اهلوا .

الحرب الاولى ﴿ ﴿ وَفِي هِذُه السَّنَّةِ الْكِسْرِتُ طَلِّمِيعَةً جِبْشُ تَيْمُورَلَنْكُ -فِيعَةُ وَفَعَةً مع تیمورلنك 🤾 💎 معرجداحب بغداد القان احمد بن او یس وقرا یوسفیدامیر المتركمان ، فلما انكسر النئار إتول الى بلطنية وكلينوا نحوسبعة بآلاف انسان فأرسلوا الى. بلائب جلب يقولون له عين: إنها مكاناً النوله، فلل سمع نائب حلب بذلك ركب هو. و نائب حماة فتوجمولالي عسكر بيمورلنك فأوقعوا معهم وقعة عظيمة فانكبتسر نائب حماة وقتل مرن عِسكر حلب مهاعِقيكڻيرة ، وكانت هذه اول الفنن الكبرى بين عسكر مصر والشام وبين تيمورلنك بيف هذه الديار ، فأمرالسلطان نواب دمشق وصفد وطرابلس بِبَانَ يَجِمَعُوا العَسَاكُو وَ تَتُوجِهُوا الْحَبِيجَلَبِ يَقْيَمُونَ بَبِنَا ﴾ فِأْرَسَانَ تَيْمُورَلنك الى دَمَرُدَاشَ للنب جلب بعده بان ببقيه على نيابته بشرط ان يمسك سودون نائب الشام، فأطلع دِمْبِرِدَاشُ عِلَى ذَلَكَ سُودُونَ فُوثِبِ عَلَى الرَسُولِ فَصْرِبِ عَنْقُهُ فَلَا بِلَغِ ذَلَكَ تَعْوَرَلْنَك للذل جلب إبولكن تيمور أذا تظاهر المشراكسة بالقوة أمامه يعرف ما لندمج عليه أنجوسهم وتصل اليه قرائحهم ، وإذا الكبسر له فيلق صغير لم يكن الا على أتم المعرفة بَمْلِ عِبْدِ مِن يَزِيدٍ فَبْتِحِ بِلَادِهُم ، وكان له « جواسِيس في جميع البلاد التي ملكما والتي لم بمكماً ﴾ فكانوا ينهون اليه الحولدث الكائنة على جليتهـــا ويكاتبونه بجميع ما يروم، فِلا يَتُوجِهُ الذِ جَهِمَ الا وَهُو على بصيرة من إمرها ، و بلغ من دهائه انه كأن إذا أراد قصد جهة جمع اكابر الدولة وتشاوروا الى ان يقع الرأي على التوجه في الوقت الفلاني الى الجمة الفلانية ، فيكنَّ تب جواسيس بِلكُ الجمات فتأخِذ الجهــة المعينــة جذرها ويأمن غيرها ، فاذا ضربوا النفير واصبحوا سائر بين ذات الشمال عرجهم ذات اليمين ، ِفَالِى ان يَصِلُ الْخَبْرِ الثِّانِي يَكُونِ دهم هو الجَهِمَّ الَّتِي يُريدُ واهلها غافلونٍ.» ··

وذكر ابن حجر إنه كال ابتداء حركة تيمورلنك الى البلاد الثانية هي سنة اثلان وتناعائة وأصل ذلك ان احمد بن او يس صاحب بغداد سنات سيزته وقتل جماعة من الامراء وعسف على الباقين ، فو ثب عليه الباقون فأخرجوه منها ، وكاتبوا نائب تيمورلنك بشيراز ال بتسلما نتسلما وهرب احمد الى قرا يوسف المتركاني بالموصل فسار معه الى بغداد فالنتي به احل بغداد فكسروه ، واستمز هو وقوا يوسف منهز مين الى قرب حاب ، وقيل بل غلب على بغداد وجلس على تخت الملك ، ثم صار

صحبة قرا يوسف قوصلا جميعاً الى أطراف حلب وسأبلا الن يطالع السلطان بام هما فكانب أحمد بهناويس يستأذن في نزيارته مصر الأجيب بتفويض الام الى النائب فحشي دمرداش نائب حلب ان يقصد هو وقرا يؤسف حلب فسار دمرداش نائب حلب و معه طائفة قليلة عنهم نائب جماة ليكبس اجمد بن اويس بزعمه ، فكانت الغلبة لاحمد فانكستر دمردا في وقبل من عسكره جماعة ، ورجع منهزاً وأسر نائب جماة ثم فدي بشيائة الف درهم عامة جمع نعير والسائب بهنتني جماعة والنقوا مع احمد بن اويس فكسروه واستلبوا منه سيفاً يقال له سيف الخلافة وصحفاً واثاناً كثيرة ، فوضلت الاخبار بذلك الى القاهرة فسكن الحال بعد ان كان امم السلطات بتجريد العساكم لما بلغه هزيمة دم داش وأرسل يويدياً الى التسام بالنجهيز الى جهة حلب ،

·\* \* \* \*·

تيمورانك على ابواب ( وصل تيمووانك بعد فتح عينناب الى الباب و بزاعاة على ابواب ( بالقرب من حلب و أرسل الى نائب حلب قاصد أمومعة المكاتبات من تيمورانك فيها عبارة خشنة لنائب حلب و كرا بن حجر ال كانب كناب تيمورانك الى نائب حلب يقول فيسه : انا وصانا سيف العام اللائني الى البلاد الحابية لاخذ القصابص مهن قتال رضانا بالرحبة ثم باغنا موته يعني الظاهر ، في ربعنا الى الكرج وما هم عليه من النساد فتوجهنا اليهم فاظفرنا الله تعالى بهم ، ثم رجعنا الى الكرج فانفرنا الله بهم ، ثم رجعنا الى الكرج فانفرنا الله بهه ، ثم باغنا الحابية العبير فاخفرنا الله تعالى بهم ، ثم ربعنا الى الكرج فانفرنا الله بهه ، ثم باغنا المهم وان لم يتعلق فعناد تيمورانك ، فاضطرب عند ذلك فنعله ان يرسلوا قر بينا اطلق وان لم يتعلق فعناد تيمورانك ، فاضطرب عند ذلك حنال مدينة حلب وحصنوا سورها بالمدافع والمكاحل والمقانلين ، وقد أرتكب نائب احوال مدينة حلب وحصنوا سورها بالمدافع والمكاحل والمقانلين ، وقد أرتكب نائب حلب خطأ فاحبًا بقتل الرسول والرسل لا نقتل في العادة ، ظاناً وجاعته ، في الحلبين ان لهم قوة نقد أوقد تيمورانك ، قال بعض المؤرخين : لما كان اهل حاب وصاحبها يتشاورون في دفع عادية تيمور عنهم قال نائب طرابلس في جملة قوله : انتا وصاحبها يتشاورون في دفع عادية تيمور عنهم قال نائب طرابلس في جملة قوله : انتا وصاحبها يتشاورون في دفع عادية تيمور عنهم قال نائب طرابلس في جملة قوله : انتا وصاحبها يتشاورون في دفع عادية تيمور عنهم قال نائب طرابلس في جملة قوله : انتا وصاحبها يتشاورون في دفع عادية تيمور عنهم قال نائب طرابلس في جملة قوله : انتا وصاحبها يتشاورون في دفع عادية تيمور عنهم قال نائب طرابلس في جملة قوله : انتا

تطهر الى الآفاق المجنحة البطائق الى الاعراب والاكراد والتراكمة فيتسلطون عليه من الجوائب وفي ذلك دليل آخر على جهل احراء الشام بقوة تيمورلنك وعجزهم عن كشف اخبار جيوشه ونقدير مبلغ قوته وذكر بعض المؤرخين ان عسكر تيمورلنك كان لما أسرسلظان المثانبين اربعائة الف فارس وستائة الف راجل وذكر ابن حجر عن ابن الشعنة عن الحوارزي ان ديوان اللنك اشتمل على ثماني الف مقاتل، وعلى كل فعسكره كان بضع مثات الالوف .

لما بلغ تيمورلنك ما فعل الحلبون بقصاده زحف الى قرية حيلان واحاط بمدينة خلب ونهب ماحولها من الضياع الخرج عساكر حلب وسائر النواب بعساكرهم اوخرج لقتسال تيمورلنك من أهل حلب حتى النساء والصبان ، واوقعوا مع تيمورلنك فكان بينهم ساعة تشيب منها النواصي ، وقسد دهمتهم عساكر تيمورلنك كأمواج البحر المتلاطمة ، فلم نثبت معهم عساكر حلب وولوا على أعقابهم مديرين الى المدينة ، وقد داست حوافو الحيل أجساد العامة ، وكان احتمى بالمزارات والمساجد الجم الغفير من الفساء والاطفال ، فدخل النار اليهم وأسروهم وقرنوهم بالحبال وأسرفوا سيف قتل النساء والرجال ، وصارت الابكار لفنض في المساجد وآباؤهن يشاهدونهن ، ولم يرتموا حرمة الجوامع وأصبحت كالمحزرة من القتلى واستمر ذلك بتزايد أربعة ايام ،

وسيف كنوز الذهب إن جيش تيمورانك لما دخل الى حلب نهب وأحرق وسبى وقتل وصاروا بأخذون المرآة ومعها ولدها الصغير على بدها فيلقونه من يدها وينعلون بها ما لا بليق ذكره ، فلجأ النساء عند ذلك الى جامعها ظنًا منهن ان هذا يقيهن من أيدي الكفرة وصارت المرأة تطلي وجهها بطين او بشيء حتى لا ترى بشرتها من حسنها ، فيأتي عليو الله اليها ويغسل وجهها و يجامعها في الجامع ، قال : وحكى بعض من حضر الوقائع بان تيموز عرض الاسرى من بلاد الشام ونواحيها فكانوا ثلاثمائة اليها وسين السير وستين الف اسير وستين الف اسير .

رأى دمرداش نائب حلب عين الغلب فنزلب من القلعة هو ويقية النواب، واخذوا في رقابهم مناديل وتوجهوا الى تيمورلنك يطلبون منه الامان، فلما مثلوا بين يديه خلع عليهم أقبهة مخمل احمر والبسهم تيجاناً مذهبة، وقال لهم: انتم صرتم نوابي،

ثم ارسل معهم جماعة من امرائه يتسلمون القلعة ، وكان فيها من الاموال والذخائر والحلى والسلاح ما تجب اللنك من كثرته، حتى أخبر بعض أخصائه أنه قالــــ: ماكنت إظن ان في الدنيا قلعة فيها هذه الدخائر ، فاستنزلوا من كان بها وهم في قيود وغدر بهم بعد ان أمنهم ، واخذ جميع ماكان فيها من الاموال والمتاع ثم خربالقامة واحرق المدينة · واستمر مقيماً على حلب نحو شهر ، وعسكر. ينهبون الفرى التي حول المدينة ويقطعون الاشجار التي بها ويهدمون البهوت ، وقد اسرفوا في القتل ونهب الاموال ، وصارت الارجل لا تطأ الا على جثة انسان لكثرة القتــلى ، حتى قيل انه بني من رؤوس القتلي عشهرة مآذن ، دور كل مئذنة نحو عشر بن ذراعًا ، وصعودها في الهواء مثل ذلك ، وجعلوا الوجوه فيهما بارزة تسفو عليها الرياح وتركوا اجماد القتلى في الفلاة لنهشها الكلاب والوحوش · فكأن عدة من قتل في هذه الواقعة من اهل حلب من صغار وكبار ونساء ورجال نحواً من عشرين الف انسان ، عدا من هلك من الناس تحت ارجل الخيول عند اقتحام ابواب المدبنة وقت الهزيمة وهلك من الجوع والعطش أكثر من ذلك -- هذا ما قاله ابن تغري بردي وابن حجر وابن اياس وعنهم نلخص • وقال ابن حجر : ان اعظم الاسباب في خذلات العسكر الاسلامي ماكان دمرداش نائب حلب اعتمده من الفاء الفلنة بين المتركبان والعرب حتى اعانه 'بعض المتركمان على اموال نُعير فنهبها فغضب نعير من**ذلك** وسار قبل حضور تيمورلنك فلم يجضر الوقعة احد من العرب • وقال بعضهم : ان دموداشكان باطن تيمورلنك لكترة ماكان ليمورلنك خدعه ومناه

字 🌣 🌣

تيمورلنك على حماة الله ووصل تيمورلنك الى حماة وسلمية فأرسل جماعة من عسكره وسلمية وحمص الله في وادر بين وسلمية وحمص الله في عربان جبل نابلس فقتلوا منهم جماعة كثيرة بالنشاب والحجارة فولوا مدبر بن وذكروا ان ابن رمضان امير التركمان جمع عساكره وجاء حلب بعد رحيل تيمورلنك وطرد من بها من عساكر تيمورلنك النازلين بحلب وفعل تيمورلنك باهل حماة كما فغل باهل حلب من القتل والنهب واحرق معظمها ، ولم تطل

يده الى حمص فوهبها كم قال خالد بن الوليد · قال ابن حجر : وذكر بعض من يوثق به أنه قرأ سيف الحائط القبلي بالجامع الأموي النوري بحماة منقوشًا على رخامة بالفارسي ما نصه : الله يسر لنا فتح البلاد والمالك حتى انهى استخلاصنا الى بغداد ، فحاورنا سلطان ، عسر والشّام فراساناه المتم بيننا المودة فقتلوا رسلنا ، فظفرت طائفة من البركان مجاعة من اصلنا فسجنوهم ، فتوجهنا لاستخلاص قربينا من ايدي مخالفينا والفق في ذلك نزولنا مجاة في العشرين من شهر ربيع الآخرة ·

\* \* \*

نيمورلنك على ﴿ وَجَاء تيمورلنك دَمْشَقَ فَارَلُ عَسْدَ سَفَعَ جَبِلُ النَّلَجُ ( النَّبِيخ ) دَمْشَق ﴿ اي فِي غَربي دَمْشُق سِفَ قَطْنَا وَاقَلَيمِ الْبِلَانِ الْحَ، ميسنون وقوي عزمه على فَتِحْهَا لما بلغه النَّ الملك فرَّ منها الى مصر فأرسل تيمور الى نائب دمشق رسولاً من قبله فقتله قبل ان يسمع كلامه • جرى في ذلك على ماجرى عليه نائب حلب فزاد تيمورلنك حنقاً •

ومن الغريب ان نائبي حلب ودمشق لم يقدرا قوة تيمورلنك حق قدرها وهي منها على قيد غلوة وظنا باعتصامها في قلعتي المدينة و بانقليل بمن عندهما من العسكر واحداث البلدين يستطيعان ان يتغلبا على جيوش تيمورلنك المؤلفة كما قال عربشاه ومن رجال توران ، وابطال ايران ، ونمور تركستان ، وفهود بلخشان ، وصقور الدشت والخطا ، ونسور المغول وكواسر الجنا ، وافاعي خجند ، وثعابين ابدكات ، وهوام خوارزم ، وجوارج جرجان ، وعقبان صغانيان ، وضواري حصار شادمان ، رفوارس فارس واسود خراسان ، وضباع الجبل وليوث مازندرات ، وسباع الجبال وتماسيم رستمدار وطالقان ، وافيل خوز وكرمان ، وطألس ارباب طيالس اصبهان ، وذئاب الري وغزني وعمدان ، وافيال الهند والسند وملتات ، وكباش ولايات اللور وتيران شواهق الغور وعقارب شهرزور ، وحشرات عسكرمكرم وجندي سابور ،

قوم اذا الشر ابدى ناجذيه لهم طاروا البه زرافات ووحداناً مع ما أضيف اليهم من اعيار الخدم ، وفواعل المتراكمة والاوباش والحشم ، وكلاب النهاب من رعاع العرب وهمج العجم ، وحثانة عباد الاوثان ، وانجاس مجوس الامم ، ما لا يكننفه ديوان ، ولا يجيط به دفتر حسبان اه .

غلطة ارتكبها نائب دمشق المغرور بقوة سلطانه ومن معه من المتعصبة والمتلصصة وارباب الدعارة من الشطار والاحداث الاغيار ، قضت على اعظم مدينة في الارض كانت في غابر الايام • وذكر ابن اياس: انه كان بين اهل دمشق وبين عسكر تيمورلنك في اول يوم واقعة عظيمة فقلل منعسكر تيمورلنك نحو الغي انسان ، فارسل تيمورلنك يطلب مناعيان دمشق رجلاً من عقلائهم ، يمشي بينه وبين اهل دمشق في الصلح فلما اتى قاصدتيمورلنك بهذهالرسالة اشتوراهل دمشق فيمن يرسلونه الى تيمور لنك فوقع الاختيار ان يرسلوا اليه القاضي أقى الدين بن مفلح الحنبلي فانه كان انساناً طلق اللسان يعرف بالتركي و باللسان العجمي وأرخوه من اعلا السور بسرياق ضخم ومعه خمسة انفس من اعيان دمشق ، فغاب عند يمورلنك ساعة ثم رجع منعنده فأخبر بان تيمورلنك تلطف معه في القول ، وقال له: هذه بلد فيها الانبهاء وقد اعنقها لهم. وشرح من محاسن تيم ِرلنك شيئًا كثيراً ، وجعل يخذل اهل الشام عن قتاله و يرغبهم في طاعته ، فصار ادل البلد فرقتين فرقة ترى ما رآه ابن مفلح وفرقة ترى محاربته وكان اكثر اهل البلد يرون مخالنة ابن مفلح ، ثم غلب رأيه ورأي اصحــابه ، فقصد ان يفتح باب النصر فمنعه من ذلك نائب قلعة دمشق وقال لهم: ان فعلتم ذلك أحرقت البلدة جميعهـــا ، ولكن نائب القلمة لما رأى عين الغلب سلم اليهم القلعة بعد تسعة وعشرين يومًا قال: ثم تبض تيمورلنك على ابن مفلح واصحابه واودعهم في الحديد وآخر الطب الكي •

وصف انعال تيمورلنك ( وذكر ابن تغري بردي انه لما قدم الخبر على اهل في دمشق ( دمشق بأخذ حلب أنودي في الناس بالرحيل من ظاهرها الى داخل المدينة والاستعدادلقتان العدو ، فأخذوا في ذلك فقد معليهم المنهزمون من حماة فعظم خوف اهلها ، وهموا بالجلاء فهنعوا من ذلك ، ونودي من سافو أنهب فعاد اليها من كان خرج منها ، وحصنت دمشق ونصبت المناجيق على قلعة دمشق ونصبت المناجل على اسوار المدينة واستعدوا للقتال ثم نزل تيمور بعساكره على قطنا ،

فهلاً تعساكره الارض كثرة ، وركب طائنة منهم لكشف الخبر فوجدوا السلطان والامهاء قد تهيأوا للقتال ، وصفت العساكر السلطانية فبرز اليهم التمرية وصدموهم صدمة هائلة ، وثبت كل من العسكرين ساعة فكانت بينهم وقعة انكسرت فيها ميسرة السلطان ، وانهزم العسكر الغزاوي وغيرهم الى ناحية حوران وجوح جماعة وحمل تيمور بنفسه حملة عظيمة شديدة ليأخذ دمشق ، فدفعت ميمنة السلطان باسنان الرماح حتى اعادوه الى موقف ، ونزل كل من العسكرين بمسكره وبعث تيمور الى السلطان في طلب الصلح وارسال اطلش احد اصحابه اليه وانه هو ايضاً ببعث من عنده من الامهاء المقبوض عليهم في واقعة حلب ، ثم هرب الملك لانه بلغه انهم يسلطنون غيره في مصر فاراً بجاعته ،

وكان اجتمع في دمشق خلائق كثيرة من الحلب بن والحموبين والهل القرى من خرج جافلاً من تجور ، ما عدا العساكر الذين خلفوا بدمشق من اهل دمشق ولما اصبحوا وقد فقدوا السلطان والامراء والنائب خلقوا ابواب دمشق ، وركبوا اسوار البلد ونادوا بالجهاد ، فتهيأ اهل دمشق للقتال وزحف عليهم تجور بعساكره فقاتل الدمشقيون من اعلى السور اشد قتال ، وردوهم عن السور والخندق ، واسروا منهم الدمشقيون من الحلى السور اشد قتال ، وردوهم عن السور والخندق ، واسروا منهم جماعة ممن اقتحم باب دمشق ، واخذوا من خبولهم عدة كبيرة وقتلوا منهم نحو الالف وادخلوا رؤوسهم الى المدبنة ، ولما اعبى تجور امرهم جعل يخاد عهم فأرسل يريد الصلح .

وطلب نيمور الطقزات اي التسعة الاصناف من المأكول والمشروب والمبلوس وغيره وهذه كانت عادته في كل بلد بنتجه صلحًا وأجابه الدمشةيون الى ما طلب بافناع ابن مفلح لهم ونقرر ان يجبي تيمور من دمشق الف الف دينار ففرض على الناس فقاموا به من غير مشقة لكثرة اموالهم وفلم يرض تيمور وقال: ان المطلوب الناس بلاده وهو عشرة آلاف الف دينار او الف تومان والتومان عبارة عن عشرة آلاف دينار من الذهب قال ابن حجر: واسئقر الصلح على الف الف دينار فتوزعت على اهل البلد ثم روجع نيمورلنك فتسخطها وقال: انه انما طلب الف دينار فتوزعت على اهل البلد ثم روجع نيمورلنك فتسخطها وقال: انه انما طلب الف دينار فتوزعت على اهل البلد ثم روجع نيمورلنك فتسخطها وقال انه انما اخذه ابن مفلح تومان فنزل بالناس باستخراج هذا منهم ثانياً بلاء عظيم ولما اخذه ابن مفلح

وحملة الى تيمور قال هذا لابن مفلح واصحابه : هذا المال لحسابنا انما هو ثلاثة آلاف دينار وقد بقي عليكم سبعة آلاف دينار وظهر لي انكم عجزتم ، ثم سلمت اموال المصر بين وكراعهم وسُلاحهم واموال الذين فروا من دمشق ، ولما كمل ذلك الزمهم ان يخرجوا اليه جميع مافي البلد من السلاح جليلها وحقيرها فأخرجوه كله ، فلما فرغ من ذلك كله قبض على ابن مفلح ورفقته والزمهم ان يكتبوا له جميع خططده شق وحاراتها وسككها ، فكتبوا ذلك ودفعوه اليه ، ففرقه على امرائه وقسم البلد بينهم فساروا اليهما بماليكهم وحواشيهم ونزل كل امير في قسمة وطلب من فيه وطالبهم بالاموال فحينئذ حلَّ باهل دمشق من البلاء ما لا يوصف ، وجرى عليهم من انواع العذاب وهتك الاعراض شيءُ نَقَشَعر منه الجلود ، واستمر هــذا البلاء تسعة عشر يوماً فهلك ـف هذه المدة بدمشتى بالعقوبة والجوع خلق لا يعلم عددهم ، ثم امر امراءه فدخلوا دمشق ومعهم سيوف مسلولة مشهورة وهم مشاة فنهبوا ما قدروا عليه من آلات الدور وغيرها وسبوا نساء دمشق باجمعهن ، وساقوا الاولاد والرجال وتركوا من الصغار من عمره خمس سنين فما دونها ، وساقوا الجميع مربوطين في الحبال ، ثم طرحوا النار في المنازل رالدور والمساجد ، وكان يومًاعاصف الريح فعمالحويق جميع البلد حتى صار لهيب النار يكاد ان يرنفع الى السحاب، وعملت النار في البلد ثلاثة آيام بلياليها، ثم رحل تيمور عنها بعد ان اقام ثمانين بومًا وقد احترفت كلهـا وسقطت سقوف جامع بني أمية من الحريق وزالت ابوابه ونفطر رخامه ولم ببق غير جدره قائمة ، وذهبت مساجد دمشق ودورها وقياسرها وحماماتها وصارت اطلالاً بالية ورسومًاخالية ولمهبقبها الااطفال. قال ابن تغري بردي : ولقد ترك المصريون دمشق اكلة لتيمور ، وكانت يوم ذاك احسن مدن الدنيا واعمرها •

قال بهاء الدين البهائي يرثي دمشق المظلومة ويصف ما حل بهــا من النار في سنة ثلاث وثمانمائة وبذكر حلب وحماة :

> لحنى على تلك البروج وحسنها حفت بهن طوارق الحدثان وتبدل النزلان بالثيرات نور المنازل ابدلت بدخات

لهفي على وادي دمشق ولطفه وشكا الحريق فؤادها لما رأت جناتها في الماءً منها أضرمت كانت معــاصم نهرها فضية ما ذاك الا 'تركُهم ولجت بها كرهت جداولها حوافر خيلهم خافت خدودالارض منافعالم

فعجبت للجنات في النبران والآن صرن كذائب العقيان فتخضبت منها باحمر قاك فتسابقت هربا كخيل رهان فتلثمت بعوارض الريحان

\* \* \*

والبركتين بحسنها الفتان وتهدم الحراب والايوان دمعاحكي اللولو على المرجان فكأنهن قلائد العقيات والمغل لفذل فيذرى الاركان القوا عرابدهم على النسوات في الفتك صخر لا أبو سفيان ياليته لو فاز بالطيران كتبت على اللوحين من احفاني ان انكروا يوم الحساب فعالم فشهيدنا عثمان ذو القرآت لهني على كتب العلوم ودرسها صارت معانيها بغير بهات في ذا المصاب فانثما اختان فاستبدلت من عنها بهوان فكائمها الافلاك في الدوران هو اولت وهي المحل الثاني السبق للشهباء في الاحزاب وتحكمت فيالحور والولدان ومقام فردوس وباب جنهان

لوعاينت عيناك جامع أنكز وتعطش المرجين من اورادها لاتت جفونك بالدموع ملونأ قطرات جفن ترجمت عن حرقتي ابني امية اين مين وليــدكم شربوا الخمور بصحنه حنىانتشوا لم يرحموا طفلاً بكي فقلوبهم قصوا جناح النسر بعد نهوضه الواحه اجرت دموعي اسطرأ اعروسنا لك أسوة بجمانسا غابت بدور الحسن عن هالاتها ناحت نواعير الرياض لفقدهم حزني على الشهباء قبل حمالنا لاتدعي الاحزان ياشقراءنا رتعت كلاب المغل في غزي لانها لهغي عليك منازلاً ومنازهًا

ثم رجع ورثى دمشق فقال:

لم ادر من ابكي واندب حسرة للقصر للشرفين للميدات المجبهة الغراء ام خلخالها للمزة الفيحا ام اللوّات

\* \* \*

الخراب الاعظم واخلاق ( وعلى ما منيت به دمشق من قتــل سكانها وسبي تيمور ونجاة فلسطين منه ( نسائها واولادها ، واحراق مصانعهـــا وبهوتها ، واستخراج أموالها وطرائفها ، أصابتها من أيمورانك مصيبة لا لقل عن تلك في ارجاعها القهةري واضعاف مادياتها اضعافًا لا يجبر كسره في قرون واليك ما قاله ابن عربشاه في نفصيل هذا الهول العظيم: وبيناكان رجال آيمور يجاصرون قلعة دمشق أخذ هو يتطلب الافاضل وأصحاب الحرف والصنائع وارباب الفضائل واستمر نهب عسكر تيمور لد.شق ثلاثة ايام ، وارتحل وجماءته وقدأخذ من ننائس الاموال فوق طاقتهم ، وتحملوا من ذلك ما عجزت عنه قوى استطاعتهم ، فجعلوا يطرحون ذلك في الدروب والمنازل ، و ملقونه شيئًا فشيئًا في أوعار المراحل ، وذلك لكنثرة الحمل وفلة الحوامل ، وأصبحت القفار والبراري والجبالب والصحاري من الامتعة والاقمشــة كائنها سوق الدهشة ، وكا أن الارض فتحت خزائنها ، وأظورت من المعادن والنلزات كامنها ، وأخذ تيمور من دمشق أرباب النضل وأهل الصنائع وكل ماهر سفي فن من الننون بارع من النساجين والخياطين والحجارين والنجارين والاقباعية والبباطرة والخيمية والنقاشين والقواسين والبازدارية و بالجلة اهل اي فن كان ، وأخذ جملة من العلماء ورعا أخذ أناسًا من الاعيــان والسادة الذبلاء ، وكذلك كل امير من امرائه وزعيم منزعمائه ، اخذ منالفقهاء والعلماء وحفاظ القرآن والفضلاء واهل الحرف والصناعات والعبيد والنساء والصبيان والبنات ما لا يسعه الضبط .

ونقل في الضوء اللامع ان تيمور كان يسلك الجد مع القريب والبعيد ولا يجب المزاح و يحب الشطرنج وله فيها يدطولى ومهارة زائدة ، وزاد فيها جملاً وبغلاً ، وجعل رفعته عشرة في احد عشر بحيث لم يكن بلاعبه فيه الا افراد قال : وكان ذا رأي صائب ، ومكائد في الحروب عجبهة ، وفراسة قل ان تخطيًّ ، عارفاً بالتواريخ لادمانه

على سماعها ، لا يخلو مجلسه عن قراء قشي منها سفراً وحضراً ، مغرى بن له معرفة بصناعة ما اذا كان حاذقاً فيها ، أميًا لا يحسن الكتابة ، حاذقاً باللغة النارسية والمتركية والمغلية خاصة ، ويعتمد قواعد جنكيزخان و يجعلها اصلاً ، ولذلك أفنى جمع جم بكفره مع ان شعائر الاسلام في بلاده ظاهرة .

ولما رحل تيورلنك عن دمشق ، وقد أصبحت اطلالاً لا مال ولا رجال ولا مساكن ولا حيوان ، صار من بقي فيها من عسكر السلطان ومن أهلها يجتمعون ويترافقون و يخرجون من دمشق الى الديار المصرية فيخرج عليهم العربات والعشير وينهبون ما معهم ويعرونهم ولم يتركوا لهم غير اللباس في وسطهم ، فجرى عليهم من العربات والعشير ما لم يجر عليهم من عسكر تيمورلنك ، فذهبت حرمة المملكة ولم ببق السلطان قيمة ولا الـترك حرمة ، فعزم السلطان الناصر على العود الى دمشق تم بلغه ان تيمورلنك رحل عن دمشق وهو مريض فعدل عن حملته ، وأرسل تيمورلنك الى صاحب مصر سودون نقيب قلعة دمشق يعتذر له مما قد جرى ويطلب قر ببه الذي صاحب مصر سودون نقيب قلعة دمشق يعتذر له مما قد جرى ويطلب قر ببه الذي كان أمر في ايام الملك الظاهر برقوق وانه اذا أطلقه يطلق ما عنده من الاسرى فأطلقه وكساه السلطان وأحسن اليه ، فلما وصلوا الى تيمورلنك اكرمهم وقبل مراسيم السلطان ونفارش وبكي واعتذر مما وقع منه وقال هذا كان مقدراً ، رحل تيمورلنك عن دمشق ولم يتعده الى فلسطين وكان علماء القدس اندبوا الشيخ محمد فولاد بن عبد الله وجهزوه بمناتيم الصخرة الى تيمور ولما بلغهم اخذه دمشق فلما كان بالطريق بلغه رجوعه فرجع ،

وكانت اكتر المدن الصغرى في أواسط الشام قد خضعت وصافت بحكم الطبيعة ومنها طرابلس أُحضر له منها مال وقد اجتاح بعلبك ونهبها ، ولما وصل الجبول في عودته لم يدخلها وامر بتخر ببها واحراقها ، وحرق حلب مرة ثانية وهدم أبراج القلعة وأسوار المدينة والمساجد والجوامع والمدارس وقتل أوأسر كل من وجدهم في طريقه وأخذ من كان في قلعة حلب من المعنقلين خلا القضاة فأطلق الشرف موسى الانصارى والكال عمر بن العديم وجماعة معها واخذ بقيتهم ألى بلاده فمنهم من هرب من الطريق ومنهم من وصل إلى بلاده • ففل من وصل كل بلاده • ففل أيور راجعاً بعد ان أذاق الشام كائس

الذل والحمام ، وربما اذا جمعت جملة بتخر بياته لايتأتى وقوع مثلها في. ئات من الاعوام ، عملها بجيشه الجرار في عشرات من الايام .

قال تيمور: ان ما فعله كان مقدراً فكأنه شمر بعظم تَبعته على عادة الفــاتحين السفاكين ، بهد انه كان مغرى ً بغزو السلمين والنخلي عن غيرهم صنع ذلك سيف بلاد الروم وبلاد الهند وغيرها ، ولكن ما فعله لم يكن كه عن غير علم بل أخد بما يؤخذ به كل من أغانى في الوصول الى غرض، ويستحيل بعد ان فتحت عليه الاناليم وفتح ثاث آسيا نقر بِبًا بالقهر والسيف وجعل جيشه مؤلفًا كالجيش العثاني من جميع العناصر التي كانت تحت حكم ان لا يكون على شيء من العلم وبعد النظر • وكان يصحب معه في رحلاته زمرة من العلماء المحققين . ومن جملة مأ قرأته في هذا الباب وهو مما ينم عن عقله وانه كان يرمي الى ان يفتح افريقية كما فتح آسيا قوله لما اجتمع بابن خلدون في هذه المدينة على ما نقل ذلك عنه تليذه ابن انزملكاني: ابن بَلدك فقال ابن خلدون : بالمغرب الجواني فقال : وما معنى الجواني في وصف المغرب فقلت : هو في عرف خطابهم معناه الداخلي اي الابعد - لان المغرب كله على ساحل البجر الثامي من جنوبه فالاقرب الى هنا برقة وافريقيـة ، والمغرب الاوسط تلمـان وبلاد زناتة ، والاقصى فاس ومُرَّ اكُشْ . وهو معنى الجواني فقال لي : واين مكان طنجة من ملك المغرب فقلت : في الزاوية التي بين البحر الحيط والخليج المسمى بالزقاق ومنها التعدية الى الاندلس القرب مسافته لان هناك نحو العشرين ميلاً فقال: وسجالاً فقات في الحد ما بين الارياف والرمال من جهة الجنوب فقــال : لا يقنعني هذا وأحب أن تكتب لي بلاد المغرب كابها أقاصيها وأدانيهما وجبالها وأنهارها وقراها وأمصارها فقلت له : يحصل ذلك بسعادتك قال ابن خلدون : وكتب له بعد انصرافي من المجلس ما طلب من ذلك وأوعيت الغرض فيه في مختصر وجيز يكون في ثنتي عشرة من الكراريس المنصفة القطع الى إن قال: وأُثَّمت في كسر البيت واشتغلت بما طلب وامر موقعه بترجمته الى اللسات المغلي • ثم هرب ابن خلدون الى مصر ناجيًا بنفسه من تهورانك منافة أن بسقط في يده أسيراً و يحمله إلى بلاده ، وكان قدم له هدية

يوم اجتماعه الاول به منها علب حاوى مصرية فقمها تيمور وأطعم منها رجاله ولم يذفها ، وأهداه سجادة صلاة فوضعها الى جانبه ، وأهداه مصحنًا شريفًا فقبله ووضعه الى جانبه ، وكان تيمور يتظاهر بالتدين والتصوف ويصدر عن رأي المتصوفة لانهم اعانوه بنفوذهم في العامة على تدويخ الاقطار وعقد القلوب على محبته ،

ولو قد ر البلاد ان يكون فيها سلطان يحسن الانتفاع بالقوة ، و يحالف ابن عثمان مساحب الروم وغيره من امراء الشرق الذين فاوضوا ملك مصر والشام في امر تيمورلنك قبل انهيال جهرة جيوشه على بلادهم ، ونظموا قواهم وهم في أرضهم وديارهم ، واستعملوا اللين تارة والشدة أخرى ، ولم يفتحوا للفاتح العظيم باباً من أبواب الحجيج التي يحجهم بها في عرف السياسة والفتح ، لكانت البلاد أمنت عادية تيمورلنك او لكان اكتنى بمعاهدة تضمن له بعض الغرامات فرحل عن البلاد بسلام ، لان تيمورلنك يعرف بان بلاده ومملكته أوسع مجالاً يثيسر بقاؤها لا له لقر بها من مهد عصبته ودار ملكه .

بهدانه لم يكن في مصر ولا الشام على ذاك العهد رجل سياسي بعيد النظر والغور في السياسة كالظاهر برقوق والظاهر بببرس مثلاً فكان ماكان لان البلاد أصبحت بلا راع برعاها ، وأصبح الحكم لماليك الطبقة الثانية من عماله ، ولمن يتحمسون لأول وهلة ثم يقودون بلادهم بجهلهم الى الخراب · والغالب ان السبب في مغادرة تمور البلاد انتشار الجراد فيها حتى اكل النياس أولادهم فأصبح من المتعذر عليه بعد ذلك تمو بن جيشه العظيم و بهذا الرأي قال ابن حجر فذكر النيار رحيل عليه بعد ذلك تمو بن جيشه العظيم و بهذا الرأي قال ابن حجر فذكر النيار رحيل المناكوا جوعاً ·

وقيل ان تيمورلنك أراد ان يفتح مصر فأرسل جماعة من قواده يكشفون له الطرق ، فلما عادوا قصوا عليه مارأوه وهو ساكت حتى أنوا على حديثهم فقال لهم : ان مصر لا ننتج من البر بل تحتاج الى اسطول لنفتح من البحر وبذلك صرف النظر عن فتحها ، وكذلك مصر وما اليها من بخر بهه وكذلك مصر وما اليها من بلاد افريقية فتجت الدولة الشركسية من عادية جيوشه .

# عهل المماليك الاخير

### ۸۰۲ الی ۲۲۴

#### --- 676 (O) 47 ---

البلاد بعد الفئنة التيمورية خرجت حلب وحماة ودمشق خصوصاً من بين مدن ومخاص العالم العظمي لالحم ولا دم ومخاص العال كالم العظمي لالحم ولا دم وأصيبت بنقص في الانفس وخراب في العمران، ببكي لها كل من عرف ما كانت عليه قبل تلك الحقبة المشؤومة من العمران و كثرة السكان، ولم يقيض للبلاد سلطان عاقل قوي يداوي جراحاتها فبقيت نافرة نغارة ولما رحل تيمورلنك عن دمشق نصب صاحب مصر المقر السبغي تغري بردي في نيابة دمشق ورسم له ان يخرج الى الشام من يومه أيهم ما افسده تيمورلنك من عاصمة البلاد، ونصب نواباً آخرين على نيابات الشام من يومه أيهم في أسر تيمورلنك فاطلقهم، مثل نائب الكرك ونائب طرابلس ونائب ماة ونائب بعلبك في أسر تيمورلنك في ثلاثة اشهر بهد ان الضعف المتأصل في جسم المملكة ابتي تلك ما خر به تيمورلنك في ثلاثة اشهر بهد ان الضعف المتأصل في جسم المملكة ابتي تلك الاوام اللطيفة حبراً على ورق وطمع النواب في البلاد الم

رجم اهل دمشق (٨٠٤) نائب الشام تغري بردي وإرادوا قتله فهرب الى نائب حلب فلما بلغ سلطان مصر ذلك ارسل نقليداً الى للقر المبهني اقبغت الجمالي بالب يسلقو نائب الشام وخام امير غزة وخرج عن الطاعة واسمه الامير صريق الظاهري فاوقع الامير جرم وعربات نابلس مع صرق ، فإنكسر صرق في وقتل الظاهري فاوقع الامير جرم وعربات نابلس مع صرق ، فإنكسر صرق في وقتل

في المعركة ، وخرج ايضًا عن الطاعة نائب طرابلس شيخ المحمودي وامسك حاجب طرابلس جماعة من امرائها سجنهم اسجن المرقب واستخدم جماعة كثيرة من التركمان والعشير وعملله برك عظيم وخرج دمرداش نائب حلب الى الامير دقماق المحمدي الذي خلفه في نيابتها واوقع معهٰ واقعة قو ية فانكسر دمرداش ونهب بركه وهرب الى ملطية ٠ وفي سنة ٨٠٦ نازل الفرنج طرابلس فأقاموا عليها ثلاثة ايام فبلغ ذلك نائب الشام فنهض اليهم مسرعًا فانهزموا فأوقع بهم وكان ذلك مبدأ سعادته وتم توجه الفرنج والمطوعة وقتل بعض الناس من الفريقين وجرح الكثير ، وكان نائب الشام ببعلبك فجاءه الخبر فتوجه من وقته وارسل الى العسكر يستنجد به ومضى على طريق صعبة الى الن وصل الى طرابلس ثم توجه من فوره الى بيروت فوجدهم قد نهبوا ما فيها وأحرقوها وكان أهلها قد هربوا الى الجبال الا المقاتلةمنهم ، فوقع بين الفريقين مقثلة عظيمة فأمر النائب باحراق قلملي الفرنج ثم توجه الى صيدا ومعه العساكر فوصل اليها وقد أخذ النرنج من البهار الذي للكـتلان شيئًا كثيرًا فوصل النائب بالعسكر فوجدهم في القتال مع أهل صيدا ولم ينقدمه احد بل كان معه عشرة انفس فحمل على الفرنج فكسرهم وفروا في مراكبهم راجعين الى ناحية بيروت ثم نزلوا لأخذ الماء فتبعهم بعض اصحاب النائب نغلبوه على الماء واخذوا حاجتهم وتوجهوا إلى جهة طرابلس - نقلته من ابن مجو .

ودامت الفوضى في البلاد حتى خامر النواب الا فليلاً في الشام (٨٠٦) واصبح الناس فرقتين فرقة مع الملك الناصر وفرقة عليه الى ان خلع سنة ٨٠٨ وفي سنة ٢٠٥ اوقع نائب الشام بعرب آل فضل و كان كبيرهم على بن فضل قد قسم بلاد الشام سنة ثلاث وثمان مائة فطمع ان يفعل ذلك هذه السنة فبلغ هذا النائب فقبض عليه ونهب ببوته وفيها وقع بين نعير امير عرب آل فضل وبين حجا بن سالم الدوكاري التركاني وتعة عظيمة قتل فيها ابن سالم وانكسر عسكره وغاب نعير وارسل برأس ابن سالم الى القاهرة وكان عسكر حجا طاف في اعمال حلب وافسد فيها الفساد ابن سالم الى القاهرة وكان عسكر حجا طاف في اعمال حلب وافسد فيها الفساد الناحش وذلك هيه بلد عزاز وغيرها وكان وقع بينه وبين نعير قتال بين جعبر الفاحش وذلك هيه بلد عزاز وغيرها وكان وقع بينه وبين نعير قتال بين جعبر

والمستين واستمر ايامًا الى الن قتل حجا · ويف هذه السنة وقع بين دمرداش والمتركان وقعة عظيمة فانكسر دمرداش · ويف ايام الملك الناصر فرج بن بوقوق نصب الامير نوروز الحافظي على دمشق والامير جكم العوضي نائبًا على حلب فلما توجها الى عملهما اظهر كل منهما العصيان والمخامرة على السلطان فة ملطن جكم العوضي بحلب وتبل الامراء الارض بين يديه وتلقب بالملك العادل ووضع يده على البلاد الجلبة وكتب الى نواب الشامات فأطاعوه الا القليل منهم واخرج اوقاف الناس وجعابها اقطاعات وفرقها مثالات على عسكر حلب وصار يحكم من الشام الى الفرات فانتزعت بد الملك الناصر من البلاد الشامية والحلبة وصار حكمه لا يجاوز غزة ·

وفارق جكم حلب (٨٠٧) فثار بها عدة من امرائم الورفعوا لواء السلطان بالقلعة فاجتمع اليهم العسكر وتحالفوا على طاعة السلطان وقام بتدبير امور حلب الامير بونس الحافظي وامتدت أيدي عرب ابن نعير والتركبان الى معاملة حلب فقسموها ولم يدعوا لاحد من الامراء رالاجناد شيئًا ومدح المؤرخون جكم بانه كان بتحرى العدلس و يجب الانصاف ولا بتمكن احد معه من الفساد .

وفي سنة ١٠٧ حاصر دمرداش نائب حلب انطاكية و بها فارس بن صاحب الباز النركاني فأقام مدة ولم يظفر بها بطائل وكان جكم مع فارس فتوجه جكم بعده الى طرابلس فغلب عليها وطرد عنها وهو شيخ السلياني ثم توجه الى حلب فنازلها و بها دمرداش فالنقيا وجرى بينها قتسال كثير فانكسر دمرداش وخرج من حلب فركب البحر الى القاهرة وملكها جكم ثانية ثم خرج الى جهدة البيرة وغزا التركان وأسر منهم جمعاً كبيراً .

والنف الامير نوروز الحافظي على الامير شيخ المحمودي نائب طرابلس واظهرا العصيان والنف عليها جماعة من النواب وصاروا يأكلون البلاد الشامية والحلببة من غزة الى الفرات وليس بهد الملك الناصر سوى مصر وأعمالها وخربت صفد واعمالها خراباً شنيعًا وذلك لان شيخ المحمودي ومن معه من النواب والتركمان حاصروها مدة لان واليها بكتمر جلق لم يوافقهم على رغائبهم من جهة سلطان مصر

وخرج نعير بن مهنا الحياري البدوي (٨٠٨) على أعمال دمشق فأخرج يلبغــا

العساكر وتواقعوا بالقرب من قرية عذراء خارج دمشق فانهزمت عساكر الشام وامراء غرب بيروت واستولت العرب على دمشق وزادوا سفي الجور والضرب واستولى المتركان على كثير من البلاد الشهالية وكان رأسهم اياس ووصلوا الى حماة فغلبوا عليها ثم ردوا عنها .

\* \* \*

وقائع التركمان مع ( وفي سنة ٨٠٨ كانت الوقعــة العظـمى بين جكم نائب الناشر بين على { حلب والـتركمان ورئيسهم فارس وبدعى اياس بن السلطان ( صاحب الباز صاحب انطاكية وغيرها وكان قد غلب

على اكثر البلاد الشمالية ودخل حماة وملكها وكان عسكره يزيد على ثلاثة آلاف فارس غير الرجالة فواقعه جكم بن معه فكسره كسرة فاحشة وعظم قدر جكم بذلك وطار صيته ووقع رعبه في قلوب التركان وغيره، ثم انه واقع نعير ومن معه من العرب فكسره ، ثم توجه جكم الى انطاكية وأوقع بالتركان فسألوه الامان وان يمكنهم من الخروج الى الجبال والى مواطنهم القديمة ويسلموا اليسه جميع القلاع التي بأيديهم فنقرر الحال على ذلك وأرسل الى كل قلعة واحداً من جهته ودخل الى حلب مؤيداً منصوراً ، فسلم فارس بن صاحب الباز لغازي بن اوزر التركاني وكان بينها عداوة فقتله وقتل ولده وجملة من جماعته وكان اميراً كبيراً شجاعاً بطلاً استجد بانطاكية مدرسة بجوار تربة حبيب النجار ، وكان قد استولى على معظم معاملة حلب ومعاملة طرابلس فصار في حكمه انطاكية والقصير والشغر وبغراس وحارم وصهيون واللاذقية وجبلة وغير ذلك ، فلما أحيط به تسلم جكم البلاد ورجعت معاملة كل بلد اليها على ماكانت اولاً .

و برز جكم الى دمشق فالنقي مع ابن صاحب الباز وجمعهم من المتوكان فكسرهم كسرة ثانية وضرب أعناق كثير منهم صبراً وقتل نعيراً وأرسل برأسه الى القاهرة واستعد نائب الشام لقتاله ووصل توقيع دمرداش بنيابة حلب عوضاً عن جكم من القاهرة فتجهز صحبة نائب الشمام ثم وصل اليهم المعجل بن نعير طالباً ثار ابهه وكذلك ابن صاحب الباز طالباً ثار ابهه وأخيه ، وكان معهم من العرب والمتركان خلق كثير ،

ووصل توقيع المعجل بن نعير باء مرة ابهه ووصل نائب الشام ومن معه الى حمص وتكاتبوا مع جكم في الصلح ووقعت الواقعة بينهم فانكسر عسكر اهل دمشق ، ووصل شيخ ودمرداش الى دمشق منهزمين ، وكانت الواقعة في الرستن ثم رحل نائب دمشق الى مصر ، ودخل جكم الى دمشق و بالغ في الزجر عن الظلم ، وعاقب على شرب الحمر فأفحش حتى لم يتظاهر بها احد وكانت قد فشت بين الناس .

ذكر هذا ابن حجر وقال في وفيات سنة ٨٠٨ ان فارس صاحب الباز التركان ابوه من امراء التركان فلما وقعت الفئنة اللنكية جمع ولده هذا فاستولى على انطاكية ثم قوي امره فاستولى على القصير ثم وقع بينه و بين دمرداش في سنة ست و ثماني مائة فانكسر دمرداش ثم جمع دمرداش لعياله بانطاكية فحاصره وكان جم مع فارس ثم رجع عنه بغير طائل فاستولى فارس على البلاد الغربة كلما وعظم شأنه فبني في انطاكية مدرسة حسنة واستولى على صهيون وغيرها من عمل طرابلس وصارت نواب حلب كالمحصورين معه لما استولى على الممالم ، فلما ولي جم نيابة حلب تجرد له وواقعه فهزمه ونهب ما معه واستمر جم وراءه الى ان حاصره بانطاكية سنة مأن وثماني مائة ولم تزل الحروب بينها الى ان طلب فارس الامان فأمنه ونزل اليه وسلم لغازي بن اورت وكان عدوه فقتله وقتل معه ابنه وجماعة منهم سيف شوال واستنقذ جم البلاد كلما من ايدي ابن صاحب الباز وهي انطاكية والقصير والشغر وحارم وغير ذلك وانكسرت بقتل فارس شوكة التركين .

وفي سنة ٨٠٩ بعث شيخ الى نابلس جيشاً قبضوا على عبد الرحمن بن المهتار وأحضروه له الى صفد فقتل بحضرته وكان المذكور قد عصى بأخرة على الناصر والفق شيخ ونوروز فأرسله الى نابلس فصادر أهلها و بالغ في ظلهم فكانت تلكعاقبته ووقعت وقعة ببن شيخ والحمزاوي عند حلبين فقتل في المعركة أناس من الامراء وقبض على الحمزاوي واستولى تمربغا المشطوب على حلب وذلك انه لما هرب من الوقعة التي كانت بين جكم وبين قرابلك جاء مع طائفة من المغل الى جهة حلب فوجد ابن دلغادر قد جمع التركان وخاصرها فأوقع بهم وكسرهم ودخل البلد وعصت عليه ابن دلغادر قد جمع التركان وخاصرها فأوقع بهم وكسرهم ودخل البلد وعصت عليه

القلعة ولما بلغهم قتل جكم سلموها له فاستولى على ما بها من الحواصل وعلى مابحاب ايض من الخيول والماليك المخلفة عن جكم ·

ثم قدم الملك الناصر من مصر فانهزمت العرب ودخل السلطان دمشق وبنى ماكان هدم وامر الناس بالرجوع ويف سنة ١٠٨ ثارت طائفة من الماليك ومعهم عامة حلب على شركس المصارع وهكذا كثرت الفتن في الشام في العقد الاول من القرن الناسع وكما قوي امير قتل رجال الامير الذي كان قبله وشأت الظلم في الرعابا عجيب والمصادرات قائمة على ساق وقدم و بالجملة فقد كانت الدولة التي تولت امر مصر والشام على حالة سيئة وكثير من ملوكها لم يتم لهم في الملك أشهر معدودة والهيك بهذا التبدل قال ابن تغري بردي : وكثرت المصادرات بدمشق وغيرها في ايام هذه الفتن (١٨٥) وأخرجت الاوقاف عن اربابها و خربت بلاد كثيرة بمصر والشام لكثرة التجاريد وسرعة انفقال الامراء من إقطاع الى إقطاع .

قال ابن حجر :: وفيها كملت عمارة قلعة دمشق وكات ابتداؤها في العام الماضي وصرف على عمارتها مال كثير جداً وظلم بسببه اكثر الخلق من الشامهين وغيرهم ، و بسط نوروز يده في المصادرات بدمشق فبالغ في ذلك حتى ات بعض التجار كانوايتر حمول على تيمورلمك وفرض على جميع الجهات مثليها ولناول حتى الخانات والحمامات وارباب المعايش حتى الذين بببعوت الخزف تحت القلعة حتى باعة الشراطين حتى الباعة في الطبالي حتى انقطعت الاسباب و تعطلت المعايش .

ونازل التركمان حلب (٨١٠) في صرها علي بك بن خليل بن قراجا بن دلغادر ومع عدة من امراء التركمات وعدة من امراء العرب ونازلوا حلب اياماً وقاتلهم العوام ومن بها ، وكان بها يومئذ قربغا المشطوب فدخلوا ولم يظفروا بطائل ، وكان لعلي بك ولد محبوس بقلعة حلب فصانع اهل حلب اياه بارساله مكرماً فها افاد ذلك وجد في الحصار ونازل المعجل بن نعير حماة وحاصرها ، ونهب علي بك ومن معه القرى التي حول حلب وجدوا في الحصار و بالغ اهل حلب بالذب عن انفسهم واشتدوا للقتال حول حلب وجدوا في الحصار و بالغ اهل حلب بالذب عن انفسهم واشتدوا للقتال وهان عليهم الامر خشية على اموالهم وحريمهم بخيث انهم كانوا كل يوم لا يرجعون

الا وقد انكوا في التركمان نكاية كبيرة ، واوقع نوروز بالمعجل ومن معه منالعرب على حماة وكسرهم فرحلوا ·

وجرت في هذه السنة وقعة في وادي عقبة من كروم بعلبك بينانصار السلطان وبعض امراء الماليك الفارين من القاهرة فكاثرهم نوروز ومن معه ثلاثة وقتل منهم وحملت رؤوسهم الى مصر وتصافى شيخ ونوروز بعد الخلاف وتوجها بعسكرهما الى بلاد ابن بشارة فاوسعوها نهباً وهرب ابن بشارة وقصد تمربغا المشطوب نائب حلب النزول على التركان فبيتوه وكسروه ورجع منهزماً ، ونهب نوروز للعرب ابلاً كثيرة فكبسوا عليها واستنقذوها وحاصر شاهين دو يدار شيخ صهيون فغلب عليها فضربت البشائر بدمشق .

وقال ابن اياس: ومن الوقائع الغربية · جاءت الاخبار (١١٨) بان جاليش (اعلام) الامير شيخ المحمودي والامير نوروز قد جاء من غنة وهم سيف عساكر لا تحصى فلما سمع الملك الناصر بذلك خرج هو والامراء على الهجن فتلاقى العسكران على السعيدية وكان بينها واقعة عظيمة فانكسر الملك الناصر ورجع الى القاهرة وهو مهزوم فتبعه شيخ ونوروز و دخلا الى القاهرة فقوي حال الملك الناصر على شيخ ونوروز فكسرها كسرة قوية فرجعا الى الشام منزو مين وانفصر عليها الملك الناصر واكن فكسرها كسرة قوية فرجعا الى الشام منزو وبين وانفصر عليها الملك الناصر واكن الشام ثم نفى نوروز عن نيابة الشام وأرسل السلطان نقليداً الى شيخ بنيابة الشام ونقليداً الى شيخ بنيابة الشام ونقليداً الى دمر داش بنيابة حلب ، ثم عين نوروز الى القدس بطالا ثم كتب الى دمر داش نائب حلب بالحضور الى مصر ورسم لشيخ بنيابة طرابلس مع نيابة حلب عمر ورسم لشيخ بنيابة طرابلس مع نيابة حلب غير طائل اه .

وذكر ابن حجر ان نوروز برز الى صفد ثم انتنى الى سعسع ثم انتنى الى بكتمر جلق ومعه محمد وحسن وحسين بنو بشارة فاقتتلوا فقتل منهم جاعة وحرقت الزروع وخربت القرى وكسرهم وأقام بالرملة ، ثم قصد صفد ليحاصرها فقدم عليه الخبر بحركة شيخ الى دمشق وكان قد جمع من المتركان والعرب والمترك جمعًا وسار من حلب فرجع

نوروز فسبقه الى دمشق 4 فتراسل شبخ ونوروز في الكف عن القتال ولم ينلظم لها · أمر وصمم شیخ علی اخذ دمشق و باتا علی ان بباكرا القتال فأمر شیخ بوقید النیران في معسكره واستكثر مرني ذلك ، ورحل جريدة الى سعسع فنزلها ، وأصبح نوروز فعرف برحيله وسار نوروز الى سعسع فلتي بهـا شيخ وهو ـف نفر قليل نحو الالف فالنقيا فانكسر نوروز ، و يقال انه كآن معه اربعة آلاف نفس ولم يكن مع شيخ سوى ثلاثمائة نفس ، وركب شبيخ أقفيتهم فدخل نوروز دمشق ورحل نوروز الى ملطية وأرسل شيخ عسكراً الى حلب لمحاصر ثهـا ثم لحق عسكر شيخ بالتركان بانطاكية وأوقعوا بهم واستنقذوها منهم وفيها ألزم النائب اهل دمشق بعارة مساكنهم والاوقاف التي داخل البلد وضرب فلوسًا جدداً ثم نودي عليهـــا كل مائة واربعين بدرهم • وكتب الناصر الى الشام باسقاط ما على الناس من البواقي من سنة تماك وتسعين الى سنة ثنتي عشرة وفي السنة التاليــة الزم الناس في دمشق بعارة ما خرب من المدارس · وفيها توجه الدو يدار الى البقاع للاستعداد لبرديك لما طرق الشام فوصلت كشافة برديك الىءقبة سحورا ثم نزل هو شقحب فتأهب من بالقلعة بد.شق وخرج العسكر مع سودون بقجه وحمل هو علىعسكر برديك فكسرهم ثم انهزمبرديك على خان ذي النون فرجع الى صفد ونهب من كان معه ٠ واشتد الحصار على نوروز ودمرداش بجاة فقتل بينهما أكثر من كان معها من التركان وانضم اكثر التركان الى شييخ ووصل اليه المعجل بن نعير نجدة له بمن معه من العرب فخيم بظاهر حماة فوقع القتال بين الطائفتين واشتد الخطب على النوروزية فمالوا الى الخداع والحيلة ولم يكن لهم عادة بالقتال بوم الجمعة فبينها الشيخية مطمئنين اذ النوروزية قد هجموا عليهم وقت صلاة الجمعــة فاقتثلوا الى قبهل العصر فكانت الكسرة على النوروزية رنفرق أكثر العساكرعن نوروز ولحقكثير منهم بشيخ وكتب الى دمشق فدقت بشائره وزينوا البلد وكبس اصحــاب نوروز المتجل بن نعير ليلاً فأنجده شيخ وكتب دمرداش الي الناصر يستنجده و يحنه على الجيُّ الى الشام والا خرجت عنه كلهــا فانه لم ببق ببده منها الاغنة وصفد وحماة وكل من بها من جهته في اسوإ حال ٠

قال ابن حجر في حوادث سنة ٨١٣ : أنه وصل الَّه ينج الذين استأذنوا الناصر

في العام الماضي لما دخل القدس ان يجددوا عمارة ببت لح فوصلوا في هذا العام الى بالاجرة بافا ومعهم عجل وصناع واخشاب فأخرجوا المرسوم فاستدعوا الصناع للعمل بالاجرة فأتاهم عدة وشرعوا سف ازاحة ما بطرقهم من الادغال ووسعوا الطريق بحيث تسع عشرة افراس ولم تكن تسع غير فارس واحضروا معهم دهنا اذا وضعوه على الصخر سهل قطعها فلما رجع الناصر الى دمشق عرفه نصحاؤه بسوء القالة في ذلك فكتب الى ارغون كاشف الرملة بمنعهم من ذلك والقبض عليهم وعلى من معهم من الصناع والآلات والسلاح والجمال والدهن فحتم على مخازنهم وحملهم ومعهم ما رسم به الناصر اه والسلاح والجمال والدهن فحتم على مخازنهم وحملهم ومعهم ما رسم به الناصر اه والسلاح والجمال والدهن فحتم على مخازنهم وحملهم ومعهم ما رسم به الناصر اه والسلاح والجمال والدهن فحتم على مخازنهم وحملهم ومعهم ما رسم به الناصر اه والسلاح والجمال والدهن فحتم على مخازنهم وحملهم ومعهم ما رسم به الناصر اه والسلاح والجمال والدهن فحتم على مخازنهم وحملهم ومعهم ما رسم به الناصر اه والسلاح والجمال والدهن فحتم على مخازنهم وحملهم ومعهم ما رسم به الناصر اه والسلاح والجمال والدهن فحتم على مخازنهم وحملهم ومعهم ما رسم به الناصر اه والسلاح والجمال والدهن فحتم على المعهم ومعهم ما رسم به الناصر اله والسلاح والجمال والدهن فحتم على المحتملة والمحتم و المحتملة والمحتملة والمحتملة والمحتملة والمحتملة و المحتملة والمحتملة والمحتملة والمحتملة والمحتملة والمحتملة و المحتملة و

وفي سنة ١٨٤٤ ارناع الطاعون عن دمشق وما حولها واحصي من مات من اهل دمشق خاصة فكانوا نحواً من خمسين الفاً وخلت عدة من القرى وبقيت الزروع قائمة لاتجد من يجصدها ·

\* \* \*

الملك السكير ( وبقي الامر على ذلك في الشام منقلقلاً لان ملك مصر على وقتله ( هذه الصورة من السخافة والضعف وهو شارب الليل والنهار تصدر الاعمال عنه مختلة كنها، وبتسلى في خلواته بقبل بماليكه حتى قتل منهم زهاء الني بملوك للتسلية والتحليبة، والآكانت سنة ١٦٨ قطع شيخ المحمودي ونوروز الحافظي اسم الملك الناصر من الحطبة بدهشق واعمالها، ونفرت قلوب الماليك من الملك الناصر وصار منهم جماعة (١٩٨) يتسحبون تحت الليل و يتوجهون الى نوروز الحافظي وشيخ المحمودي، يأتون الشام من العقبة الى غزة فتسحب من العسكر نحو النلك، نقويت شوكة الحافظي والمحمودي والتف عليهما سائر النواب في الشام وغالب النلث، فقويت شوكة الحافظي والمحمودي والتف عليهما سائر النواب في الشام وغالب عسكر مصر وكثير من العشير وعربان جبل نابلس، واجتمع عندهما من الامراء ما يزيد على اربعة وعشرين اميراً من مصر والشام، ولما تحقق الملك الناصر خلفهم ما يزيد على اربعة وعشرين اميراً من مصر والشام، ولما تحقق الملك الناصر خلفهم ليلاً ونهاراً فأ تعب العسكر وانقطع منهم جماعة من شدة السوق والتعب، ووصل ليلاً ونهاراً فأ تعب العسكر وانقطع منهم جماعة من شدة السوق والتعب، ووصل الملك الناصر الى اللجون (١٨٥) فتلاقي والنواب بعد العصر وكان الملك الناصر قد الملك الناصر في تلك الساعة فهنعه المناصر الى المهون في من شدة السكر، فاراد الكبس على النواب في تلك الساعة فهنعه المعادة فهنعه المناصر الى الماك الناصر المحمودي فور لا يعي من شدة السكر، فاراد الكبس على النواب في تلك الساعة فهنعه

الاحراء ذلك فابى ، فلما رأوا ذلك تسعبوا من عنده مع عسكره فلم ببق معه الاالقليل من العسكر ، فكبس على النواب فانكسر الملك الناصر وهرب بمن بقي معه من العسكر الى نحو دمشق ، واستولى شيخ ونوروز على اثقاله وخزائن المال واننصرا عليه ، فلما دخل شيخ ونوروز الى دمشق طلعا الى دار السعادة واجتمع هناك الامراء واحضروا القضاة الاربعة ورسموا بان يكتبوا محضراً بافعال الملك الناصر بانه سفاك للدماء مدمن للخمر فكتبوا محضراً بذلك وشهد فيه جماعة كثيرة من اعيان الناس ، ثم خلعوا الملك الناصر من السلطنة واشتوروا فيمن يولونه فقال نوروز اشيخ : لا أنا ولا انت نتسلطن ، ولكن اجعلوا الخليفة العباسي هنذا هو السلطان ، ولكون الامير فيروز نائب الشام و يحكم شيخ اتابك العساكر ومدبر المملكة في مصر ، و يكون الامير نوروز نائب الشام و يحكم على هذا وحلف جميع الامراء على ذلك وتعاهد الامير شيخ والامير نوروز ثم سلطنوا على هذا وحلف جميع الامراء على ذلك وتعاهد الامير شيخ والامير نوروز ثم سلطنوا الخليفة واستمر الامير نوروز الحافظي نائب الشام ،

واما ما كان من امر الملك الناصر فرج بعد الكسرة التي وقعت له على اللجون فانه ولى منهزمًا الى نحو دمشق واقام في تربة أنم ، وارسل الى الامير شيخ يطلب منه الامان ، وكان الامير نوروز صير الملك الناصر زوج اخته ، فلو طلب منه الامان اولا لما اصابه شيء ولكن قصد الامير شيخ فارسل اليه من قيده واحضره الى السجن بقلعة دمشق ، ثم انهم اثبتوا عليه الكفر كما قيل ودخل عليه بعد ايام جماعة من الغداوية وقتلوه بالخناجر وهو بالبرج بقلعة دمشق والقوه على مزبلة خارج البلد وهو عريات مكشوف الرأس ايس عليه غير اللباس في وسطه وصار الناس يأ تون اليه افواجًا ينظرون اليه ، ولو امكن مماليك ابيه ان يحرقوه المعلوا به ذلك مما فاسوه منه فأقام على ذلك ثلاثة ايام ثم دفنوه « وكانت الدنيا على ايامه حائلة وحقوق الناس ضائعة ، وقد خرب غالب البلاد الشامية في ايامه من تيمورلنك ومن عصيان النواب وخربت اوقاف خربت غالب البلاد الشامية في ايامه من تيمورلنك ومن عصيان النواب وخربت ايقاف الناس في الشام ، و كم قتل من ابطال و يثم من اطفال ، وجرت في ايامه امور شتى يطول شرحها » ، قال المقريزي : لم تزل ايام الناصر كاما كثيرة الفتن والشرور والغلاء والوباء ، طرق بلاد الشام الامير تيمورلنك ، فحربها كاما وحرقها وعمها بالقلل والغلاء والوباء ، طرق بلاد الشام الامير تيمورلنك ، فعربها كاما وحرقها وعمها بالقلل والغلاء والوباء ، طرق بلاد الشام الامير تيمورلنك ، فعربها كاما وحرقها وعمها بالقلل والغلاء والوباء ، طرق بلاد الشام الامير تيمورلنك ، فعربها كاما وحرقها وعمها بالقلل

والنهب والاسرحتى فقد منها جميع انواع الحيوانات وتمزق اهلهافي جميع اقطار الارض ثم دهمها بعد رحيله عنها جراد لم يترك بها خضراء فاشتد بها الغلام على من تراجع اليها من اهلها وشنع موتهم واستمرت بها مع ذلك الفتن ·

\* \* \*

الخليفة السلطان إلى الخليفة العباسي وكان المسكين اشبه بعامل محترم من وسلطنة شيخ الى الخليفة العباسي وكان المسكين اشبه بعامل محترم من عمال الشراكسة لاعصببة له ولا جيش، الا ماكان له في نفوس الرعية من حرمة بني العباس، والغالب ان ذلك العمد بالسلطنة اليه كان دسيسة سياسية من الا ميرين نوروز وشيخ يوم قال الاول للثاني وهما ينفارضان فيمن يوسدان اليه السلطنة « لا أنا ولا انت نقسلطن » فاستولى الامير شيخ على ملك مصر بالنعل واليه قيادة الجنسد واستولى الامير نوروز على الشام يحكم فيها حكم الملك وبتي الامر على ذلك الى سنة واستولى الامير نوروز الحافظي امير الشام ان المؤيد شيخ خلع الحليفة العباسي في مصر واستمر نوره زيخطب باسم الخليفة العباسي على منابر دمشق واعمالها ولم يخطب باسم واستمر نوره زيخطب باسم الخليفة العباسي على منابر دمشق واعمالها ولم يخطب باسم الملك المؤيد شيخ ولا ضرب باسمه سكة واستمر مستأثراً بملك الشام من غزة الما الفرات ،

وفي سنة ١٩١٧ خوج الملك المؤيد شيخ من مصر في العساكر قاصداً الى دمشق للقضاء على ساطة نوروز الحافظي ، وكان نوروز قد حصن دمشق وركب على سورها المدافع من كل جانب ، فحاصره الملك المؤيد شيخ حصاراً شديداً طويلاً ونصب حول مدينة دمشق عدة مناجيق حتى 'غلب نوروز وسلم نفسه الى شيخ فقطع رأس نوروز في قلعة دمشق ، وكان نوروز مهاباً شديد البأس سفاكاً للدماء ماكان في عسكر الا انهزم ولا ضبط انه ظفر في وقعة قط وهو الذي عمر قلعة دمشق بعد تيمورلنهك ، ومهد الملك المؤيد شيخ البلاد الشامية وعزل من عن ل وولى من ولى وخلع على قانباي المحمدي واسنقر به نائب الشام وخلع على الاميراينال الصصلاني واسنقر به نائب حلرابلس ، وخلع على حلب ، وخلع على الامير سودون بن عهد الرحمن واسنقر به نائب طرابلس ، وخلع على حلب ، وخلع على الامير سودون بن عهد الرحمن واسنقر به نائب طرابلس ، وخلع على

الامير جاني بك البجاسي واستقر به نائب حماة ، ولم يلبث هؤلاء النواب (٨١٨) ان خامروا على الملك المؤيد شيخ وخرجوا عن الطاعة فجرد اليهم الملك المؤيد ثانب وخرج اليهم بنفسه وأوقع معهم فانفصر عليهم ، وقبض على قانباي المحدي نائب الشام وقطع رأسه ، ثم قبض على ابنال الصصلاني وقتله على صدر ابهه ثم قتل الاب بعد ذلك ثم ولى جماعة من الامراء نواباً غير هؤلاء ورجع إلى الديار المصرية فلم يقم سوى مدة يسيرة حتى خامر النواب ايضاً فجرد اليهم ثالث مرة وخرج بنفسه فلما بلغ النواب محيئه هربوا من وجهه وتوجهوا الى قرا يوسف امير التركان فنصب الملك المؤيد نواباً غيرهم بمن ينتى بهم ومهد البلاد الدمشقية والحلببة وقطع شأفة النواب الذين عصوا سلطانه ، ومن الاحداث في هذا الدور دخول قرا يوسف التركاني من العراق الى حلب (١٤٨) في غيو الف فارس فجفل من كان خارج مدينة حلب باجمعهم ، واضطرب من بداخل سور حلب وألقوا بانفسهم من السور ولم تسكن الحالة الا بعد رحيله ،

本本本

هلاك المؤيد شيخ حاك الماك المؤيد شيخ سنة ٨٢٤ وكان ملكاً جليـــلاً وسلطنة ابنه عِنْ الحرب عارفاً وسلطنة ابنه عِنْ الحرب عارفاً القاط القاط بكايدها وحيلها وقت النقاء الجيوش حتى ضرببه المثل

فكان يقال: نعوذ بالله من ثبات شيخ ومن حطمة نوروز الحافظي و هذه روابة ابن اياس بهد ان المةريزي يقول: انه حدث في ايام هذا الملك اكبر خراب مصر والشام اكثرة ماكان يثيره من الشرور والفئن ابام نبابته بطرابلس ودمشق ، ثم ما افسده في ايام ملكه من كثرة المظالم ونهب البلاد وتسليط اتباعه على الناس ، يسومونهم الذلة وبأخذون ما قدروا عليه من غير وازع ولا عنل ولا ناه من دين وتولى بعد الملك المؤيد شيخ ابنه الملك المظفر ابو السعادات احمد وهو في القاط نخام نائب دمشق جقمق الارغوني و نائب حلب يشبك المؤيدي وكذلك بقية النواب في الشام ، وكان الانابكي الطنبغا القرشي لما توجه في العسكر المصري أوقع معهم بمن معه من الامراء فهربوا الي نخو صرخد شمع العربات

والعشير ورجع الى دمشق وأوقع مع نائب الشام جقمق فانكسر جقمق وهرب منه الى نحو حلب ، فملك الاتابكي الطنبغا دمشق وقلعتها ، فلما بلغه وفاة الملك المؤيد وسلطنة ابنه أظزر العصيات وأقام بدمشق وحصنها ونصب على سورها المكاحل بالمدافع ، والنف عليه العربان والعشير ، فلما بلغ الامراء بمصر ذلك خلعوا على ططر واستقروا به اتابك العسكر عوضًا عن الطنبغــــ القرشي • ثم الفق الحال على ان الاتابكي ططر يأخذ السلطان معه في محفة و يتوجه هو والعسكر الى دمشق بسبب الطنبغا ألةرشي والنواب فخرج ططر من القاهرة وصحبت الملك المظفر احمد كفة والمرضعة معه وكانت امه خوند سعادات صحبة ابنها في المحفة لما خرج الى الشام لتأمن عليه من القتل فدخل الملك المظفر الى دمشق وألق الرعب في قلب الطنبغا وجممق فحضر الطنبغا وفي رقبته منديل فقبل الارض قدام الملك المظفر وهو سفح المحفة فلما وقعت عليه عين الاتابكي ططر قبض عليه وسجنه بقلعتة دمشق ثم قبض على جتمق وامر بخنق حقمق والطنبغا ثم قبض على حماعة من النواب وقتل منهم البجاسي نائب دمشق وقبض على أربعين اميراً من الامراء المؤيدية وسحنهم بقلعة دمشق وقبض على حماعة من الماليك المؤيدية نحو ثلاثمائة مملوك وحبسهم • ثم خلع الملك المظفر احمد من السلطنة وتسلطن عوضه بدمشق وخطب باسمه علىالمنابر وكآن معه الخليفة المعتضدبالله داود ، فكان مثل ططر في هذه الحيلة مثل أكثر عمال هذه السلطنة الشركسية متى اشتد ساعدهم استأثروا بالملك والسلطان •

\* \* \*

وفاة ططر وسلطنة ابنه ( هلك ططر بعد ان ملك ثلاثة اشهر واياماً وخلفه ثم تولي الاشرف برسباي ( في السلطنة ابنه الملك الصالح محمد وله من العمر نجو من احدى عشرة سنة وجعل جاني بك الصوفي اتابكه ومدبر مملكته ، فعز ذلك على بقيسة الامراء فوثب الامير برسباي الدة اقي امير دوادار كبير على جاني بك وقيده وسجنه فاجتمعت الحكمة على برسباي وصار صاحب الحل والعقد فتعصب له جماعة من الامراء وخلعوا الملك الصالح وهلطنوا برسباي (٨٢٥) فكانت مدة سلطنة الملك

الصالح ثلاثة اشهر واربعة عشر يومًا · وخلع برسباي على المقر السبني جاني بك البجاسي واسنة ربه نائب الشام واسنقامت احواله في السلطنة وراق له الوقت ·

وسيف سنة ٨٣٦ سار الملك الاشرف سيف حملة من مصر قبل انه غرام عليها خمسهائة الف دينار وقصد الشام وسار منها الى آمد لمحاصرها وكانت لابن قرابلك فلم ينل منها طائلاً ، فمشى بعض الامواء بالصلح على ان لا يتعدى على بلاد السلطان مخلف صاحب آمد على ذلك ولما عاد الجيش المصري ادراجه عاد صاحبها الى العصيان قال ابن اياس : والملك الاشرف هو آخر من جود من الملوك وخرج بنفسه الى البلاد الشامية .

توفي الملك الاشرف برسباي سنة ٨٤١ قال السخاوي : انه ساس الملك ونالته السعادة ودانت له البلاد واهلها وخدمته السعود حتى مات وفتحت في ايامه بلاد كثيرة من ايدي الباغين من غير قتال ، وكذا فتحت في ايامه قبرص وأسر أماكمهـــا · قال المقريزي : وكانت ايامه ايام هدوء وسكون الا انه كانله في الشح والبخل والطمع مع الجبن والحذر وسوء الظن ومقت الرعية وكثرة التلون وسرعة النقلب في الامور وقلة الثبات أخبار لم نسمع بمثلها ، وشمل بلاد مصر والشام في ايامه الخراب وقلت الاموال بها وأفنقر الناس وساءت سيرة الحكام والولاة مع بلوغ آماله ونيل اغراضه وقهر أعاديه وقتامهم بهد غيره • وقد عقد برسباي معاهدة مع فرسان رودس وقهر صاحب ممكة ذي القدرية في آسيا الصغرى وكان الذي يثير عليه الفئن في الشام شاه رخ بن تيمورلنك لان سفراء أهينوا في مصركا أهين تجاره في جدة وابى عليه صاحب مصر أن يكسو الكعبة المشرفة • وقال أبن أياس : أن الملك الأشرف كان منقاداً الى الشريعة ، وكانت معاملته أحسن المعاملات من أجود الله هب والفضة ولا سيما الاشرفية البرسبيهية فانها من خالص الذهب، وكان عنده معرفة باحوالــــ السلطنة ، كنوءاً الملك ، كثير البر والصدقات ، وله معروف وآثار ، لكنه كان عنده طمع زائد سيف تحصيل الاموال محبًا لجمعها من المباشرين وغيرهم قال وكأن من خيار ملوَّكُ الشراكسة اه ٠

وكان تولي رجل عظيم مثل برسباي زمام السلطنة بعد سخافة فرج وابنه الطفل

وسخافة ططر وابنه اليافع من أجمل الموافقات للبلاد أعاد الى السلطنة عنهما النسيه اولاها اياه مؤسسها برقوق و برسباي لا يقل عنه تدبيراً وحكمة وربما امتساز عنه بامور:

اذا تصفحت امور النساس لم عولب على الصبر الجميل انه وعطف النفس على سبل الاسى والدهم يكبو بالغتى وتارة

تلف امرءاً حاز الكمال فاكننى امنع ما لاذ به اولو الحجى اذا اسنفز القلب تبريح الجوى ينهضه من عثرة اذا كبا

\* \* \*

الملك العزيز يوسف (الملك العزيز وله من الهمر اربع عشرة سنة وجعل والملك الظاهر جقمق الملك العزيز وله من الهمر اربع عشرة سنة وجعل الاثابكي جقمق العلائي نظام الهملكة ثم خلع (٨٤٢) وجعل جقمق سلطاناً ولم يملك الملك العزيز سوى ثلاثة أشهر وخمسة ايام ولقب جقمق بالملك الظاهر، وسيف سنة ٨٣٧ ندب السلطان العساكر الى بلاد الارمن فملكوا مدينة اياس، وفي سنة ٣٤٨ خوج اينال الجبكي نائب دمشق عن الطاعاة واظهر العصيان على السلطان وكذلك تغري برمش نائب حاب فعين السلطان لها تجريدة من مصر وخلع على المقر السيني اقبغا التمرازي واسنقر به نائب دمشق عوضاً عن اينال الجبكي وخلع على المقر السيني المبك السودوني واسنقر به اتابك العساكر عوضاً عن اينال الجبكي وخلع على المقر السيني عشبك السودوني واسنقر به اتابك العساكر عوضاً عن اينال الجبكي وخلع على المقر السيني عند الرحمن بن الديري قتسال عظيم بآلة الحرب بسبب ابي طبر الساوري امير جرم،

وفي سنة ٥٥٥ طرق صور زهاء عشرين من كبًا للفرنج ونهبوامن بهافا در كهم بجهوعه ابن بشارة مقدم العشير بالبلاد الشامية و تاتلهم قتالاً شديداً حتى ازاحهم عن البلد بعد ان قتل من الفرية بين جماعة وامسك من الفرنج جماعة وقطع رؤوسهم وفي سنة ٥٦ ركب طوغان نائب الكوك بماليكه فكبس بعض عرب الطاعة وقاتلهم حتى ظفر بجاعة منهم فاسرف في قتلهم ثم نزل بمكان هناك فكبر عليه جماعة منهم فقاتلهم ثانيًا فكسروه

وقتلوه اسوأ قتلة — قال هذا وما قبله السخاوي · وهدأت البلاد من الفتن والتجاريد على على عهد الملك الظاهر جقمق المتوفى سنة ٥٠ وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية وما مع ذلك اربع عشرة سنة وعشرة اشهر وكانب ملكاً جليلاً دينًا خيراً متواضعًا كريًا ويفعل الخير وقد كانت علائقه حسنة مع سلطان العثانيين وملوك آسيا الصغرى ·

**\* \* \*** 

المنصور والاشرف والمؤيد ( والظاهرخشقدموالظاهر بلباي والاشرف قايتباي (

وخلف الملك الظاهر جقمق الملك المنصور فحر الدين عثمان فحلع بعد ثلاثة وأربعين يومًا وتسلطن بعده الملك الاشرف اينال العلائي وكانت ايامه ايام

بيبي و مسرط ويببي من المنه الم يسفك دماً بغير وجه شرعي فعد ذلك من النوادر وتوفي سنة ٨٦٥ وخلفه الملك المؤيد احمد وكات حسن السياسة بصيراً بمصالح الرعية قمع عماليك ابهه عماكانوا يفعلونه من الافعال الشنيعة الا ان مدته لم تطل سوى اربعة اشهر وثلاثة ايام وخلفه الظاهر خشقدم ابو سعيد سيف الدين وكات اهل الدولة يرمدون سلطنة الامير جانم نائب الشام فلما ابطأ عليهم سلطنوا الظاهر خشقدم (٨٦٥) وسار جانم الى مصر فارجعه الملك الجديد الى الشام ، ولما بلغها ارسل السلطان الى نائب قلعة الشام مراسيم في الدس بان يقبض على جانم نائب الشام فرمي عليه بالمدافع وهو جالس في دار السعادة فيرب الى الرها ، واستمر في هياج وعصيان وارسل عليه سلطان جالس في دار السعادة الامير جاني بك وعين المقر السهني لنم المؤيدي نائب الشام .

وفي سنة ٨٧٦ تحرك شاه سوار صاحب مملكة ذّي القدر به على بلاد حلب فرسم السلطان خشقدم للامير برديك الجمقدار نائب حلب ان يخرج اليه فخرج ثم التف عليه واظهر العصيان على السلطات وقصدا التوجه الى الشام فارسل سلطان مصر عليها تجريدة وانهزم الجند الله ين ارسلتهم مصر لقتال شاه سوار و دخلوا حلب وهم في اسوإ حال ثم ارسل السلطان تجريدة أخرى فهزمها سوار ايضًا ، فاحتال عليهم حتى اد خلهم في مواضع ضيقة بين اشجار فحرج عليهم السواد الاعظم من التركان بالقسي والنشاب والسيوف والاطهار فقللوا من العسكر عدداً كبيراً وقتل من مشايخ جب ل نابلس

وعربانه والعثير والتركمان والغلمان عدد كبير جداً واشرف سوار الس بأخذ حلب ثم خمدت نائرته · توفي الظاهر خشقدم وملكه نحو ست سنين ونصف وخلنه الظاهر بلباي وخلع بعد سلطنة ستة وخمسين يوماً وبه زالت الدولة المؤيدية وخلفه الاتابكي تمريغا ودامت سلطننه ثمانية وخمسين يوماً وخلفه الملك الاشرف قايتباي ·

\* \* \*

مصائب القطر الطبهعية ﴿ بعد ان نجت البلاد من فتن النَّار وتيمورلنك خاصة ووقائع الصليبين عاودتها الاوشة والمجاعات والزلازل تم السياسية ا فقــد زلزلزت حاب مرات سنة ٨٠٦ فخرب كثير من اما كنها ومساجدها وكانت كثيرة جداً وفي سنة ٨٢٠ كان بجلب غلاء عقبه طاعون مات فيه سبعون الفًا وخلا البلد من السكان وفي سنة ٨٦٣ وقع الطاعون بجلب فاربي من هلك فيها وفي ضواحيها على مائتي الف انسان وفي سنة ٨٧٤ اشتد الغلاء والفناء بحلب وكأنت الحال في البلاد كلها على ذلك فجارت عليها الطبيعة وكانت من قبل يجورعليها امراؤها وقال الدويهي في حوادث سنة ٨٧٥ : ومن اخسار هذا العصر يستدل على انه سيف دولة المقدمين واحكامهم العادلة توفرت الراحة لاهل لبنان وكثرت عندهم المدارس والكنائس وبينا كانت الشام تدافع الخارجين على الماليك او تشترك معهم احياناً وقد غضب عليها جبار الارض وجبار السماء ظهر لها بل لنولة الماليك الشركسية في مصر والشام عدوان لدودان او حكومتان مسلمتان نجت من شر الاولى ووقعت في شر الثانية ونعني بِهَا دُولَةُ حَسَنَ الطُّويِلُ وَدُولَةُ ابنَ عَيَّانَ ﴿ وَدُولَةً حَسَنَ الطُّويِلُ هِي المُعْرُوفَةُ بِدُولَة الحمل الابهض ( آق قيونلي ) استولى، حسن الطويل على ديار بكر سنة ٨٧١ وقتل في السنة التالية جهانشاه ومرزا حاكم دولة الحمل الاسود ( قره قيونلي ) وابا سعيد حفيد تيمورانك فاصبح ملك العراقين العربي والعجمي وفارس وكرمان وتلك الانحاء وانشأ دولة كبرى جعل تبريز عاصمتها . اما دولة ابن عثمان في الروم اي الاناضول فقد قو يت علىذاك العهد ولاسيما بعد ان غلب السلطان محمد الثاني حسن الطويل ( اوزون حسن ) سنة ۸۷۷ ·

فني سنة ٨٧٢ ارسل سلطان مصر والشام عسكراً على شاه سوارفانكسر كسرة

شذيعة وقتل وجرح كاثير من امراء الماليك ونهب اثبقال الامراء والعسكر قاطبة وعاد الذي سلم الى حلب في اسو إحال من العري والمشي ، وقد قوي امرسوار وتوجه الى عينناب وحاصر قلعتها وملك البلد ثم قوي عسكر سوار بما نهبه من عسكر الشام ومصر وكان جيشاً جراراً فقوي عنه على مداهمة حلب ، فجرد سلطات مصر بجر بدة ثانية فكسرها عسكر سوار وفي هذه السنين كثر تبديل نواب حلب فقالب ابن الوردي :

هذے امور عظام من بعضها القلب ذائب ما حالے قطر باید کے کل شهر بن نائب

وفي سنة ٥٧٥ تحرك حسن الطويل على اخذ البلاد الحاببة واظهر العداوة السلطان الشام ومصر وقد طمع -في عسكر مصر لما رأى من هزيمتهم وهزيمة الشامبين مرتين المام شاه سوار لما فعله سوار معهم ، واستظهر عليهم فثار السلطان لهذا الخبر وقصد ان يخرج الى حلب بنفسه خصوصاً لما بلغه ان سواراً استولى على سيس وقلعتها فان فزعه زاد ، وارسل السلطان هذه السنة الى شاه سوار الامير يشبك الدوادار الكبير وفوض اليه السلطان امور البلاد الشامية والحلببة وغير ذلك من البلاد وجعل له التصرف في حميع النواب والامراء ما خلا نائب حلب ونائب دمشق فقط ، ففل يشبك عسكر شاه سوار على نهر جيمان ، فانكسر عسكر شاه سوار وقتل منهم جمهور كبير ، وارسل سوار يطلب الصلح من الامير يشبك وان يكون نائباً عن السلطان سف قلعة درنده وانه يرسل ولده بمناتج القلعة فما وافق السلطان ذلك الا ان يحضر سوار بنفسه و يقابل السلطان ، ثم قبض عليه في قلعة زمنوطو وحمل الى مصر فقئله سلطان مصر مو واخوته واقار به ،

قال ابن ایاس: وخمدت فئنة سوار کا نها لم تکن بعد ما ذهبت علیها اموال وارواح وقتل جماعة کثیرة من الامراء و کسر الامراء ثلاث مرات ونهب بر کهم وقد انتهکت حرمة سلطان مصر عند ملوك الشرق وغیرهم حتی ان الفلاحین طمعوا فی المترك و «تبهدلوا» عندهم بسبب ماجری علیهم من سوار و کادت بخرج المملکة عن

الشراكسة وقد اشرف سوار على اخذ حلب وخطب له في الابلستن وضربت هناك السكة باسمه ·

وفي هذه السنة (٨٧٧) جمع حسن الطو بل ملك العراقين جنداً جراراً وزحف على بلاد الشام واستولى في طريقه على كذا وكركر فانندب ملك مصر الامير يشبك الدوادار لقتاله كماكان انندب لقتال سوار في السنة الفائتة ، اما المسكر فما صدقوا ان خمدت عنهم فلنة سوار حتى انتشبت فلنة حسن الطويل .

وقبض نائب حلب (٨٧٧) على بعض رجال حسن الطويل سيف حلب وجماعة آخرين نسبوا الى المواطأة مع حسن الطويل وكانوا يكاتبونه باخبار المملكة ، فامر نائب حلب بصلبهم وارسل في هذه السفة الامير يشبك نائب حلب جيشاً الى البيرة المتال حسن الطويل نفذل عسكره بعد ما عدوا الفرات وطرقوا البلاد الحلبية من اطرافها وتلاشى امر حسن الطويل فارسل يكاتب الفرنج ليعينوه على قتال عسكر مصر ، وارسل بن عنمان ملك الترك قاصده الى الامير يشبك بان يكون عوناً لعطى قتال حسن الطويل وكان حسن الطويل استعان بالفرنج ليقاتلوا صاحب مصر والشام وصاحب الروم ابن عنمان بحراً وهو يقاتلهم برا ولكنه عاد في سنة ٩٨٨ يرسل الى سلطان مصر معتذراً عماكان منه حتى عنما السلطان عما بدر منه ، وفي سنة ٩٨٠ صدرت من بره ان الدين عماكان منه حتى عنما السلطان فايتباي قبائح عظيمة باهل دمشتى فرجموه ورموا عليه بالسهام واحرقوا داره بالنار وارادوا قبله فركب نائب قلعة دمشتى و تلطف بالعوام حتى سكنت هذه المركة بسبب ظلم النابلسي وكان قد طغى على الناس وتجرب دمشتى في هذه الحركة بسبب ظلم النابلسي وكان قد طغى على الناس وتجرب دمشتى في هذه الحركة بسبب ظلم النابلسي وكان قد طغى على الناس وتجرب دمشتى في هذه الحركة بسبب ظلم النابلسي وكان قد طغى على الناس وتجرب دمشتى في هذه الحركة بسبب ظلم النابلسي وكان قد طغى على الناس وتجرب دمشتى في هذه الحركة بسبب ظلم النابلسي وكان قد طغى على الناس وتجرب دمشتى في هذه الحركة بسبب ظلم النابليلي وكان قد طغى على الناس وتجرب المنابلة المنابل

قال السخاوي: وكان النابلسي يخرب البلاد الشامية بنفسه وبولده احمد وقد وصفه حسن بن احمد عربشاه في كتابه ايضاح الظلم والعدوان في تاريخ النابلسي الحمد الخارجي الخوان ووصف مظالم ابنه بما نقشعر منه الابدان وكان طالع النابلسي احمد الحراب، صادر أعل طرابلس وهتك ستر نائبها وصدادر كثير بين في دمشق، وأراد ان يعرج على حلب فهنعه صاحبها من اتيان ما عمل في دمشق، اما ابنه فاحتكر الاقوات وطنف الكيل وغش الجبوب، وأدار باسمه الطواحين والافران

وتسبب في الجزية على المدارس وأنقص معاليم الطلبة وجمع من الاموال مالايحصيه العد وكثر تظلم الناس من ظلم حتى أرسل ملك مصر قاصداً حاسبه على الاموال فظهر اختلاسه فنكل به وأقام الناس عليه الشكاوي كما نكل بابهه في مصر لما اتى من المساويء هناك وقبض عليهما في وقت واحد •

وذهب في هذه السنة نائب حلب تمر باي في العسكر الى التركان وانكسر عسكر حلب كسرة لم تسبق مثلها من التركان فعظم شأنهم وفيها بعث ابن حسن الطويل يستنجد بنائب حلب على ابه فجهز نائب حلب معه جماعة من عساكر حلب فقاتلوا عسكر الطويل فانكسر عسكر حلب وقتل منهم جماعة .

وفي سنة ٨٨٣ خرج سيف بن نعير الغاوي وقرابته عن الطاعة فقاتله نائب حماة فكسر النائب وقتل من عسكره كثير ثم خرج اليه نائب حلب وأوقع معه فغر منه فتبعه وقد اضطربت أحوال حماة بسببذلك .

مات حسن الطويل ملك العراقين (٨٨٣) وانقرضت دولة بني أيوب على يده وكان تحرش بابن عثال ملك الروم بان يأخذ من ملكه شيئًا فما قدر عليه لا تم تحرش بسلطان مصر وجرى له مع الاشرف قايتباي امور وكان الاشرف يخشى من سطونه لانه كان ملكاً جليلاً عاقلاً سائساً كثير الحيل والحداع وفي سنة مهمد بن عمرو بن غانم البدري ومن معه من العرب الامير ناصر الدين محمد بن أيوب نائب القدس بار بحاء الغور وحصات فتنة قتل فيها جماعة .

\* \* \*

وقعة مشؤومة ( وكانت سنة ٨٨٥ من أشأم السنين على دولة الاشرف وأحداث ( قاينباي فان الامير يشبك الدوادار كان قد ندب ايضا من مصر لقتال الامير سيف امير آل فضل فسار ومعه جيش من مصر وكان في صحبته نواب دمشق وحلب وطرابلس وحماة معالعسكر الشامي والمصري وغير ذلك من العساكر فتوجه الى الرها واجتمع معه نحو عشرة آلاف انسان وكان المتولي امم الرها شخص يقال له بابندر احد نواب يعقوب بك بن حسن الطويل فحصر الامير يشبك مدينة الرها أشد المحهاصرة وكان يريد بعد أخذها ان يسير لفتح العراق فعاد يشبك مدينة الرها أشد المحهاصرة وكان يريد بعد أخذها ان يسير لفتح العراق فعاد

عليه بابندر وكسر جيش يشبك وأسره مع النواب الذين في جملته وشتت شمل جيشه وأخذ يشبك وقتله وقتل من امراء الشام عدد كبير جداً وكذلك من العسكر حتى كانت حوافر الخيل لا تطأ الا على جثث القتلى من العسكر · قال ابن اياس: وكانت هذه الكسرة على عسكر مصر من الوقائع الغر ببة وكانت مصيبة عظيمة هائلة ، وقال: وكان الامير يشبك باغيًا على بابندر فانه قصد محاربته من غير سبب ولا موجب إذلك فكان كما قيل : و

من لاعب الثعبان في وكره يومًا فلا يأمن من لسعته

اضطربت الشام ومصر من مهاجمة عسكر يعقوب بن حسن الطويل بلاد حلب ودمشق فان النواب قاطبة كانوا في أسره وسحق جيش سلطان مصر والشام فأعد السلطات له جيشاً آخر قال ابن اياس: ولولا فعله ذلك خرجت من بده غالب جهات حلب وفي هذه السنة ثار عامة حلب بمحمد بن حسن بن الصوا الحلبي نائب قلعة حلب بسبب عظالم أحدثها بحلب فقتلوه وقتلوا حاجب الحجاب بحلب وفي سنة ملاء موقعت فتنة بين طائفة الدارية وطائفة الاكراد بالقدس فحصل بينها تشاجر فقتل من الفريقين ثمانية عشر نفراً واستنفر كل من الطائفتين من بننصر لها من العشير فدخلوا المدينة ونهبوا ما فيها عن آخره الاالقليل منها وخربت أماكن وكان الام عظماً لم يسمع عثله في هذه الازمنة وغطماً لم يسمع عثله في هذه الازمنة و

\* \* \*

اول مناوشة مع ( وفي سنة ٨٨٩ قتل كثير من امراء حلب والشمام في الاتراك العثانيين ( الوقعة التي جَرَت بين المصر بين والتركان ، وفيها خرج نائب حلب في جمع من العساكر ونقاتل مع علي دولات أخي سوار وأمده ابن عثان بجمع كثير من عساكره فلا اللتي الفريقان وقعت بينهما وقعة هائلة انهزم فيهاالعسكر الحلبي وقتل نائب حلب وجماعة من العسكر الحلبي والمصري . وكانت هذه الوقعة اول فتنة تحرش فيها ابن عثان بملك الشام ومصر . ولما حصلت هذه الكسرة لعسكر على دولات وعسكر الن عثان المعلى والعسكر المصري وتوجهوا الى على دولات فلها المنا وعسكر ابن عثان ما دولات وعسكر وعسكر ابن عثان ونهبوا جميع بركهم فلقاتلوا معه فانكسر على دولات وعسكره وعسكر ابن عثان ونهبوا جميع بركهم

والشر مبدأوه في الاصل اصغره وليس يصلى بحر الحرب جانيها والحرب بلحق فيها الكارهون كما تدنو الصحاح الى الجربى فتمديها وفي سنة ٩٠٠ استولى جند ابن عثمان على قلمة كولك من مملكة حلب وسيف السنين التالية استولى على سيس وطرسوس وغيرهما من البلاد الحلبة وطمع في أخذ سائر البلاد فأخذت حكومة مصر توسل بالنجويدة إثر النجويدة فسائت حال الشام وخربت الاصقاع الشمالية منها و ولكن الجند المصري او جيش الماليك الشركسي وقع له مصاف سنة ٩٠١ في أرض حلب مع عسكر ابن عثمان واننصر عليه وقتل منهم جماعة كثيرة قدروهم باربعين الفا وأسر احمد بك هرسك قائد جند ابن عثمان ومن أجل امرائه وصفة دوا عدة من امرائه في الحديد وسيف هذه الاثناء (٩٩٢) فحش المرخضر بك نائب القدس وتزايد ظله وسفكه الدماء وأخذ أموال الناس ويف سنة ٩٩٠ استقر الامير دقماق في نظر الحرمين ونيابة القدس والخليسل ببدل عشرة الاف دينار للخزائن الشريفة غير ما تكلفه لاركان الدولة قال ابن ابي عذبية : وكان ذلك من أقيم الامور وأشعها فان ناظر الحرمين الامير ناصر الدين بن النشاشيبي كان من أدل الخير والصلاح فأبدل بظالم فاجر ،

وفي سنة ٨٩٣ استولى عسكر ابن عثمان على قلعة اياس من غير قتال وبعث ستين مركبًا من البحر مشحونة بالسلاح والعسكر الى جهة باب الملك ليقاطع بها على العسكر المصري فما تم له ما أراد و استخلص حيش السلطان باب الملك من ابن عثمان بخاءت العاصفة وأخرقت غالب المراكب ومن طلع الى البر من العسكر العثماني قتله العسكر المصري و قالب ابن اياس: وكانت لهم النصرة على الجنود العثمانية وكانت على غير القياس و

ووقعت (٨٩٣) معركة عظمى بين عسكر مصر وعسكرابن عثمان في اطراف الولاية الحلبية قتل فيها من الفريقين الف وانهزم العثمانيون وشرع العسكر المصري في حصار ألجند العثماني في اذنة ودام حصارها ثلاثة اشهر قتل فيها من الفريقبن خلق كثير حنى

استولى عليها عسكر الماليك ثم رجع في السنة التالية فطمع عسكر ابن عثمان سيفح اخذ البلاد الحلبهة فارسل سلطان مصر تجر يدة في الحال لحفظ مدينة حلب تُم جود تجار بد اخرى على ابن عثمان • قال ابن اياس : وطال الامر بين السلطان وبين ابن عثمان في امر هذه الغتن فزحف العبكر المصري والعسكر الشامي على اطراف بلاد ابن عثمان ووصلوا الى قيسارية واحرقوها وفتكوا باهلها وكذلك فعلوا في كثير من بلادابنءتمان وفي سنة ٨٩٤ كان الفناء العظيم والغلاء الشديد في الديار المصرية والثامية ومات خلق لايحصى ومات في يوم واحد بدمشق ١٤٢٠ انساناً على ما ورد في سجل الاموات واشتد ظلم نائب القدس على من انهم بالنقصير في المهم الشريف ببلاد الزوم وقبض على بني اسمعيل مشايخ جبل نابلس ومن الناس من تسعب وقبض على من بكون منسو باً . اليه من اقار به واصحابه وجيرانه و باع بعض بناتهم بهع الرقيق ولفاحش الامو ٠ وفي سنة ٨٩٦ حدثت في حلب فئنة كبيرة بين نائبها وجماعة من اهلها فقلل سبعة عشر من مماليك النائب وخمسون من اهل حلب ثم اجرق جماعة منحاشية النائب بالنار وكادت حلب ان تخرب عن آخرها فاخمد هذه الفئنة قانصوه الغوري حاجب الحجاب بحلب أذذاك وضاق الامر بالنساس لان الماليك او سلاطينهم كانوا كبا ارادوا ارسال تجريدة على عدو له يضربون الضرائب الباحثة على الناس ويسلبون اموال التجار ومساتير البلأد

وفي سنة ١٩٩٧ اشتد الوبا بالقدس ودمشق وحلب و بلغ عدد الهائكين بدمشق كل يوم أبلاثة آلاف و بحلب في كل يوم الفا وخمسهائة وبعزة في كل يوم اربعائة و بالرملة مئة و وفي سنة ١٩٩٨ ثارت فئنة كبيرة بدمشق ورجم الهلها قانصوه اليحياوي وفي سنة ١٩٩٨ تغلب البعر بان على الكرك والشوبك وحدثت فتن هائلة وكان في (٩٠٠) وقعة بين الهل داريا وغوطة الشام فخرج العسكر وقتل ما يربو على مئة قتيل و توفي قائب دمشق وخلت من الحكام وكثر النهب والفسق ووقع الاختلاف بين القيسية واليمنية ، ولما بلغ السلطان قانصوه خرج بالعساكر المصرية فاللتي الجمعان عنسد جب يوسف فكانت الهزيمة على المصريين ،

وفاة الاشرفةايتباي وتولي ﴿ وَفِي سَنَّةَ ٩٠١ تُوفِي الْمُلْكُ الْاشْرِفُ قَايِتْبَايُ ابنه ناصر الدين محمد ( المحمودي وخليفة الوقت بمصر الامام المتوكل على الله ابو العز عبـــد العزيز العباسي وكانت مدة سلطنة الاشرف بالديار المُصرية والبلاد الشامية تسعًا وعشرين سنة واربعة اشهر واحد عشر يومًا وهو الحادي والاربعون من ملوك المترك واولادهم في العدوالخامس عشر من ملوك الشراكسة واولادهم بالديار المصرية ، وكان كـفوءاًللسلط:ة وافرالعقل سديدالرأي، عارفًاباحوال المملكة يضع الاشياء في محلها ، ولم يكن عجولاً في الامور بطيُّ العزل لارباب الوظائف يتروى في الامور قبل وقوعها ، وكان لايخرج اقطاع احد من الجند الأبحكم وفاته ، ولا من ابناءالناس المقطعين الابحكم وفاته · قال ابن اياس : بعد ايراد ما نقدم ولكنه كان محبًا لجمع الاموال ناظرًا لما في ايدي الناس ولولا ذلك لكان يعد من خيار ماوك الشراكسة على الاطلاق ، ولكنه كان معذوراً في ذلك ، تحرك عليه في ايام سلطننه شاه سوار وحسن الطويل وابن عثمان وغيرهم من ملوك الشرق وجرد علیهم تجار ید و هو ثابت علی سر یر ملکه و لم یتزحز ح ، حتی قیل ضبط ما صرفه علی نفقات التجار بد التي جردها في ايام سلطننه الى ان مات فكانت نحواً من سبعة آلاف الف دينار وخمسة وستين الف دينار خارجًا عما كان ينفقه عند عودهم من التجاريد. وهذا من العجائب التي لم يسمع عثامًا ، وكان مغرمًا بشراء الماليك حتى قيل لولا الطواعين التي وقعت في ايامه لكان تكامل عنده ثمانية آلاف مملوك . وكان مولعًا بالبنيان الفاخر خلف آثاراً كثيرة في ارجاء مملكته وصادر اليهود والنصارى مرتين في ايامه ، وخلفه ابنه ناصر الدين محمد ، ومدأت امارات الضعف في اعصاب المملكة لصغر سنه وكان ابوه لا يريد سلطنئه بعده ولكن عاجله النزع فعمل الامراء من عند الفسهم ، وكان الفساد مستشربًا في مصر منذ تولي ، وكثيراً ماكان السلطان بتخوف على نفسه من الامراء فيجضر لهم المصحف العثاني و يحلفهم وقد حلفهمار بع مرات وكانت ايمانهم كاذبة فاجرة :

ولا خير في امر يكون خسيكة ولا في يمين ليس فيها مخارم وكان هذا الضعف ينال منه الشام قسط عظيم حتى خرب ولا سيما شماله لكــثرة

غارة اعداء البلاد عليها • قال ابن طولون في حوادث سنة ٩٠٦ وقفت حال الناس وقطعت الطرق من كثره العرب المفارجة وبني رام خارج دمشق واطرافها وكثر الظلم والاختلاف والناس مرثقه ون الفتن:

واذا تأملت البلاد رأيتها للري كما أنثري الرجال وتُعدم وفي هذه السنة وقع قتال بين الامير علي الشهابي في جماعة من وادي التيم ورجال الشوف و بين الامير بكر الشهابي عمه في مرج الشميسة فنال ابن الاخ من عمه وقتله بهده مع ثلاثين من اصحابه وسار الى حاصبها فالنقاه بقية اهالي البلاد والامراء وساس الرعية احسن سياسة فصح فيه قول الشاعر:

من الناس من يغشى الاباءد نفعه ويشقي به حتى المات اقار به فان يك خير فالبعيد يناله وان يك شر فابن عمك صاحبه

الملوك المتأخرون ( توفي السلطان الناصر محمد وكانت مدة سلطننه نحواً من وآخرهم النوري ( سنذين وثلاثة اشير وتسعة عشر يوماً وكانت ايامه كلها فذاً وشروراً وتسلطن بعده الملك الظاهر ابوسعيد قانصوه ولم تطل مدته اكثر من سنة وتمانية اشير وثلاثة عشر يوماً وكان ملكاً هيناً مسلوب الارادة ، ع الامراء وتسلطن بعده الملك الاشرف ابوالنصر جان بلاط بن يشبك الاشرفي وكانت مدة سلطنله ستة اشير وثمانية عشر يوماً وثب عليه الامير طومان باي وخلعه من السلطنة وتسلطن عوضه وسمي بالملك العادل طومان باي بن قانصوه ابي النصر الاشرفي قايتباي وسيف عوضه وسمي بالملك العادل طومان باي بن قانصوه ابي النصر الاشرفي قايتباي وسيف سنة ٢٠٦ تولى السلطنة الملك الاشرف قانصوه العوري ٠

وفي سنة ٩٠٣ عصا اقبردي الدوادار وذهب الى الشام فاستولى على غزة ثم جاء دمشق وحاصرها فلم يتدر عليها فنهب الضياع التي حولها وخرب غالبها وحاصر حماة واخذ منها اموالاً لها صورة وحاصر حلب شهرين واحرق من قراها وكان اينالب السلحدار يوه تذ نائب حلب وكان من عصبة اقبردي ، فقصد ان يسلمه المدينة فرجمه الحليبون وطردوه من بلدهم وحصنوها بالمدافع على الاسوار، ثم هرب اقبردي الى على دولات ، وفي هذه السنة زحف ابن عثمان على بلاد الماليك في الشام فساءت حالها

وكثر تبديل النواب مخافة ان يتأصل نفوذهم وتسمو بهم الهم الى شق عصا الطاعة عليهم • ولما بلغ عسكر ابن عثمان رجوع العسكر المصري طمعواً في اخذ البلاد الحلبهة فارسل سلطان مصر تجريدة لحفظ حلب ، فساءت احوال البلاد وآلت الى الخراب وبطلت التجارة بين مصر والشام · ثم نفاوض صاحب الروم وصاحب مصر والشام ـف الصلح وحمل ابن عثمان الى صاحب مصر مع قاصد مفاتيح القلاع التي كان ابن عثمان قد استولى عليها فسلمًا الى السلطان في القاهرة ٠ وفي سنة ٢٠٤ اغار كرتباي الشركسي نائب دمشق على عرب هتيم بارض الزرقاء وكان كرتباي على رواية الغزي حسن السيرة بالنسبة الى غيره من الامراء • وقتل الناصر محمد بعد سننين وثلاثةاشهر من توليه السلطنة وكان سئ التدبير خالعًا ماجنًا وخلفه خاله المقر السبني قانصوه الدوادار الكبير ولقب بالظــاهـ، ، وعاد في اول امره اقردي الدوادار وحاصر حلب حصاراً شديداً واحرق ما حولها من الضياع واشرف على اخذها والتفعليه كثيرمن العر بان والتركمان وحصل منه غاية الضور ، فجرد السلطان لقتاله حملة وزحف(٩٠٤) عدكر ابن عثمان على ارض الشام وآل الامر الى انه ارسل بقول لذائب حلب: اعزل ابن طرغل فاجابه نائب حلب الى ذلك وعزله وفي هذه السنة جرى الصلح بين الامراء المصربين وبيناقبردي الدوادار وكأنوا اللدبوا لقتاله فوجه عليه السلطان نيابةطرابلس بعذ أن ساءت حال البلاد بفننه .

وفي سنة ٩٠٥ خرج قصروه نائب الشام عن الطاعة واظهر العصيان جملة واحدة واستولى على قلعة دمشق واموالها وطرابلس وقلعثها وكان السلطات حاول السيولي قصروه الشام فاخنى السلطان في الفننة وخلفه في الملك الاشرف ابو النصر جان بلاط فلم تسلطن السلطان أرسل الى قصروه في الشام بالبشارة فلم يزدد الاعصيانا وسيف هذه السنة ولي نيابة الشام قانصوه المحمدي فأتي الى البقاع فهرب منه مقدمها ناصر الدين بن محمد بن حنش ٤ وجرت بينهما المور كثيرة ٠ ثم وقعت الفتنسة بين الهل دمشق ونائبها فأحرق حي الشاغور وجرت بينهم حروب كثيرة ثم وقع الصلح عن يد ابن الكسيح شيخ الاسلام بدشق ٠

سلطنة طومان ( واجتمع السلطان احد المقدمين الى الكرك لقت ال بني لام باي ( واجتمع السلطان بالامرا، وضربوا مشورة في امر قاصروه نائب الشام فأشاروا عليه بان يرسل قاصداً وكان قصروه قد استولى على غزة واعمالها والقدس وغير ذلك من النواحي فعزم السلطان على ارسال تجريدة لنائب النام، وكان دولات باي نائب حلب معه في شق عصا الطاعة ، ولكن لم ننفع التجريدة وأعان طومان باي سلطنه بالشام وتلقب بالملك العادل وكان العسكر المصري نزل بسعم بالقرب من دمشق فركب قصروه نائب الشام في نفر قليل من عسكره واظهر انه طائع فاطأ ن له العساكر وكان غالب الامراء من ندمائه ولما حضر اليهم دخل معهم الى دمشق واجتمعوا في القصر الابلق ثم ثارت فئنة كبيرة بالقلعة ، وامر قصروه والامير طومان باي بالقبض على جماعة من الامراء وسجنهم بالقلعة ، وامر قصروه والامير طومان باي بالقبض على جماعة من الامراء وسجنهم بالقلعة ،

وحضر الى دمشق دولات باي بن اركاس نائب حلب الشهير باخي العدادل فلما حضر تعصب للامير طومال باي وتكلم في سلطنته فأحضر قضاة الشام وكتب صورة محضر في خلع الاشرف جان بلاط من السلطنة و بايعوا طومان باي من غير خليفة وتلقب بالملك العادل الي النصر وأحضر له شعار الملك فأفيض عليه و فلما تم امره عين لاتابكية مصر قصروه نائب الشمام وعين لنيابة الشام دولات باي نائب حلب وعين لنيابة حلب اركاس بن ولي الدين وهكذا عين سائر نواب الشام وخطب باسمه على منابر دمشق في خدم الى مصر ومن أطمعهم بالمناصب من الامراء وكان أقدم الى من في مصر من الامراء فلع عليهم ونصبهم قبل حضوره وتسلطن فيها وضرب النائب على أهل دمشق مالاً لاجل مشاة يتخرج معه الى حلب تجريدة حرمة وضرب النائب على أهل دمشق مالاً لاجل مشاة يتخرج معه الى حلب تجريدة حرمة وكثرته — قاله ابن طولون وفي سنة ١٠٩ جيز الامير ناصر الدين بن حنش مقدم وكثرته — قاله ابن طولون وفي سنة ١٠٩ جيز الامير ناصر الدين بن حنش مقدم البقاع خسة آلاف مقاتل على عبد السائر بن بشارة في قرية شيمين فقتل من جماعة ابن حنش نحو مائتين و

ومن الاحدات في هذه الايام نجميز نائب دمشق المسكر على جوان بك الفرنجي

الدوادار سنة ١٩٠٠ الى البقاع فقتل الدوادار عند جسر كامد اللوز وقتل معه نحو ثلاثمائة شخص وكانت الوقعة بينهم وبين الامير فخرالدين بن عثاف بن معن امير الشوف و كثرت بعد سنة ١٩١ الرميات والغرامات على حارات دمشق فهاج الناس وصعد أهل القبيبات الى مأذنة الجامع الاموي وكبروا على المتسلم حتى أفرج عن المجبوسين واشتد الجور سنة ١٦٩ في لبنان فهجر اكثر الناس مواطنهم الى البلدان المجبوسين واشتد الجور سنة ١٦٩ في لبنان فهجر اكثر الناس مواطنهم الى البلدان المحبوسين عادوا منها بعد ثلاث سنين الضيق المعليم الذي حصل فيها بسبب الجراد وكثرة الفرائب التي فرضها الحسام على الرعية ولمن الرعية ولمناه على الرعية ولمنها الرعية ولمنها الرعية ولمنها الرعية ولمنها المعلم الرعية ولمنها الرعية ولمنها الرعية ولمنها الرعية ولمنها المعلم الرعية ولمنها الرعية ولمنها المعلم الرعية ولمنها المعلم الرعية ولمنها المعلم الرعية ولمنها المعلم المعلم المعلم الرعية ولمنها المعلم ا

\* \* \*

القضاء على مملكة ذي القدرية وطبهعة دولتي الماليك البحرية والماليك البرجية

وأهم ماوقع من الحوادث التي عجلت في سقوط الشام بعد ذلك في أيدي العثانبين استيلاء السلطان سليم سنة ١٩٢١ على مماكة ذي القدرية

التركانية وكانت عاصمتها مرعش تارة والبستان تارة أخرى واستولت على بهسنى وملاطية وخربوت ، قامت هذه الدولة سنة ٧٨٠ وتولاها عشرة امراء أولهم زين الدين قره جه وآخره علاء الدولة بن سليان الذي قتله سنان باشا وأخاه وبعض اولاده في المعركة واستولى على بلادهم باسم سلطان العثانبين ، فبذلك سقطت الانحاء الشمالية من الشام في يد عدوة الدولة الشركسية ، وكان امراء ذي القدرية يغزون الشام حتى استولوا مرة على مملكة حماة فردهم الظاهر برقوق مدحورين .

ومنها ذهاب سلطات مصر الى دمشق سنة ٩٢٢ فنثر على رأسه بعض تجار الفرنج ذهباً وفضة ، وفرش برسيباب تحت حافر فرسه الشقق الحرير وخرج الى المصطبة التي يقال لها مصطبة القابون في القابون الفوناني ورسم لبعض عجاب دمشق بعارتها وأقام بها تسعة أيام ، وكان ذلك الذهب المنثور شؤمًا على السلطان ومملكة انثر بعدها سلك ملكه ،

هذه أهم الاحداث التي حدثت قببل دخول العثانبين الى الشام وخروجها من ملوك الشراكسة بعد ان ملكوها بسلطنة الاتابك برقوق ١٣٩ سنة وكان الماليــك البحرية ملكوها منذ سنة ١٥١ ه والاختلاف لا يكاد يذكر بين روح دولة الماليك البحرية ودولة الشراكسة فكاتماها أعجميتان ولكن القائمين بهما لا يخرجون في التخاطب والاصول عن اللغة العرببة والشريعة الاسلامية ، وقد كان من تينك الدولتين الماليك والشراكسة رجال عظام مثل الظاهر بببرس وقلاوون وابن قلاوون وببرس الجاشنكير وقايتباي و برسباي ولكن جاء بعدهم ملوك قون تمخرو صببان آل اليهم الامر فأفسدوه او من كفلوهم فلم يحسنوا كفالتهم من رجال الدولة الفاسدين وقد ظفرت هذه الدولة اي الماليك البحرية والبرجية باخراج بقايا الصاببين من الساحل واستعملت الشدة فيهم فنجحت في اللنكيل بهم حتى دثرت بقاياهم ولكنها لم نقو على انقاذ البلاد من غارات النار والمغول فقاست الشام منها ألوان العذاب والخراب والخراب والخراب والخراب والخراب والخراب والخراب والخراب والخراب والعدال واستعملت الشدة فيهم فنون فقاست الشام منها ألوان

وكان سلطان مصر والشام متى دهمالشام مداهم عظيم يعتصم بمصر و يَدْعم و يَلْدُ في قصوره و يكتني بارسال تجريدة قد تكون ضعيفة او يصدر أمره لنائب حلب ان ينجد دمشق ولنائب دمشق ان ينجد حلب مثلاً ولا يخرج الاعدام من البلاد الا اذا أرادوا ، وأنوا على الناطق والصامت وألحقوا العامر منها بالغامر ، و باتت امور السلطنة ألعو بة في كثير من الادوار بايدي ضعاف الاحلام من أسرة ذاك المملوك فتهيأت السبل لقيام دولة أخرى وهي الدولة الدنانية ،

اما قانصوه الغوري آخر ملوك الشراكسة الذين حكموا الشام ومن حكمه اننقات الى العثانهين فلم يكرن بالذي ترجح حسناته على سيئاته ومع ذلك بذل جهده لدفع عادية العثانهين فلم يفلح وطال عهده نحو ست عشرة سنة فكانت ايامه فلنًا وغوائل ومخاوف ، حتى قضى الله في دولته بامره واستطال عليها سلطان أفوى .

# اللولةالعثانية

## من سنة ٩٢٢ ه الى ١٠٠٠ ه

.--->0000

حالة الشام قببل إ كانت الشام اخت ، صرفي آخر الدولة الشركسية نقاسمها الفتح العثماني ( شقاءها شق الأبلة ، فيستبد المتغلبة من الماليك بالاحكام بحسب ضعف صاحب ، صروقوته ، والصالح في نوابها وملوكها قليل ولم تسعد البلاد بعد فننة تيمورلنك بسلطان عادل يطول عهده ليعرف مواقع الضعف فيسدخلاها ، و يزيح بحسن الادارة عللها ، وشغل ملوك الشراكسة بالتجاريد علي حسن الطويل وشاه سوار وابن عثمان من الملوك في شمالي المملكة وشرقها ميجر دونها فيج ردونها الرجال والاموال، وقد خرج الناس بعد وقائع الصلبيبين والمغول وما اعقبها من الاوبئة والزلازل والمحاعات اعرى من مغزل وازمنت الفوضى في ارجائها وساءت حالتها والعادية والاجتماعية ،

احس اكثر الناس بما عرض للدولة من الضعف فأخذوا بتطلعون الى الدولة العثمانية ، وكانت الى الشام ومصر اقرب الدول الاسلامية الكبرى هذا والدولة العثمانية اذ ذاك في إبان شبابها وقوثها ، وقد و قرت في النفوس منذ أسس بنيانها السلطان عثمان التركماني سنة ٦٩٩ على انقاض دولة السلجوة بن ، ولاسيما بما قام به محمد الثاني فاتح القسطنطينية من الغزوات والفتوحات ، وتوفق له من فتح عاصمة الروم البيزنط بن ، بعد ان حاول كثير من ملوك العرب وغيرهم ذلك فلم يفلحوا لبعدها عن مواطن قواتهم ، ولقوة سلطان القسطنطينية في تلك العصور والا ور مرهونة باوقاتها ،

هذا والناس لافرق عندهم اذا استولى عليهم الترك الاعاجم ، بعد ان حكمهم الماليك المنوعون في اجناسهم زمنًا طويلاً ، ماداموا كلهم غرباء عن البلاد يستعبدونهم وينالهم من ضعفهم ضعف وشقاء ، ومن قوتهم بعض راحة وسعادة ، ولا فرق في الاسلام بين عربي واعجمي في الحقوق والواجبات ، واقصى ما يتطلبه الناس سلطان عادل عاقل في الجملة ، لان الامة كانت تننى باسرها في سلطانها خلال القرون الوسطى ، وسلطان غشوم خير من فلنة تدوم .

\* \* \*

مقاتل الغوري ( كان السلطان قانصوه الغوري آخر من ملكوا الشام من ومقدمات الفتج ( الشراكسة على شيء من الدهاء ) لا يخلو من حسنات ولكن سيئاته اكثر ، اعد اللايام عدنها من الماديات وادرك ما يحيق بجملكته من خطر ابن عثمان ولكن ما ينفع التدبير اذا كانت المعنو بات في حكومته مريضة ضئيلة ، والقوى في جيشه غير موحدة ، وداء الهرم فداستحكم منه ومن دولته ، وكان في الثمانين من عمره يوم صحت نية السلطان سليم العثماني ، رجل الارادة القوية والجيش الجرار ، على اخذ الشام ومصر ، والقضاء على دولة الماليك ، وكان الغوري على رواية كامل باشا لا يعرف على من يحمد عليه من رجاله وامرائه غيب الاطوار في ذاته ، فكان ذلك من دواعي خروج الامر عنه ووقوع الخلل في جيشه ، وكان يعتقد بعلم الجفر ، وقد ذكر احد ادعياء هذا العلم ان الشر بأتيه من رجل ببدأ اسمه بجرف السين ، فصار بتبطر من كل من ببدأ اسمه بذلك الحرف ومنهم الامير سيباي كافل الشام ، ودون الغيب اقفال لا يفتحها الزجر والفال .

ترجم للغرري احد المعاصرين من الفرنج بقوله : «انه من مماليك الغور في افغانستان كان حاجب الحجاب في حلب سنة ٨٩٣ (١٤٩٠) ورأس محكمة عسكرية ووفق الى قمع ثورة فيها فابان عن كفاءة وكان وزيراً لما حنق الماليك على طومان باي واختاروه للملك فتردد كثيراً في قبوله لانه كان تحاوز الستين من عمره واخذ مكوساً وضرائب من كل انسان حتى من البوابين وضرب نقوداً زائفة اضرت بالتجارة الداخلية والخارجية فاستلزم عمله حنق الناس واننقاد معاصريه فعجل بخراب مالية البلاد وذلك لوضعه

رسومًا فاحشة على البضائع ، وعلى البضائع الني تمر ببلاده وانه استعمل جزءًا من هذه الضرائب في إنامة القلاع ولا سيما في حلب وانشأ طرقًا وآباراً في الحجاز · وكانت المكوس التي تجيى في المواني ورسوم البضائع الآتية من بلاد الهند المارة بالبلاد الى. اور با من طريق مصر آتية من عدلت وجدة والسويس واسكندرية او من طريق الشام ذاهبة من البصرة وحلب من أهم واردات المملكة ٠ ونفاديًا من اداء هذه الرسوم الفادحة اجتهد البرنقاليون ان يكشفوا طريقًا في البحر الى الهند بما ظفر به الملاحهم فإسكودي غاما وتوفقوا علىالتدريج الى النزول على شاطيء بلاد الهبند وبعثوا الى اور با تواً بسفنهم النقالة الكبرى عن طريق البحر وذلك بقطع طريق رأس الرجاء الصالح فتحاموا اداء المكوس الفاحشة التي كانت تؤخذ في المواني المصرية عن البضائع التي ينقلونها وعن نفقات النقل في البر فاسنفاد البرنقاليون من ذلك ، ولم يسع الغوري ان يسكت عما يلمحق المسلمين من مظالم البرنقالبين فحارب الاسطول البرنقالي غير موة ـيفے بحري الهند والاحمر ونال منهم ونالوا منه قليــلاً • قال وساءت حالة الغوري حتى لم يستطع ان يدفع رواتب الماليك في اوقاتها بحيث فقدت حكومته كل معاونة قوية ، وكانت سياسته الخارجيــة تعسة لانه اضطر الن يحالف عدوه اللدود اسماعيل شاه خوفًا من السلطان سليم العثاني ولم يخف ذلك عن السلطان سليم وعرفه بواسطة جواسيسه ٠

وبيناكان قانصوه الغوري بغوص في احلامه واوهامه، كان السلطان سليم الاول وهو التاسع من آل عنمان الملقب بهاوز اي الشديد الجبار يجيش الجيوش و يعد الزجوف و يستجد السلاح فبدأ بقتل الشيعة في تخوم الاناضول وكانوا اربعين الناً ثم زحف سنة ٢٠٠ على بلاد الشاه اسماعيل الصفوي صاحب شروان واذر بايجان وتبريز والعراق العجمي وفارس وكرمان وديار بكر و بغداد و باكو ودربند وخراسان واناصر في وقعة العجمي وفارس وكرمان وديار المثناء اسماعيل شر هزيمة وجرح الشاه في المعركة عسكر الشاه اسماعيل شر هزيمة وجرح الشاه في المعركة وفتح السلطان سليم ديار بكر وبلاد الاكراد فهب قانصوه الغوري من مصر لانجاده في قيل والارجم انه هب للدفاع عن بلاده وكان نائب سلطان مصر على البيرة رجلاً اسمه علاء الدولة بن سليمان ( وهو صاحب مرعش والبستان ) فلما اجتاز السلطان رجلاً اسمه علاء الدولة بن سليمان ( وهو صاحب مرعش والبستان ) فلما اجتاز السلطان

سليم بالبيرة يويد قصد الشاه الصفوي امن علاء الدولة اهل مرعش ان لا ببهعوا شيئًا لعسكر السلطان سليم فبلك كثير من رجالم ودوابهم جوعًا ، فشق ذلك على السلطان سليم كا قال بعض المؤرخين وشكاماوقعله الى الغوري فقال : ان علاء الدولة لم يصدر عن امن وانه اذا قتله يكول له شاكرًا ، وكتب الغوري الى علاء الدولة بحملة على متابعة عمله فأحس السلطان سليم بان الغوري يكيد له وزاد علاء الدولة بان منرق بعض احمال من ذخائر عسكر السلطان سليم فلما عاد هذا من غن اته قتل علاء الدولة واولاده وارسل رؤوسهم الى الغوري ، بمعنى ان سنان باشا استولى سنة ا ٩٢ باسم السلطان سليم على مملكة ذي القدرية التي كانت في مرعش والبستان وملطية وبهسنى وخربوت وما اليها ، وكانت الدولة العثمانية جعات حكومة ابناء ومضاب التركانية التي نشأت سنة ٩٨٠ ه في جهات أذنة وطوسوس وسيس تحت ظالها ، بعد ان كانت علائق امرائها الثلاثة الاول مع دولة الماليك الشركسية اصحاب الشام ومصر مسترخية ، ففتحت السبل والمنافذ الى الشام وصارت الجيوش العثمانية تأمن على مقدمتها مسترخية ، ففتحت السبل والمنافذ الى الشام وصارت الجيوش العثمانية تأمن على مقدمتها وعلى خط رجعتها ،

ولما اضعف السلطان سليم مملكة كبرى وهي مملكة الصفوي ، وقضى على مملكة صغرى وهي مملكة ذي القدرية ، طعيمت نفسه الى فتح الشام ومصر وبنزعها من دولة الماليك ليضمها الى مملكة فتدخل في طور العظمة وتكون ممالك في مملكة ، وكان ابوه وجده من قبله يقاتلان بعض حاميات الشام يتعرفان بذلك مبلغ قوة الماليك ، وكان امراء الاطراف امثال امراء ذي القدرية وغيرهم الى محاذبة ملوك الشراكسة حبل السلطة على التخوم ، وكان اولئك الامراء كثيراً ما يسيرون مع الماليك سيرة الصغير مع الكبير ، الحميم بان اثارة العثمانيين لهم على الماليك لا لخيرهم بل لينتقموا بهم في نتقموا منهم و يضعفوهم و يضعفوا بهم .

لابدً للصدور ان ينقثا وللذي في الصدر ان ببعثا

本 宁 宁

صلات العثمانهين مع الماليك وذكر مؤرخو الترك ان الصلات السياسية بين ووقعة مرج دابق كم ملوك الشراكسة اصحباب مصر والشام وبين

سلاطين آل عيمان كانت مسترخية منذ عهد محمد الفاتح · ولما سمت همة السلطان سليم الى فتح الشام ومصر (٩٢٢) ارسل جيشًا الى ديار بكر يو ري بانه يريد قصد ايران ، ولادنى سبب اخذ الجيش يتوجه صوب الجنوب ، فبعث قانصوه الغوري بعض رجاله يتوسطه في الصلح فقلل السلطان سليم رجال السفير واراد ان يقلل السفير نفسه فوقع وزيره على قدميه وشفع فيه ، وقال له : ان ذلك مخالف لحقوق الدول فالسفراء لايقنلون ، فاكتنى السلطان بحلق شعر السفير ولحيته ، واركبه على حمار اعرج اجرب واعاده الى صاحبه الغوري جزائه ما قدمت بداه فيما يقال من امتهان الغوري رسل السلطان العثماني .

وترددت الرسل بين السلطانين في مرج دابق اولاً ، وكان ابن عثمان فوض الى رسله ان يتظاهروا بطلب سيدهم للصلح ليثني بذلك عزم الغوري عن القتال ، وقد احضر سلطات العثمانيين فتاوى من علاء بلاده يجيزون له قتل الشاه اسمعيل الصغوي ، وارسل يقول للغوري انت والدي واسألك الدعاء لكن لاتدخل بيني وبين الصغوي — بينا الامر على ذلك وقد خلع الغوري على قصاد ابن عثمان الخلع السنية ، وارسل اليه ابن عثمان يطلب منه سكراً وجلوى فارسل له منها مائة قنطار في علب كبار عدا الهدايا والتحف ، هجم سلطان العثمانيين على ملك الشراكسة وكسره شر كسرة في وقعة دامت من طلوع الشمس الى ما بعد الظير ، فقتل من عسكر ابن عثمان ومن عسكر ابن عثمان أخلب اصابه للحال فالج ابطل شقه وارخى حنكه ، واستعد لماركوب فمشى خطوتين وانقلب عن الفرس الى الارض فيقول بعض مؤرخي المترك : ان جاويشاً من الجيش العثماني أمر بان ابحث عن جثة وأنصوه الغوري فقطع رأسه وقدمه الى السلطان سايم ، فامتعض منه السلطان وامس ان يضرب عنقه ، لتزلف الى مولاه بقطع رأس الملك المقاول ولولا النا الوزراء توسطوا له لما صرف السلطان النظر عن قتل الجاويش مكتفياً بعزله ،

وذكروا ان الغوري قد خانه لاول الامر ثلاثة عشر الفاَّ من جيشه ، امننعواعن الحرب عند الصدمة الاولى وابوا قتال الاتراك ، ومن الامراء الذين كانوا موالسين على الغوري و صَلَّمهم مع السلطان سليم خير بك نائب حلب وجان بردي الغزالي نائب ماة فان السلطان سليماً كان فاوضها سراً ليوليها الشام ومصر على ما قيسل اذا ساعداه على فتح هذا القطر، فلما انهزمت ميمنة الغوري وقتل الاتابكي سودون التجمي وملك الامراء سيباي نائب الشام ، انهزم جانب كبير من العسكر وانهزم خير بك وهرب فانكسرت الميسرة ، وكان ابن معن وامراء الساحل صحبة خير بك والغزالي فقال الامير ابن معن بان معه من رجاله وقومه : دعونا نتفرد لنظر لمن تكون النصرة فنقاتل معه . والماضومت ناوالحرب فوالغزالي وخير بك الى ناحية عسكر السلطان سليم بن معهم من امراء الديار الشامية و بقي الغوري بعسكر المصر بين اي عسكر الشام والمعول عليهم من امراء الديار الشامية و الوطنهين قد استاليم السلطان سليم فقاتالوافي صفوفه بدلاً من الشراء من الشيرا كسة والوطنهين قد استاليم السلطان سليم فقاتالوافي صفوفه بدلاً من الرائها من الشيرا كسة والوطنهين قد المتاليم الدين عن ملك سيده لا كما كان بتطير منه الغوري لاك اسمه هذا يته هم :

بفر جبان القوم عن أم رأسه و يحمي شجاع القوم من لايناسبه و يرزق معروف الجنيل الجار به ويحرم معروف الجنيل الجار به ومن لايكف الجهل عمن بوائبه

**\* \* \*** 

قوة الغالب والمغلوب وغنائم ( ولقد اختلف نقد ير المؤرخين لقوة العثمانيين الغالبين واضطراب البلاد لله والماليك فاغلبهم على ان ابن عثمان كان في اربعين الف مقاتل محبوزين بمدافع حسنة ، وروى نامق كال ان العثمانيين كانوا في ثمانين الأوري كان في خمسين النا لا مدافع له ، وذكر الغزي ان الغوري الى من حلب الى دابق في ثلاثين النا ، وذكر بعض المؤرخين ان السلطان سليم امر ان تعد القالى من النويقين في مرج دابق فكان قتلى الشراكسة الف ننس وقتلى الروم اي الترك اربعة آلاف ، وكان فقدان المدافع من جيش الغوري وخيانة ربع جيشه وعدم ثقته باحد ، من دواعي القضاء عليه وعلى سلطانه ، وأهمُّ ذلك خيانة ابعض قواده ، وامنناع امراء البلاد عن المدفاع في صفوفه أو يظير لهم الغالب ،

ولقد قويت نفس السلطان سليم بما أصاب جماعته من الانتصار الباهر ، وما قتل من رجال الغوري ، ثم تحول من مرج دابق ودخل حلب من غير بمانع ، ونول في الميدان الذي كان السلطان الغوري نزله ، وانتشر خبر الهزيمة وقتل الغوري في المجاء الشام فوثب الناس بعضهم على بعض ونهبوا الزروع وأخذوا الاموال ، واضطربت الميلاد أيما اضطراب ، ووثب أهل دمشق بعضهم على بعض ونهبوا حارة السمرة وقتلوا جماعة وأخذوا أموالهم ، وكذلك فعلوا بجار الفرنج ونهبوا أموالهم ، وكانت فننة هائلة ونهبوا بهوت أعيان الناس بدمشق من القضاة والتجار ، فخرج غالب الصدور منها بسبب ذلك و بسبب فننة ابن عثالت وفساد الاحوال بمصر والبلاد الشامية وتوجه امراه الغوري وعسكره الميزوم الى حلب ، فوثب عليهم أهل حلب قاطبة ، وتتلواجماعة من العسكر ونهبوا سلاحهم وخيولهم وأثبق المم ، ووضعوا أبديهم على ودائعهم التي كانت العسكر ونهبوا سلاحهم وخيولهم وأشق الم بحر عليهم من أهل حلب ما لم يجر عليهم من عسكر ابن عثان كا قال ابن العسك ، وجرى عليهم من أهل حلب ما لم يجر عليهم من عسكر ابن عثان كا قال ابن المعان من القاهرة الى حلب فنزلوا في بهوت أهل حلب غصبًا وفسقوا سيف نسائهم وأولاده ، وآذوا الحليمين كل الايذاء ، فما صدق أهل حلب غصبًا وفسقوا سيف نسائهم وأولاده ، وآذوا الحليمين كل الايذاء ، فما صدق أهل حلب الن وقعت لم هذه الكسمرة حتى يأخذوا بشأره .

وعلى الجملة فان ما نال البلاد وأهلها في اوا خرحكم الماليك مما عجل بالقضاء على الدولة المالكة وفتح القالوب للسلطان سليم الاول ، وخدمه كثير من أهل الشأب في البلاد قبل محيئه فكانوا يوافونه بالاخبار نترى عن مقاتل الغوري ومواطن الضعف من دولته ، وقد بدأ وا يتجسسون للعثمانهين منذ اواخر القرن الماضي فكن ذلك من العوامل القوية في الفت في عضد الجيش الشركسي وامالة القوة الى الجيش التركي فنحت الشام في وقعة واحدة ولم ببك على دولة الماليك الا من كانوا باسمها المتركي فاعمدات وينالون مظاهرها و يسلبون نعمة الامة «وما قرعت عصا على عصا ، لا حزن لها قوم وسر آخرون » .

دخول السلطان سليم إ وافى السلطان سليم مدينة حلب فاسنقبله اهلها حلب ودمشق أ بالمصاحف والاعلام يجيرون بالتسبيح والتكبير وبقرأون « وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى » وطلبوا منه الامان فأمنهم وأنعم عليهم تم أخذ يجمع مالاً من التجار سماه « مال الامان » ورأى خلفاء ارباب الطرق السوفية فسأل عنهم وهم يحملون أعلامهم و يرحلون الى الشام وأشار عليه خير بك بان يقتلهم وكانوا نحو الف نفس ، واستسلم نائب قلعتها فأرسل السلطان اليه شخصاً من جماعته أعور أعرج وفي يده دبوس خشب ليقول بلسان الحال انه اخذ حلب باضعف جنده ، وطلع السلطان سليم الى القلعة فرأى فيها ماادهشه من مال وسلاح وقف وكان بها على رواية ابن اياس نحو مائة الف الف دينار وثمانمائة الف دينار ، ورأى السلطان سليم من انواع وقال مؤرخو الترك انه كان فيها مليون دوكا ، ورأى السلطان سليم من انواع وقال مؤرخو الترك انه كان فيها مليون دوكا ، ورأى السلطان سليم من انواع الاسلحة والزينة ما جمعه الغوري من الاموال من وجوه الظلم والجور والتحف التي اخرجها من الخزائن من ذخائر الملوك السالفين من عهد ملوك الترك حكام مصر والشام الحرجها من اخراك عدا ماكان في بهوت الامراء وغيرهم من رجال الدولة ،

ووجه ابن عثمان الجيش الى مرعش ففتمها وملك معها ثلاثة عشرة قلعة من بلاد الغوري واحتوى على ما فيها من مال وسلاح · وذكروا ان العثمانهين عثروا في خيمة الغوري في مرج دابق على مئتي قنطار من الفضة ومئة قنطار من الذهب وفي رواية ان هذه الخزينة كان فيها ما قيمته مليون ليرة وقيل انه وجد في قلعة حلب ثلاثمائة الف ثوب كامل ·

واقام السلطان في حلب ثمانية عشر يوماً و بايعه اهلها بحضور واليها خير بك ، وتوجه اليه امير المؤمنين المتوكل على الله العباسي وكان جاء مع الغوري من مصر ومعه القضاة الثلاثة فأجلس السلطان الخليفة وجلس بين يديه وخلع عليه وانعم عليه عال ورد ه الى حلب ، ووكل به ان لا يهرب اي انه اسره بأسلوب لطيف ، وصلى صلاة الجمعة في الجامع الكبير فأطلق الخطيب على السلطان العثماني لقب خادم الحرمين الشريفين فكان ذلك كما قال راسم في تاريخه : فأل خير بان السلطان سليماً سيكون صاحب دولة اسلامية كبرى ، قال : وكان خيره باي (خير بك) احد امهاء

الغوري استأمن السلطان العثماني لما تقهقر جيش مصر فأنقذ نفسه · وولى السلطان على حلب قراجا باشا ·

سار السلطان في جيشه الى حماة وحمص ففتحت له ابوابها ، وبايعه اهاها على الطاعة كما بايعمه اهل طرابلس والقدس · وجاء دمشق فاستقبله اهلهما ورضوا به سلطاناً عليهم فكأنه بدخوله دمشق عاج ببعض بلاده القديمة • قال ابن طولون : « وفي يوم الخميس ثامن عشرين ( شعبان ٩٢٢ ) وصل متسلم ملك الروم ( الاتراك) الى القابون الفوقاني واسمه مصلح ويزان ، ثم وجه اثنين من الخــاصكية ومعها السمرية ويونس العادلي وابن عطية الناجر الى دمشق ، ليكشفوا هل يسلمون أم يقاتلون ، وقد كانت الفقت اكابر دمشق ومشايخ الحارات على تسليم البلد فقلقت الحلق لهذين الخاصكهين ومن معها وسلوهم دمشق · وفي يوم الجمعة تاسع عشرين دخل نائب الشام الجديد من قبل ملك الروم واسمه يونس باشا ، وخطب في هذا اليوم في الجامع الأُ موي المولوي ابن فرفور باسم ملك الروم وكذلك في سائر الجوامع ، ثم ثنابع دخول العسكر وفي يوم السبت مستهل رمضان منها وصل ملك الروم الى المصطبة السلطانية بارض برزة في عساكر عظيمة يقال ان عددها مائة الف وثلاثون الفًا وعزل ملك الروم بدمشق عن نيابة دمشق يونس باشــا وولى مكانه الامير شهاب الدين احمد بن يخشي ٠ وفي يوم الاثنين العشرين من ذي القعدة وهو خامس شهر كانون الاول ورابع الاربعينيــات الشتوية إلى السافر ملك الروم من دمشق الي، مصر لاخذها من يد انشراكسة » •

\* \* \*

مقابلة امراء البلاد ( قابل امراء البلاد السلطان سليماً ومنهم الامير فخرالدين سلطانهم الجديد ( المعني الاول امير الشوف نخطب امامه بالنيابة عن وتغير الاحكام ( امراء البر خطبة جميلة استمال بها قلب الفاتح ، فأحسن اليه وخلع عليه فسهاه سلطات البر وأفضل عليه وعلى رفاقه من الامراء مثل الامير جمال الدين الارسلاني اليمني الذي جعله والياً على بلاد الغرب والامير عساف المتركاني امير بلاد كسروان وبلاد جبهل ، وامرهم ان يجسنوا السياسة لقومهم وان

يسعوا بكل مايؤول الى عمران بلادهم ، وقدمت اليه الناس من كل جانب الا الامراء النبوخهين القيسهين فانهم لم يأتوا لانهم كانوا من حزب الدولة الشركسية ، وقال كامل باشا: ان امير العرب ناصر الدين ( ابن الحنش ) وكان عهد اليه الدفاع عن دشق من قبل الشراكسة قبل بالصلح الذي افترحه عليه خير باي وخضع للسلطان سلم ، فنزل هذا في القصر الابلق فجاء محافظو قلاع سورية وامرا العرب والدروز بعرضون الطاعة له ، ويقول ابن اباس: ان الامير ناصرالدين بن الحنش امير عربان مماة لما بلغه ان ابن عثان ارسل طلائع عسكره وقد وصلت الى القابون بالقرب من دشق لقيهم ابن الحنش وحصل بينه وبين عسكر ابن عثان مقتلة عظيمة مهولة وقتل منهم جماعة واطلق عليهم الماء من انهر دمشق حتى صاركل من دخل في تلك المياه بفرسه يوحل فلا يقدر على الخلاص فهلك من عسكر ابن عثان جماعة كثيرة ،

ولما استقرت الحال بالشام ضرب السلطان سليم المكوس على الناس وعلى الاحكام الشرعية فتعطلت الحدود . قال الغزي : ولما بلغ الامام على بن محمد المقدسي السالعثان بين ضربوا الجزية حتى على المومسات نخع الدم من كبده وتمنى الموت ، للقهر الذي اصابه وللغيرة على دين الاسلام وتغير الاحكام وقال في دخول السلطان سليم دشق هذه الابيات :

دعا بدعاءِ خالص قد سمعاً شة فهي تبكينا ونبكيها معا ر ال ظلم والجور اللذين اجتمعا ت غارة الله بما قد وقعا . السنة الله التي قدد ابدعا

ليت شعري من على الشام دعا فحكساه ظلمة مع وحشة قد دعا من مسه الضر من الفعلا الحجب دعا فانبعثت فالسام ما حل بها

هذا مارواه مؤرخ ذاك العصر ، وربما كان فيما بلغه مبالغة نشأت من تعصب للدولة الشركسية او رجاء أخفق وكان يظن انه يتم على يد ابن عثمان من اقامة الحدود ورفع المظالم شيء كثير سيف مدة قصيرة ، وما خلت دولة مهما بلغ من سخفها وسخف القائمين بها من انصار لها على الحق والباطل ، وكثير من الامور اذا نظرت

اليها من وجههـ الحسر رافتك ، وإذا ملت فيها إلى الوجه القبيح احصيت عليها بعض العيوب .

\* \* \*

السلطان في دمشق وفي إلى جهز السلطان سليم جيشه هي دمشق وقضى فصل الطريق الفتح مصر الشتاء فيها يعمر بعض المباني وقال صولاق زاده: ان السلطان سليماً كان مدة اقامته في دمشق يختلف في الاوقات الخمسة (كذا) الى الشيخ محمد بدخشي في جوار جامع بني أمية وان السلطان سليماً الماكان يعتقد بالاستمداد من ارواح الانبهاء العظام الطاهرة وارباب المقامات الشريفة لم يغفل هذا المقصد مدة اقامته في دمشق ، ولمارأى قبر العارف بالله محيي الدين بن عربي قد تداعى وخرت تربته امر بتعميره على ما يجب وانشأ بجواره جامعاً على اجمل طرز وعمر زاوية بقر به ووقف على ذلك عدة قرى ومن ارع وقال ايضاً ان السلطان سليماً صرف الامراء والجند فاخذوا دستوراً الى بلادهم ليقضوا فيها فصل الشتاء ، وجاء دمشق بعدان استراح اثني عشر يوماً في المحل المسمى المصطبة ،

وذكر ابن طولون ان النائب بدمشق الشهاب بن يخشى نادى مين ٢ ذي الحجة ٩٢٢ بالامان والاطمئنان ، وان لاظلم ولا عدوان ، ولا يحمل احد سلاحًا ، وان لا يتكلم احد فيما لا يعنيه .

سأر السلطان عن طريق البرالي غزة فعصت عليه ففتحها حرباً والنقى جيش العثانهين مع جيش المصر بين في خالب يونس بين غزة والعريش ، فشتت الجيش العثاني الجيش المصري ، ثم عصت غزة والرملة فقمع ثائر الغزاة فيها ، وكانت الوقعة المشمة بين عسكر مصر وعسكر ابن عثان على الشريعة بالقرب من بيسان اندحر فيها المصريون وقائد جندهم الغزالي ، قال ابن طولون وفي ١٦ ذي الحجة ٩٢٢ النق المصريون وقائد جندهم الغزالي ، قال ابن طولون وفي ١٦ ذي الحجة ٩٢٢ النق سنان باشا الوزير الاعظم لملك الروم مع جالب بردي الغزالي فكسر الغزالي فدقت البشائر بقلعة دمشق وسيب بها نفط كثير ثم نادى النائب بالزينة واستمرت مدة اسبوع .

ذهب السلطان سليم في جيشه إلى مصر وقتل الملك الذي كان بايع له المصريون

بعد هلاك السلطان الغوري واسمه طومانباي ، وشتت شمله فنتح القطر المصري على ايسر سبب ، قال ابن طولون : ولما وردت البشائر بنتج مصر زينت دمشق سبعة ايام ودارت مبشرو الاروام على بهوت الاكابر والحارات بالطبول والنايات ثم اتبعوها بزينة سبعة ايام لما ورد الخبر بان السلطان سلياً افني الشراكة .

وعاد السلطان عن طريق البر الى الشام بعد تغبيه ثمانية اشير ودخل دمشق ( ١١ رجب ٩٢٣ ) وفي يوم ٢٢ منه طلبت العساكر النزول في البهوت فهجموا على النساء ونضرر الخلق بذلك ضرراً زائداً وتحقق ان السلطان عزم على الاقامة بدمشق فغلت الاسعار وعند ذلك شرع بعارة تربة ابن عربي وصرف عليها عشرة آلاف دينار ومن غريب التوفيق ان السلطان سلياً كان اعد في ذهابه الى مصر خمسين الف جمل لحمل المياه في الصحراء التي نفصل الشام عن مصر فا مطرت السماء مطراً غن يراً اغنى جيشه عن ماء الروايا ، وسهل عليه قطع صحراء التيه على ايسر وجه :

واذا السعادة لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كانهن امان

وبينا كان السلطان سليم سائراً الى مصر تأخر من جماعته بعض اناس في الرماة ، فشاع الخبر ان إهل المدينة قتلوهم ، و بلغ ذلك السلطان فامر بقال اهل البلد فقالوا عن آخرهم ولم ببق فيها ديار ولا نافخ نار ، و يقول القرماني ان السلطان امر بقتل عامة اهل الرملة عندعودته من مصر وقد بلغه الثقات ان الحمها قتلوا من كان عندم من العسكر المجروحين ، وقال ابن اياس : ان الغزالي لما تلاقى مع سنان باشا على الشريعة اشيع في غزة ان الغزالي قد اننصر على عسكر ابن عثمان وقتل سنان باشا وعسكر ابن عثمان ، فبادر علي باي دوادار نائب غزة واجناده فنهبوا وطاق العثمانهين واحرقوا خيامهم وقتلوا من كان بها مربضاً ، فلما ظهر ان الكسرة على عسكر مصر وقتل من قتل من ومن كان بها مربضاً ، فلما ظهر ان الكسرة على عسكر مصر وقتل من قتل من الامراء رجع سنان باشا الى غزة فوجد من كان بها قد قتسل ونهب الوطاق ، فجمع الامراء رجع سنان باشا الى غزة فوجد من كان بها قد قتسل ونهب الوطاق ، فجمع الم غزة قاطبة وقال لهم : من فعسل ذلك بنا قالوا : علي باي دوادار نائب غزة ، واجناد غزة ، ولم نفعل نحن شيئاً من ذلك ، فامر سنان باشا ؛ نحن لما دخلنا غزة هل وغيامهم ، فقال لهم سنان باشا : نحن لما دخلنا غزة هل

شوشنا على احد منكم قالوا: لا · فقال لهم : كيف فعلتم بعسكونا ذلك ، فلم يأتوا بجواب ولا عذر ولا حجمة ، فعند ذلك امر عسكره انت يلعبوا فيهم بالسيف فقذلوا منهم مالا يحصى عدده وراح الصالح بالطالح ·

ونصب السلطان واليًا على مصر خير باي نائب حلب وواليًا على دمشق جانبردي الغزالي نائب حماة واضاف الى هذا القدس وغزة وصفدوالكرك واماحمص وطرابلس والمدن البحرية فجعلها بايدي عماله من الاثراك ، وبقي الحال على ذلك مدة طويلة والحدن البحرية فجعلها بايدي عماله من الاثراك كان قائداً عامًا للجيش الذي ارسله قائب شمس الدين سامي: ان جانبردي الغزالي كان قائداً عامًا للجيش الذي ارسله طومانباي لقنال السلطان سليم فغلب في الوقعة التي جرت في غزة وفرً ثم رأى ان يستأمن السلطان سليمً و يخدمه ، فاعانه على قهر طومانباي وفتح مصر ثم كان سببًا لقتل طومانباي و وتح مصر ثم كان سببًا لقتل طومانباي و ومكافأة لخدمته نصبه السلطان واليًا على الشام اما حلب فقد نصب عليها السلطان قره جه احمد باشا بن جعفر لمكانتها ، ودام فيها واليًا ثلاث عشرة سنة لغنائه وكفايته في خدمة دولته ،

\* \* \*

فتوق وغارات إلى الشام عصى عايم الامير ناصر الدين محمد بن الحنش صاحب وتأذي النكان للمام على عايم الامير ناصر الدين محمد بن الحنش صاحب صيدا والبقاعين وشيخ الاعراب (٤٢٠) ثم هرب واتهم الامير زين الدين والامير قمر قماز والامير علم الدين سليان انهم من حزبه فقبض عليهم العزالي وبعث برأس ابن الحرفوش الى السلطان سليم في حاب واطلق سراح هؤلا المعتقلين وكان الامير ناصر الدين كثير العصيان على نواب حاب بل وعلى سلاطين مصر ولما ملك ابن عثمان دمشق امنت من مقابلته فأخذه النزالي وقتله وحز رأسه هو وابن الحرفوش وقبض على اربعة من مقابلته فأخذه النزالي وقتله وحز رأسه هو وابن الحرفوش وقبض على اربعة من مشايخ عربان جبل نابلس منهم قراجا بن طراباي شيخ عربان جبل نابلس منهم قراجا بن طراباي فارسل الغزالي رؤوسهم الى السلطان ، فلما جرى ذلك اضطربت احوال جبل نابلس فارسل الغزالي رؤوسهم الى السلطان ، فلما جرى ذلك اضطربت احوال جبل نابلس وصارالعر بان ينهبون الضياع التي حول حاضرتها و يقتلون اهلها ، وفي مدة اقامة السلطان سليم في حلب لدن عود ته من فتح الشام و مصرقتل بعض اشرار حارة بانقوسا ، ولما بلغه سليم في حلب لدن عود ته من فتح الشام و مصرقتل بعض اشرار حارة بانقوسا ، ولما بلغه

انالشاه اسماعيل الصفوي يريد ان يهاجم حلب اخذ بطيب خاطر الحلبهين ورفع عنهم ماكان اثنقل كواهلهم به من الضرائب والمكوس واخذ بعتني بتحصين حلب .

ومن اعمال الغزالي استيلا العربان (٩٢٥) على الحاج الشامي فخرج اليهم ومعه نائب غزة بعسا كوغزة و نائب الكرك ، فاقلل مع العربان وقتل منهم جماعة كثيرة وغنم اموالهم و في السنة التالية التي الفرنج (ولا نعلم ان كانوا من البنادقة اوالبر ثقالبين) الى ساحل بيروت و حاصروا من بها فكسروهم وملكوا مدينة بيروت و ظلوا فيها ثلاثة ايام، فلما بلغ ملك الامراء نائب الشام جان بردي الغزالي ذلك عين دواداره (١١) ومعه الجم الكثير من العساكر فتوجهوا الى بيروت واقتالها مع الفرنج ، وكان بين الفريقين واقعة هائلة قتل فيها كثير من الفرنج وأسر منهم ثلاثمائة انسان و غفوا منهم اشياء كثيرة من سلاح و قماش وغير ذلك ، وقيل اسروا جماعة من اولاد ملوك الفرنج وملكوا ثلاثة من كبار موا كبهم .

وفي ذهاب السلطان الى مصر وعودته الى الشام قاسى اهل البلاد من اعتداء جنده كثيراً ، فقطع الاجناد الاشجار ورعوا الزروع واخرجوا الناس من ببوتهم في المبلاد التي احتلوها وتعدوا على اعراض الناس ، فتضر والناس بذلك وعرفوا انهم اخطأوا في انهض ايديهم منايدي الشراكسة لاول ما بدا لهم من قوة العيمان ، وخاب رجاؤه في ان تغمير الدول قد يكون منه رحمة ، والغالب ان فيه نقمة لا نعمة ، خابت الظنون في ان تغمير الدول قد يكون منه رحمة ، والغالب ان فيه نقمة لا نعمة ، خابت الظنون لما خاء دور العمليات وغلط في الحساب من كانوا يتوقعون من الدولة الجديدة كل الخير وان الحظ يحظهم متى خفقت اعلامها عليهم وكانوا يرقبون طاعة الميمانيين منذسنين وقبة هلال العيد ، للاستمت ع بحكهم الرشيد وعهدهم السعيد ، ولطالما ساء فأل من يبتمون للامر الجديد و يفتحون له قلو بهم وصديرهم بادي الرأي مع علمهم احياناً بتهورهم ، واي فشل أعظم لمن كانوا يطلعون الدولة الخالفة على عورات الدولة السالفة ، حباً بان يكون لهم او للبلاد شيء من الراحة والهناء اذا تغيرت الدولة ،

**本 本 本** 

محاسن السلطان سليم ( صرف السلطان سليم سنة وشهراً في فتح الشام ومصر ومساويه ومهلكه ( وهلك بعد مغادرته البلاد بنحو ثلاث سنين (٩٢٦) وقد بالغ مؤرخو الترك في وصف فضائله خصوصاً من كتبوا بلسان الرسميات و كثيراً ما يكون في الروايات الرسمية نظر كبير اذا وضعت على محك النقد التاريخي و وكان مؤرخو العرب أقرب الى الانصاف والثقة في وصف دذا الناتج الذي هو بلا مراء نابغة العثمانيين او من نوابغهم بعد محمد الفاتح و ترجمه النجم الغزي في الكواكب السائرة بقوله: كان السلطان سليم سلطاناً قهاراً ، وملكاً جباراً ، قوي البطش ، كثير السفك ، شديد التوجه الى أهل النجدة والبأس ، عظيم التجسس عن اخبار الملوك والناس ، وربما غير لباسة وتجسس ليلاً ونهاراً ، وكان شديد اليقظة والتومية ، والعربية ، والعربية ، والعربية ، والعربية ، والعربية ، والعربية ،

و ترجمه ابن اياس بقوله: انه لم يجلس بقلمة الجبل ( بمضر ) على سرير الملك جلوساً عاماً ولا رآه أحد ، ولا أنصف ظالماً من مظلوم ، بل كات مشغوفاً بلذته وسكره ، واقامته في المقياس ببن الصيبان المرد ، و يجعل الحم لوزرائه بما يختارونه ، فكان ابن عثان لا يظهر الا عند سنك دماء الشراكسة ، وما كان له امات اذا أعطاه لاحد من الناس ، وليس له قول ولا فعل ، وكلامه نافض ومنقوض ، لا يثبت على قول واحد كقول الملوك وعادتهم في أفعالم ، وقال ايضاً : ان السلطان سلماً قتل يونس باشا الصدر الاعظم وكان مقر با جدا عنده ولكن ابن عثان ليس له صاحب ولا صديق ولا أمان منه لاحد من وزرائه ولا من عسكره ومن طبعه الرجم (الشغب والدننة ) والحفة ، و يحب سفك الدماء ولو كان لولنه ، ويقال انه قتل أباه واخوته ، لا جل مملكة الروم ، وآخر الامن انه قتل يونس باشا لكونه صار له عليه بد قديمة ، وفي الواقع ان السلطان سلماً قتل وزيره حسن باشا في رحيله الى مصر لات هذا لاحظ الن في قطع الصحواء هلاك الجيش فضرب السلطان عنقه ، ولما غادر والفضة قتل وزيره الآخر بونس باشا في صحراء قطية والسبب في ذلك ان السلطان والنفة قتل وزيره الآخر بونس باشا في صحراء قطية والسبب في ذلك ان السلطان والنفة قتل وزيره الآخر بونس باشا في صحراء قطية والسبب في ذلك ان السلطان والنفة قتل وزيره الآخر بونس باشا في صحراء قطية والسبب في ذلك ان السلطان والنفة قتل وزيره الآخر بونس باشا في صحراء قطية والسبب في ذلك ان السلطان والنفة قتل وزيره الآخر بونس باشا في صحراء قطية والسبب في ذلك ان السلطان والنفة قتل وزيره الآخر بونس باشا في صحراء قطية والسبب في ذلك ان السلطان السلطان السلطان السلطان السلطان السلطان السلطان السلطان المولان السلطان السلط

اقترب من الصدر الاعظم وهوسائر معه وقال له: أرأيت كيف أصبحت مصر الآن وراء نا وغداً نبلغ غزة ولم يتالك الصدر ان أجاب السلطان: نعم ولكن اي تمرة حصلت من هذا النعب والمشقة ، ان لم يكن هلاك نصف الجيش السلطاني في الحروب ووسط الرمال ، وبقيت حكومة مصر بعد هذا في أيدي الخونة و فلما قالب الصدر ذلك استشاط السلطان غضباً فضرب عنى الوزير في الحال ودفن في الخان الذي كان أنشأه بين مصر والشام يونس بن عبد الله التركي الدوادار بالقرب من غزة فدفن يونس باشا في خان سميه يونس الديادار وعهد السلطان بالصدارة الى بيري باشا و

وقال الشرقاوي: ان خير بك لما دفع الى السلطان سليم مفاتيح مصر ردها عليه وولاه عليها الى ان يموت فشاوره على ان ابناء الشراكسة يريدون الدخول في جملة الاجناد فأجازه بذلك ، وشاوره على ابقاء أوقاف الشراكسة وهي نحو عشرة قراريط من ارض مصر فأجازه بابقائها على ماكانت عليه ، فتشوش وزيره وقالف فني مالنا وعساكرنا ، وتبقي لهم أوقافهم يستعينون علينا بها ، فقال السلطان سليم : أين الجلاد وكانت احدى رجليه في الركاب فضرب عنق الوزير ووضع رجله الثانية في الركاب وقال : عاهدناهم على انهم ان مكنونا من بلادهم أبقيناهم عليها وجعلناهم امراءها ، فهل يجوز لنا ان نخون العهد ونغدر ، واذا أدخلنا أبناءهم في جندنا فهم اولاد مسلمين ويغارون على ديارهم ، وأما اراضيهم فأصلها ملك القائمين ومنهم من وقف معهم من قامت ذريته عليه من بعده ، فهل يجوز ان ننازع الملاك في املاكهم ، وانا أزلت الهزير كراهة ان يغير علي "اعتقادي بتكرار كلامه اه .

كان القتل عند السلطان سليم أسهل أمر وألطفه ، وكان شديداً جداً على وزرائه قتل منهم سبعة لاسباب تافيدة . وقال القرماني : انه خنق أخوته وغيرهم من أهل بيته وعددهم سبعة عشر نفراً وذلك حين توليه الملك وجرى عند الاتراك في حكم الامثال قولم : من أراد الموت فليكن وزيراً للسلطان سليم ، لان لقب وزير كان شادة على الموت العاجل . وقال صولاق زاده : في عصر سليم كان الوزرا ابداً عرضة للنخيسة ثم للقتل بعد شهر من أنصيبهم ، ولذلك اعتادوا ال يحملوا معهم صكوك وصاياهم ، و كما كانوا يخرجون من مجلس السلطان بعنقدون انهم عادوا الى صكوك وصاياهم ، و كما كانوا يخرجون من مجلس السلطان بعنقدون انهم عادوا الى

الحياة بعد الموت وقد وصفه فوسكولو المؤرخ البندقي بانه أقسى البشر قلبًا لا يحلم بغير الفتوح والحرب اه ولم يكن السلطان سليم يراعي من جميع رجاله الا المفتي الاعظم زنبيالي علي افندي ، وكان هذا قوالاً بالحق وكثيراً ماكان يرده عن مظالمه ، ويحول بينه وبين ازهاق النفوس بلاحق ، وقد انقذ بعمله من القتل مئات من البشر ، وهدا المفتي العظيم تولى مشيخة الاسلام ستًا وعشر بن سنة على عهد ثلاثة سلاطين وهم بايزيد الثاني وسليم الاول وسليمان الاول .

لم يطل عهد هذا الفاتح الجبار اكثر من ثمان سنين وثمانية اشهر ، ولم يعمل سيف الشام الا الن أقرَّ القديم على قدمه في أسلوب الاحكام ، وغنم ما تيسر من ثروة الماليك وأغنيا البلاد ، وزاد في الضرائب والمكوس ، ونصب حكامًا بمن استأمنوا اليه او خانوا الدولة الاولى ونقربوا اليسه من أهل البلاد ومن الحكام ، ووضع قيد الاسر منذ دخل حلب الخليفة اميرالمؤمنين المتوكل على الله محمد بن امير المؤمنين المستمسك بالله يعقوب آخر خلفا بني العبساس بمصر ، وأخذه معه الما انصرف الى الاستانة ، ثم التي الاختلاف بينه وبين أولاد عمه ابي بكر واحمد ، وقال ابن اياس: ان السلطان سلمياً تغير خاطره على الخليفة المتوكل على الله وأرسله الى مكان عسر العهد به فقتله وأشاع بين الملاء انه مات ، ولا يستكثر ذلك من ملك قتل اباه لاجل العهد به فقتله وأشاع بين الملاء انه مات ، ولا يستكثر ذلك من ملك قتل اباه لاجل الملك فضلاً عن اخوته وآله ، ويقول « نامق كمال » : ان الخليفة العباسي قد تخلى لا لم عثان عن حقه في الخلافة في جامع أياصوفيا علنًا ،

وروى المؤرخون أن السلطان سلياً كان يريد أن يعمل عملاً نافعاً للامة باسرها . كان ينوي أن يجعل اللغة العرببة لغة الدولة الرسمية بدلاً من المتركية فعاجلته المنية قبل أثمام هذا العمل الجليل والغالب أنه نشأ له هذا الفكر يوم أفلتج مصر والشام وخطب له في الحرمين الشريفين فسمي فاتح ممالك العرب ، فرأى السالعرب في عملكته أصبحوا قوة لا يستهان بها ، وأن المترك وهم عنصر الدولة الاصلي لا يشتى عليهم أن يستعربوا دع سائر العناصر من البشناق والارناؤد والكرد واللاز والشركس والكرج ، ولو وفق السلطان سايم الى أنفاذ هذه الامنية لخلصت الدولة العثمانية في في المراب العنائر على النفاذ هذه الامنية لخلصت الدولة العثمانية في في المراب المنابق الدولة العثمانية في المنابق الدولة العثمانية في المنابق الدولة العثمانية في المنابق الدولة العثمانية والكرب والمنابق الدولة العثمانية في المنابق الدولة العثمانية العثمانية منابق المنابق الدولة العثمانية الدولة العثمانية الدولة العثمانية الدولة العثمانية الدولة العثمانية المنابق المنابق المنابق الدولة العثمانية المنابق الدولة العثمانية المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق الدولة العثمانية العثمانية المنابق المن

القرون التالية من مشاكل عظيمة ، ودخلت في جملة العرب عناصر كثيرة مهمة ولارئقت اللغة العربة فأصبحت الاستانة موطنًا لها كماكانت بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة وغرناطة .

\* \* \*

خارجي خان ( أصبحت الشام بالفتح العثماني آمنة غزوات الشمال والشرق اولاً وثانياً ( والجنوب، اذ أصبحت بين أملاك الدولة الفاتحة فأمنت من هذه الوجهة ولكن أصبح أعداؤها في داخلها من نفسها ومن دولتها ذاتها · كانت البلاد يوم كانت فيها قوى هائلة خاضعة للقوة · وقد فتحت الشام ومصر في الحقيقة في وقعتين مهمتين وما عداهما فمناوشات لا يؤبه لها · فلما رحلت القوة وخلا الجو لجان بردي الغزالي نائب الشام حدثنه نفسه بالخروج عن الطاعة وصعب على طبعه الا ان يخون سيده الثاني كما خان سيده الاول:

ومن يتعود عادة ينجذب لها على الكره منه والعوائد املك

ففاوض بعض امراء لبنان والعربان فوء دوه اس يمالؤه على عمله ، ودعا لنفسه بالسلطنة في دمشق و بايعه الناس على ذلك طوعًا او كرهًا ، ووافقه على عصيانه جميع العربان ومقد مي الماليك ولقب نفسه بالملك الاشرف صاحب الفتوحات ، وزينت له دمشق ثلاثة ايام واوقدت له الشموع على الدكاكين ، وقبل له الامراء الارض وقد جمع العسكر الكثير ، وخطب باسمه على منابر دمشق وضربت السكة باسمه على الذهب والفضة ، وارسل الى اميرالامراء بمصر ليقوم معه قومة واحدة وينزع حكم العثانبين عن مصر والشام فنم عليه للسلطان ، فقام الغزالي وحده مدفوعًا بتنشيط أهل البلاد والماليك والعربان والاكراد اتباع كل ناعق للنهب والغنيمة ، وكثر الملافون عليه من والماليك والعربان والاكراد اتباع كل ناعق للنهب والغنيمة ، وكثر الملافون عليه من الجند كان خمسة عشر الفاً من الماليك والمركز و مقانية آلاف بمن يضربون البنادة ن ولما بلغ قراجه باشا والي حلب موت السلطان سليم كان بعسكره في حيلان فرجع الى حلب وحصنها واستخدم خلقاً كل انسان بثلا ثمامة درهم ، وأنفق عليهم من مال السلطان شهرين ، واعطى الانكشارية كل واحد الفين والاصهانية كل واحد الفان واحد الفان والعربية كل واحد الفان والعربية على واحد الفائا والعربة الناقبان شهرين ، واعطى الانكشارية كل واحد الفين والاصهانية كل واحد الفائد والعربة المالية المواد الفائد والعربة المالية كل واحد الفين والاصهانية كل واحد الفائد والعربة المالية المالية كل واحد الفين والاصهانية كل واحد الفي واحد الفي المالية كل واحد الفين والاصهانية كل واحد الفي السلطان شهرين ، واعطى الانكشارية كل واحد الفين والاصهانية كل واحد الفي المالية ويونية وي

زيادة على الجامكية ، وخرج الى قرية سرمين وقوية داريخ ونهبهما نخرج اليه في الطويق امير شيزر من جهة نائب الشام الغزالي فأخذ منه جميع المكسب وغنم منه جماعة وجهز رؤوسهم الى دمشق ، و دخل نائب حلب اليها مكسوراً ووصل عسكر الغزالي الى الانصاري وخرج اليه عسكر حلب ، فأرسلت الدولة على الغزالي فوهاد باشا في تمانية آلاف انكشاري عدا من انضم اليه من قوى الاناضول وكان معهم ثمانية عشر مدفعاً كبيراً ،

سار الغزالي الى حلب ليستولي عليها فحاصرها مدة ولم يقدر عليها الصدق أهلها في قتاله ، وداهمه الجيش العثاني بما أتاه من المدد فانكسر ، وجاء الى حماة فتبعه العسكر العثاني واقلنلوا معه فيرب منهم ، وقصد التوجه الى دمشق وخرب في طريقة قناطر الرستن على العاصي فتبعوه فكانت بين الفريقين معركة عظيمة خارج دمشق قتل فيها نحو عشرة آلاف انسان وقيل اكثر من ذلك ، بينهم عربات ومماليك وجماعة من عوام دمشق وفيهم أطفال وصغار من أهل الضياع وغيرهم بمن حضر الوقعة ، قال ابن اياس : وكانت هذه الوقعة نقرب من وقعة تيمورلنك لما ملك الشام وجرى منه ما جرى من قتل ونهب وسبي وحرق ضياع وما أبقوا في فائع الغزالي وليس الخبر كالعيان ، ثم نودي في دمشق بالامان سنة ٤٢٧ وخرب في وقائع الغزالي نحو ثلث دمشق من ضياع وحارات وأسواق وبهوت ، وأصاب حلب وحماة وحمص من خراب القرى وهلاك الانفس وذهاب الاموال شي ي كثير ،

وكان الغزالي لماجاء دمشق مهزوماً من الجيش العثماني قتل خمسة آلاف انكشاري كان السلطان سايم جعلهم حامية لدمشق عندما فتحها ، وذلك مخافة ان يلتحقوا بجيش فرهاد باشا فأولم لهم وليمة وقتلهم على بكرة أبيهم شر قتسلة ، ثم دارت الدائرة عليه وتشتت جيشه فقتله خازب أمواله وجاء برأسه الى القائد التركي ، فذهب ودولته الموهومة لم ينل الشام منه الا الضغط والشدة بعدها :

فما هو الأخائض الوحل كما تحرك منه ناهضًا راح راسخًا قال المقار: ان الغزالي استولى على دمشق وطرابلس وحمص وحماة وحلب وخطبله الجامع الأموي بانه سلطان الحرمين الشريفين ولقب بالاشرف، وان الدولة أرسلت من سلطان الحرمين الشريفين ولقب بالاشرف، وان الدولة أرسلت من سلطان المحرمين الشريفين الشريفين ولقب بالاشرف،

عليه جيشًا مؤلفًا من ثلاثين الفًا وأربعة آلاف انكشاري ومعهم مائة وتمانون عربة ، فالنتى عسكره وعسكرها عند قرية الدوير شرقي قرية برزة ، وتواصل العسكر الرومي وركب السلطان من المصطبة ببقية عسكره فما كان لحظة حتى انكسر وقطع رأسه ، ثم تلاحق العسكر الرومي ببقية العسكر الهاربين الى الصالحية ونواحي دمشق وارتجف الناس رجفة عظيمة وقتل من شباب الصالحية نحو الخمسين ومن كل حارة نحو المائة وكذا من الترى وقيل الن عدد القتلى ٢٠٧٠ ، وهجم العسكر على الصالحية وجميع الحارات والقرى فكسروا الابواب وحواصلها وببوتها وذكا كينها وغير ذلك وآذوا النساء فضلاً عن الرجال فلم يحترموا صوفيًا ولا فقيهاً ولا كبيراً وكانت النساء قد اجتمعن بجامع الحنابلة ومدرسة ابي عمر وغيرهما فهجموا عليهن وعروهن وأخذوا بعض نساء وجوار وعبهد وصبهان ، وجيز البائسا رأس الغزالي ومعه نحو الف اذن من المقتولين الى السلطان سلمان ،

وبعد هذه الوقعة الهائلة اقتسم العثمانيون نيابات الشام فجعل آياس باشا في دمشق وفرخات بك في طرابلس وقره موسى في غزة والما فرهاد باشا فاتح الشام ثانية ومنقذها من الغزالي فقد ضج الناس من شدته وبأسه وتمثيله بالبري والمجزم على السواء و

**本 本 本** 

طبهمة الدولة إ وقد بتي ارباب المقاطعات في الدولة العثانية كما كانوا في العثانية لا دولة الماليك بضمنون الخراج مقابل أوال يتعهدون بها العثانية لا دولة الماليك بضمنون الخراج مقابل أوال يتعهدون بها ويعرقون اللحم والعظم بعد ذلك لحسابهم ، مثل امير عرب الشام مدلج بن ظاهر من آل جبار وكانت منازل قومة في سلية وعانة والحديثة والامير فحرالدين المعني الاول حاكم الشوف والامير جمال الدين الارسلاني حاكم الغرب وبني شهاب في وادي التيم وبني الحرفوش في بعلبك وبني ساعد امراء البر وحوران وعجلون وغيرهم سيف غيرها وكانهم أشبه بامراء صغار يخضعون الخضوع التام لحكام المدن ، والمقتدر منهم الذي كان على صلات حسنة مع الوالي التركي القريب من عمله ، ومن يحعل له وكيلاً يرجع اليه في الامير المتغلب يرسل يرجع اليه في اعماله سيف دار السلطنة ، وإذا غضب الوالي على الامير المتغلب يرسل

عليه جيشًا من الانكشارية كما فعل والي دمشق سنة ٩٣٠ مع امير الشوف ، فيخرّب العسكر قراه و يستصني امواله و يأسر اهله ورجاله و يسبي نساء ، فعلوا ذلك مرات في لبنان والبقاع وبعلبك ووادي التيم وغيرها من البلاد وينشأ هذا الغضب من تأخرهم عرف تأدية الخواج ، اما المظالم التي ننزل بالناس فحدث ما شئت ان تحدث عنها .

كان من قواعد الدولة العنانية اذا فتحت البلاد ان تولي امورها الكبرى لولاتها وقضاتها والصغرى لابناء البلاد ، وتلقي حبلها على غاربها لا ثهتم المنظيمها اهتامها لفتح بلاد جديدة ، واذ كان الولاة ببتاعون مناصبهم على الاغلب بالمزاد في دار الملك ، كان المزايدون في الاكثر من الساقطين في اخلاقهم ، لا يتأخرون عن ارتكاب كل محرم ليسلموا الرعية ما امكن فيملأ واخزائنهم وخزائن من حملوهم على رقاب الامة ، وساعد على ايغال العال في الفساد قلة المواصلات وبعد دار السلطنة عن اكثر الولايات فبين دمشق والاستانة مشلم منابع الكرباب الظلامات فوصلوا العاصمة رغم هذه المصاعب وتعذر الاسفار في تلك لارباب الظلامات فوصلوا العاصمة رغم هذه المصاعب وتعذر الاسفار في تلك الامصار ، لبث شكواهم الى السلطان كان بعض اصحاب الشأن يحولون دون ذلك ، فكذت ديار الشام كله يستأثر بها وال أو واليان يحكمان فيها بحسب مناجها بدون مراقب الا من ذمتها ، فاذا كانا عمن تجردا منها فهناك البؤس والنحس ، وضياع الحقوق وفياد النظام ،

قال جودت في تاريخه: ان الدولة العليمة لما انتقات من دور البداوة الى دور الحضارة لم يتخذ رجالها الاسباب اللازمة لهذا الانتقال ، وحصروا اوقاتهم في حظوظ انفسهم وشهواتهم ، بقيموت في العاصمة القصور النخمة ويفرشونها بانواع الاثاث والرياش بما لا يتناسب مع رواتبهم ، فاضطروا الى الارتشاء وبيع المناصب بالمال وتلزيم البلاد واقطاعها بالاثمان الفاحشة ، فضاق ذرع الاهلين ، واضطر كثير من اهل الذمة ان يهجروا الارض العثانيمة الى البلاد الخارجية ، وترك غيرهم القرى وجاء الاستانة فراراً من الظلم فلم ببق مكان في الاستانة ، وتلاصقت الدور وتضايقت انفاس الناس و كثر الحريق والاوبئة ، وصعب تدارك ما بلزم هذه المدبنة الضخمة الفاس الناس و كثر الحريق والاوبئة ، وصعب تدارك ما بلزم هذه المدبنة الضخمة

من الحبوب فأصبحت الحكومة تأتي بهدا من القاصية ، والتجارة ليست من شأن الحكومة اه ·

من امثال الترك السمكة نفسد من رأسها، وحقيقة انفساد الولايات كان ينبعث من العاصمة ايام كان يقبض فيها على زمام الاحكام غالبًا جهلاء ظلام وصموا بسلب الناس بكل حيلة ، حتى ينعموا بما يجمعون سف قصورهم ومصايفهم على ضفاف الخليج والمضيق في فروق و واذا صادفت العناية ان تولى الصدارة رجال عظام على شيء من حسن الادارة وقوة الارادة وبعد النظر ، فالت رئاسة النظار كنبراً ما تولاها في السلطنة العثانية الندما والسخفاء بل الطباخون والطبالون والمزينون والبسائنة وغيرهم من المقربين من نساء القصر الملوكي ، او الزنوج الخيصيان الذين كانوا يولون و يعزلون كا يشاؤن و يشاء ضيق عقولهم .

ولا عجب في حكومة هذا شأن نصب الرئيس فيها اذا كان الوزراء والعال على هذا النحو ، فلطالما ولي المشيخة الاسلامية في المترك اغيبيا ادنيا في منشاهم ومساكهم ممن ليس لهم من العلم الدبني الاقشوره وشارة اهله من جبة وعمامة ، وعلى نسبة وسائط بعضهم وكثرة ما يعرف من المقربين من السلاطين كان ارتقا الحدهم الى المناصب العليا ، فكان الوالي الذي يحكم الشام على الغالب اشبه بالقاضي وهذه الطبقة لا نقرب من اهل البلاد الا من كانوا على شاكلتها من الجهل والفساد بالطبع ، ومثل هؤلاء الرجال اذا كان لهم قوة يستندون اليها وهي جيش الانكشارية فهناك الخراب بلفظه ومعناه ، فان هذا الجيش الذي خدم الدولة لاول امره خدمات جلى وفتحت به الفتوحات ووصلت الى فينا وحاصرتها عاد فمحق باختلاله واعتدائه على الرعايا كل حسنة سافت ودم كل بلد فتحت ،

وائن خلف السلطان سليماً ابنه السلطان سليمات القانوني وهو العاشر من ملوك آل عثمان سنة ٩٢٦ وكان على جانب من العقل وحب القانون ، الا ان الشام اصبحت في ايامه الطويلة التي دامت ٤٨ سنة في معزل لان السلطان مشغول بفتوحاته حارب اثنتي عشرة مرة وخرج في اكثرها ظافراً ، فلا يهمه كا كثر اجداده واحفاده من كل بلاد مفتوحة الا ان تضرب السكة ونقام الخطبة باسمه ، فكانت الشام جزءاً

صغيراً بالنسبة لضخامة ملكه ، فلم ينلها منه شيء من العدل والاشراف بنسيها ، الاقته في القرن السالف من الـتردد والانحلال ·

وكان السلطان سليمان بطاشاكاً به ولكن لم يشتهر شهرته، هاج مرة اهل حلب في اوائل حكمه وقتلوا في الجامع القاضي والمفني فصدرت ارادته السنية بقتل جميع اهل حلب لولا ان كان في الصدارة اذ ذاك رجل عاقل اسمه ابراهيم باشا، فألغي هذا الامر البربري واكتفي بقتل زعماء الثورة وابراهيم باشاكان على جانب من الاخلاق الحسنة والذكاء تولى الصدارة من سنة ٩٢٩ — ١٤٩ اي ١٧ سنة وقام باصلاحات الحسنة والذكاء تولى الصدارة من سنة ٩٢٩ — ١٤٩ اي ١٧ سنة وقام باصلاحات مهمة ثم قتله السلطان وندم على قتله ، ولا عجب اذا استسهل سايمان القتل فقد قتل ابنه الاكبر مصطفى وحفيده وابنه بايزيد واولاده الخمسة على افظع صورة .

\* \* \*

وامراء المقاطعات لا ١٩٠٧ من ثورة جماعة من عربان دمشق على نائب الشام الياس باشا ، فلما خرج اليهم ووقع معهم انكسر وجرح ورد الى دمشق وهو مكسور وقتل من عساكر الشام كثير ومن عربان جبل نابلس ايضاً ، وكانت فننة هائلة بدمشق ، وفي سنة ٩٢٨ كان مقتل حسن وحسين اولاد الامير عساف في بيروت ، وذلك لماكان من الاختلاف بينها و بين اخيها الامير قائد بهه على الحكم فتوسط بينها حتى طلبا الصلح ونزلا على اخيها قائد بهه فعدر بهما وقتاها فحكم قائد بهه بلاد كسروان حتى مات سنة ٣٣٠ وخلفه الامير منصور ابن اخي الاميرحسن وامتدحكه الى بلاد عكار ، وكانت طرابلس بهد النواب يستأجرها محمد اغا شعيب من اهل عرقة و يستأجر الامير منصور بلاد جبهل والبترون وجبة بشرة والكورة والزاوية والفنية ، وفي سنة ٩٣٠ جهز والي دمشق خرم باشا حملة لقتال الدروز في الشوف فاننصر عليهم واحرق قرية البداروك وثلاثاً واربعين قرية ، وارسل الى دمشق اربعة احمال من رؤوسهم فعلقت على القلمة ورجع ومعه مجلدات من كتب الدروز ، أربعة احمال من رؤوسهم واحرق خوثلاثين قرية ونهب ويقالبرج وسي نحو ٢٠٠٠ من النساء والاطفال وغنم ما لا يحصى من البقر والجال والغنم وغير ذلك .

وفي سنة ٩٣٥ وقع قنال بين اولاد شعيب واولاد سينا ا، بير التركبان وقتل علي الشعبي في عرقة ونولى، اولاد سينا عكار ثم قتلوا محمد اغا شعيب حاكم طرابلس قدام القاضي فاعطاهم القاضي فتوى بانهم ابرياء من دمه وانه هو الزمهم بذلك وفي سنة بين مالك البيني وهاشم العجمي من مشايخ العاقورة ، وكثرت الدسائس بين بني الحرفوش امراء بعلبك وآل سيفا حكام طرابلس ، واخذ ابناء المم يقللون اولاد عمهم للاستئثار بالامارة ، وخربت بعض تلك الديار واحرقت ، ومنها ما نزح سكانه عنه وقال الشهابي : وكبر قدر بني حبيش عند ابن سيفا وصاروا متصرفين في تدبير حكمه وبقيت العاقورة خراباً سبع سنين لم يقطن فيها احد ، ثم ان القيسية سكنوا في بلاد طرابلس والمستوفي الامير غور الدين بن عثمان بن معن الذي حكم من حدود يافا الى طرابلس وبني بنايات وقلاعًا عظيمة واستراح الناس في حكمه واطاعته العرب وخانه ولده الاميرة وقاز وبعد وفاة الامير غور الدين امتد حكم الامير منصور بن عساف من نهر الكلب ببيروت الى وفاة الامير غور الدين امتد حكم الامير منصور بن عساف من نهر الكلب ببيروت الى حدود حمص وحماة وقوي عاله ورجاله ،

\* \* \*

مهاك السلطان سليمان إلى توفي السلطان سليمان القانوني سنة ١٧٤ ولا شأن وتولي سليم السكير للشام في عهده الا ان تظهر شعورهاباخبار النصاراته وغاراته ، وفتح قلاعه ومعاقله التي كان بملاً وها بجند الانكشار يةو يفرق قوى الدولة ، ولاجل ان يكون له جيش دائم على استعداد للحرب كل ساعة كان يقلفي له من المنقات الباهظة ما أنو به قوة ابناء البلاد ، وكات اهل الاسلام يودون بعد تكبير رقعة الملك في آسيا ان تصح ارادة الدولة على فتح فارس وقد بدت امارات الهرم فيها فننصل بالهند ، وذلك خير من ان تفتح المحر وتجارب امبراطور المانيا وتؤلب عليها دول اور با ، ذكر ضيا باشا أن الاتراك بددوا شملهم في الحروب والقلاع والبلاد وليعدة وجعلوا انفسهم في اور با وراء سور من المرابطين يقلي عمهم وتربيتهم يوماً البعيدة وجعلوا انفسهم في اور با وراء سور من المرابطين يقلي عمهم وتربيتهم يوماً فيوماً ، وفيه ام من الخرواتهين والبلغار والروم بمن لم يقبلوا الاسلام ، وفي آسيا العرب

والاكراد والزيدية والشيعة الذبن نشاؤا وكبروا ببذر الفساد الذي بذره الشاه اسمعيل ، فكان الاولون خصاء للاسلام والآخرون خصوم الاتراك ، وما كانت مناداتهم بنصر السلطان الا من الالسن لامن القلوب اه .

خلف السلطان سليان ابنه السلطان سليم الثاني ، وهذا لم يذكر اسمه سفي الشام الا على منابرها فقط لانه كان شر بباً خميراً حتى لقب بسليم السكير (مست سليم) وله من اعمال الخلاعة ما يخحل منه ، ولم يخرج من الاستانة للغزاة وهو اول ملك من آل عثمان تخلي عن الحرب بنفسه ، ومات على سريره في قصره ، على حين كان اجداده كايهم يموتون في الحرب وفي طريق الغزو والفتح ، وفي ايام السلطان سليم الثاني فتحت قبرص وكانت للمنادقة وهلك واسر من اهلها نحو ثلاثمائة الف انسان في بعض الروايات ،

هلك السلطان سليم الثاني سنة ٩٨٢ بعد ان حكم غان سنين وستة اشهر وخنقوا اولاده الحمسة يوم دفنه على ما جرت بذلك عوائدهم القبيجة وفي ايامه جاء امثال محمد باشا الصقالي من الصدور العظام ، الذي تدارك بعمله الدولة من السقوط بما قام به من الاصلاحات ، واهمها اشخانه في العصاة وارباب الدعارة ، وجاء غيره من الرجال الذين يعدهم الاتراك من العظام بحسب عرفهم ولكن الشام لم تر طلعة هذا الملك كما انها لم تشهد من والده من قبل شيئاً من خطط الاصلاح ولا من القوانين النافعة ، ولا شاهدتهم او وكلاءهم يشرفون على البلاد ليرفعوا الضيم عن الناس ، وفي عهده (٩٨٠) وزع القشلق (اي العساكر المشتية ) على بلاد الشام ونهب عسكر الدولة بلاد لبنان وما اليها وسلبوا ساعتها واسرفوا في الظلم ، حتى كادت الناس تسأل الموت لنفوسها ، واقفرت في لبنان قرى كثيرة وفي الدر المنظوم انه قتل من الموارنة في تلك المعمعة نحو واقفرت في لبنان اللها و عدم عدن حاصرها الاتراك سنة ١٩٧٨ م وفتحت ٩٧٨ م

\* \* \*

عهد السلطان مراد الثالث ( وفي سنة ۹۸۲ تولى الملك السلطان مرادالثالث وحملات على ار باب الدعارة للسلطان مرادالثالث وحملات على ارباب الدعارة للسلطان اخوته الاربعة وكانت همته مصروفة الى توسيع حدود مملكته ايضاً وفي ايامه (۹۹۱) وجه عسكراً الى لبنان لحرب الموارنة

وذلك لانه قدمت اليه شكاوى من طائفة الروم القاطنين فيسواحل مدينة طرابلس بانهم اخربوا تلك الكوّر ٠ وفي سنة ٩٩٣ ولى السلطان خسرو باشا ايالة الشام وجاء دمشق وتخاصم مع محمد علي باشا الوند الوالي السابق مدة شهر ، ووقع بينهما الجدالــــ واستقرت الحال على تولية علي باشا وانفصل خسرو باشا ، وكانت مدة ولايته سبعة اشهر فعزل ثم خلفه جامورجي محمد باشا وبقي في الولاية اربعة اشهر ثم خلفه علي باشـــا مرة ثانية وبتي واليًّا اربعة اشهر · وفيهـــا سرقت الخزينة السلطانية بيناكانَّت محمولة من مصر الى الاستانة في جون عكار فوجهت الدولة ابراهيم باشا وضربت على ايدي المعتدين وسار جعفر باشــا حاكم طرابلس واحرق بلاد عكار ، ونقدمت الشكايات من حاكم طرابلس ضد الامير محمد بنءساف وضد امراء الدروز بانهم همالذين سلبوا الخزينة ، فسار اليهم ابراهيم باشا ولما وصل الى عين صوفر حضر اليه عقالب بلاد الدروز فغدر بهم وقتل منهم نحو ستائة رجل • و يقول كامل باشا : ان ابراهيم باشا لما جاء من مصر الى الشام كان في عشرين الف جندي ودعا امراء الدروز الى المعسكر فأبى ابن معن ان يجيب الدعوة لان والي دمشق مصطفى باشاكان استدعى اباه وغدر به وقتله فأقسم هو ان لا يجيب دعوة احد من رجال العثانهين ، فأحرق الجيش العثماني ٢٤ قرية من قرى ابن معرن وقيّل الدروز القائد اويس باشــا مع خمسمائة من جنده ، وطلب ابراهيم باشا ترحيلة فأرسل اليه ابن معن مئة الف دوكا و ٤٨٠ بندقية وخيلاً واشياء ثمينة ، وبعد ان تسلمها الوزير العثماني امر باحراق ١٩ قرية من قرى ابن معن وأعدم ثلاثمائة من رجاله ، وفي خلال ذلك كان الاسطول العثماني اخرج الى صيدا اربعــة آلاف جنــدي وضرب جميع الساحل واخذ ثلاثة آلاف اسير · وقال البور بني : ان ابراهيم باشا لما خرج من مصر خرج باموالــــ عظيمة وتحف كتيرة منها انه جعل للسلطان مراد تختأ من الذهب مرصعًا بالجواهر العظيمة ورجع ومعه عساكر مصر ، وجمع عساكر الشام وحاكمها اذ ذاك او يس باشا وكبس جهل الشوف فقتل ونهب وحرق واخذ منهم اموالاً جمة وحاصرهم محاصرة عظیمة حتی ان امیرهم قوقماز بن معن مات قهراً ٠

وفي سنة ٩٩٤ أراد جماعة من اقارب الامير علي الخرفوش صداحب بعلبك ان

يزعوا حكومتها من يد ابي علي الشهير بالاقرع بن قنبر لانه ليس من اولاد الامراء ، وحكومة بعلبك موروثة لبني الحرفوش ، فعرف ابن الاقرع ما دبر له فجاء الفا رجل جمعهم بنوا حرفوش من كسروان والشوف وعين داره وارادوه على ان يخرج بعياله وبمن يلود به حيث شاء فابى الا قتالم ، واستنجد بالامير قرقماز بن الفريخ امير بلاد البقاع وبغيره من المتركان والعوب فاجابه من طلبه فخرج اليهم ، فلما النقي بهم انفصر عليهم وولى الدروز هاربين فتبعهم اهل بعلبك يقللونهم ، وقتلوا منهم الفاوتمانين قتيلاً في لحظة واحدة ولم يقئل من جماعته سوى شخص واحدة البور بني ، قال : وكان اصلح له ولجماعته طعاماً قبل المعركة فقاتل اعداءهورجعوالطعام لم ببرد وارسلت الرؤوس لدمشق لتعرض فيها ، ثم قتل الاميرعلي بن الحرفوش ابن الاقرع وندم على قتله واخذت الدولة بعد ذلك الامير علياً الى دمشق بالامان وغدرت به وقتلته وقتلته معافاً الكذاب الذي ادعى انه ابن الامير طرباي امير بلاد اللجون ،

**本本本** 

بنوعساف وبنو سيفا وابن إو وفي سنة ٩٩٩ جمع الامبر محمد بنءساف الرجال فريخ وخراب البلاد كروسال لطرد يوسف باشا بن سيفا من بلاد عكار فلما بلغ يوسف باشا ذلك جمع رجاله وكمن له في العقبة بين البترون والمسيلحة وقتله هناك ولم يكن له ولد فانقطع نسله وكان لبني عساف في كسروان٢٣٢ سنة فانقرضت دواتهم نلك السنة • ذكر المؤرخون في حوادث سنة ٩٩٩ : ان منصور بن فريخ أعيد الى فواء صفد واعطى قرقماز لواء نابلس وصاحبه الدالي على لواء عجلون ، وذلك بالتزام مال لجهة السلطنة قدره ثمان كرات كل كرة مائة الف دينار غير ما ينوبها من الكلف • وقد خرب ابن فريخ هذا بلاداً كثيرة وقتل خلقاً كثيراً وكان في اول الممره بدوياً من خدام ابن الحيش فترقى به الحال الى السالة على الما عظيماً على لواء صفد ولواء نابلس وامارة الحج وعمر عمارات عظيمة بالبقاع بقرية قب الباس وشرع في عمارة دار عظيمة خارج دمشق واستعمل فيها العملة بالسخرة وقد مختق في عمارة دار عظيمة خارج دمشق واستعمل فيها العملة بالسخرة وقد مختق في علمه وبلاد البقاع و بلاد صفد

وفي سنة ١٠٠٠ ام قاضي الشام مصطفى بن سنان بقيام النواب كلهم من المحاكم واغلاق ابوابها كلها فاغلقت ثم اغلقت اسواق البلد كلها ، وسبب ذلك ان الدفتردار محمود ارتشى من ابن الاقرع بخمسة عشر الف دينار وولاه على بعلبك بدل ابن الحرفوش فادى ذلك الى خراب بعلبك ظاهرها و باطنها ، ورحل اكثر اهلها حتى تعطلت الاحكام الشرعية بها وعتا بها ابن الاقرع واتباعه وصادر الناس مصادرة عظيمة ليوفي بها المال الذي التزم به لجهة السلطنة ،

وكان المكس في هذه الحقبة حتى على الخمور والخمارات بنقاضاه كل من كان باشا الشام يلتزمه صاحب الشحنة وهو من كبراء الانكشارية بمال كبير يدفعه للباشا و يحرق الاخضرين في جبايته وكان من الولاة في ذلك الدور ببلاد الشام الصالح والطالح مثل سليمان بن قباد باشا الذي تولي نيابة القدس وقطع دابرالمفسدين ثم تولى محافظة دمشق (٩٩٠) وكان ينوع العذاب للسراق وقطاع الطريق .

ومنهم من خلفوا آثاراً مثل خسرو باشا وعادلي محمد باشا و بهرام باشا من ولاة حلب فانهم بنوا مدارس وجوامع فخمة في الشهباء ومنهم لالا مصطفى باشا الذي ولي دمشق سنة ۹۸۱ خمس سنين وقد مدحه ابن بدير والمقار ووصفه هذا بانه صاحب الخيرات والحسنات وانه عمر تجت القلعة بدمشق الخان والحمام اللذين لانظير لها واثنى ايضاً على مراد باشا الذي تولى دمشق سنة ۹۷٦ وعمر جامعاً سف السويقة المحروقة وهو صاحب خيرات وحسنات أيضاً ٠

وأثنى المؤرخون ايضاً على الامير احمد بن الامير قانصوه الفزاوي الساعدي الذي تولى أمارة عجلون وما والاها من بلاد الكرك والشوبك بعد وفاة ابهه الامير قانصوه و باشر الامارة في هاتيك النواحي في زمن سلطنة المرحوم السلطان مراد بن السلطان سليم وقالوا: انه كان قليل الاذى للرعايا وهو من قوم لم قدم في الامارة في هاتيك البلاد كانوا في زمن الشراكسة امراءها وكان من اجداده الامير محمد بن ساعد اميراً في جبل عجلون و ومنهم درويش باشا نائب دمشق وصاحب الجامع المنسوب اليه وخان الحرير (٩٨٩) ومن ظلمتهم والي حلب حسين باشا المتوفى (٩٤٩) كان كثير القتل بغير سجل شرعي سفاكاً للدماء على صورة قبيجة من تكسير الاطراف والاحراق

بالنار والمحرق حي وغير ذلك منساولاً للرشى لا نفع له سوى مضرة اللصوص ، ومن سفاكيهم العظام سنان باشا فاتح اليمن وصاحب الجامع المنسوب اليه بدمشق تم انشاؤه سنة ٩٩٩ وقد ذكر ابن المقار جريدة مخلفاته التي أرسلت الى الاستانة بعد موته فاذا هي تساوي مئات الالوف من الدنانير لما حوت من الاعلاق والنفائس ، فمن أين لسنان هذا المال ? • وقد قال مؤرخو البترك ان الخيرات التي قام بها سنان باشا سيف ممالك مختلفة من جوامع ومدارس وتكايا وخانات نقدر نفقاتها بمليوني ليرة ذهب بسكة زمانها ، وان ما عمره من المعاهد والمباني المخمة سيف الاقطار التي نزلها نناهن المئة • لاجرم انه من العتاة الطغاة الذين يجيزون خراب البلاد ليعمرواجيو بهم وخزائنهم • وأعمالم الخيرية قد تأتي بالعرض اولحب الشهرة • وأقبح بصدقة اوعمل خير يكون أصل ما أنفق عليه من السحت وقتل الانفس وبخريب البلاد لاستصفاء أموال أهلها •

لا تظلمن لتعطي فالشحيح على ما فيه اعذر بمن خان او ظلما \*\*

حالة البلاد في حكم الشام في هذه الحقبة من الزمن اي مدة ٧٨ سنة اربعة الحكم العثاني ألى من ملوك آل عثان وهم السلطان سليم خان الاول والسلطان سليمان خان القانوني والسلطان سليم خان الثاني والسلطان مراد خان الثالث ، وبقيت روح الدولة في البلاد واحدة لم لنغير ، ولئن جاء فيهم واضع القوانين السلطان سليمان القانوني وطال عهده على ما لم يقع له مثال في تاريخ هذه الدولة ، وكان معروفا بجب القوانين في الجملة وضع بعضها حتى أطلق عليه اسم القانوني ، فان الشام كانت حاله بعد الفتح العثاني نننقل من سيء الى اسو إ والوالي او الولاة سيف هذه الديار هم الكل في الكل و يكونون على الاغلب بمن لا ذم لهم ولا قدرة الا على جلب المغانم لا نفسهم وازهاق الارواح في ذاك العصر من الامور الهينة التي لا تستغرب .

بعد الفتح العثماني واندحار الماليك في مرج دابق والضرب على أيدي العصاة في فلسطين ، كان الرجاء معقوداً ان تخلد البلاد الى الراحة و يرفرف عليهـا طير السعد والرغد ، فزادت المكوس والضرائب على وجه ِ قاس ٍ ، وكثر فساد جيش الدولة من الانكشارية والسباهية ، فكان يأتي على الاخضر واليابس في المدن والقرى ، خصوصًا اذا جاء البلاد منهم فوق حاميتها كتائب أخرى لتشني فيها ، وهناك يزيد الاعتداء على بهوت الناس وأموالهم وأعراضهم ، وربما تخطفوا النساء والاولاد في الازقة رابعة النهار ، وفي اول حكم السلطان سليان اي بعد اربع سنين من الفتح كان ما كان من عصيان الغزائي فهلك كثير من الابرياء في دمشق وحلب ، وارتكب الوزير فرهاد باشا لتسكين الفئنة والضرب على يد الثائر من الشدة ما ضافت به الارض عا رحبت .

ويمكن حصر مصائب هذا الدور في مصادر ثلاثة ، وهي ظلم الوالي اذا كان عاتيًا مرتشيًا ، وظلم الجند سيف حلهم و ترحالم ، وشقاء البلاد بصغار الامراء من اهلها ، في الجبال والسهول و كبار ار باب النفوذ سيف المدن ، وهذه الطبقة تطورت تطوراً جديداً في عهد العثانبين فكانت من أكبر الاسباب سيف فهاد البلاد ، ولو صلحت وسلمت من ظلم بعضها بعضًا لما استطاع الوالي التركي والقاضي التركي والقائد التركي ان يعملوا مباشرة في هذا القطر عملاً مضراً ، واهم من هذا وذاك ان الدولة العثانية على عهد عنها لم نفكر الا في الفتوح وفي حرب من يجاورها من صغار الامراء والملوك حتى اذا كانت ايام إدبارها وهي تبدأ من اواخر سلطنة سلمان القانوني ، كانت همتها مصروفة الى قمع الفتن الاهلية ، ورد عادية اعدائها عن بلادها الواسعة ،

ان ابن الشام لا يهتم كثيراً اذا بلغت جيوش الدولة العثانية اواسط اور با يف فتوحها وفتحت فينا وبودابست ، واذا فتح السلطان سليان زهاء ثلاثمائة حصن وقلعة ، واصبح اسمه في الغرب مضرب الامثال في الرهبة ، فكانت بعض الامهات يخوف ابناءهن باسمه اذا أرادوهن على الرقود والكف عن البكاء ، ولا يهتم ابن الشام ابضاً اذا كثرت الخيرات على العاصمة بما يصرف فيها من اموال المغانم والمغارم ، ما دامت طرق الجباية في بلاده مختلة منهكة لقواه ، وما دام الولاة يسنون لان بأخذوا المكوس لانفسهم من الحانات ومن المسكرات ، وما دامت الضرائب تستوفى حتى من المغنيات والمومسات ، وما دامت المنام وأهل البادبة بطرق دنبئة على سبهل الضهان والايجار ، وما دام الامن مختل النظام وأهل البادبة بطرق دنبئة على سبهل الضهان والايجار ، وما دام الامن مختل النظام وأهل البادبة

ولصوص الاعراب على عاداتهم في السلب والنهب ، ومن المتعــذر ان بننصف المظلومُ من الظالم وان تعمل الدولة في باب العمران جزءاً بما تأتي في تخر ببه ·

وضع السلطان سليان قوانينه وما ندري إذا كانت وصلت إلى هذه الديار ، وهب انها انتهت اليهـا فهي سيف السجلات محفوظة على الاغلب لم يطبق منهــا الا ما لا ينفع العلم به ولا يضر الجهل بمضامينه · وما دام القانوت السماوي الذي عملت الشام به منذ الفتح الاسلامي غير نافذ على مايجب فما الحال بقانون يعمله رجال قد يغيرون من الفد أجتهادهم وهو غير مطبق المفاصل او يتعذر تطبيقه وانفاذه • بدأت الدولة منذ دور سليمات بالرسميات وأخذت تلقى الشغب بين العلماء ، وذلك برتب اخترعتها لهم وجرايات أدرتها عليهم أ. فزادت لاجل هذه النفقات الضرائب والخراج على الامة وكثر الننافس بينهم ، وقلَّ القوالون بالحق من رجال العلم ، وانشــآ معظمهم يدلسون و يوالسون و يتمدحون السلطان مها ضل وغوى ، وارتكب اغلاطاً في ادارته وسياسته • وسهل بعد ربط العلماء بروابط الرتب والرواتب ال يستصدر السلاطين كما قال ضيا باشا فتاوى بقتل الابرياء ممن تغضب عليهم الدولة ، وكان الذين يقتلون كل سنة على هذه الصورة عدداً من الناس لا يستهان به وفيهــر العاقل والدراكة ، وكل من في قتله راحة للدولة او مصلحة يتوهمها السلطان وبعض الزبانيــة الطغاة في الولايات · وقد تعاقب على دمشق خلال القرن العاشر اي مدة ٧٨ - خمسة واربعون واليًا وعلى حلب سبعة عشر ولم يحس الناس بتبدل نافع سيف حكم العثمانهين عن عهد الماليك حتى بعد تمانية عقود من السنين •

## العهلالعتاني

## من سنة ١٠٠٠ إلى ١١٠٠

## EN DOMO

عهد محمد الثالت وامراء إلى دخل القرن الجديد والبلاد في حالة شدة تسير من الاقطاعات وفتن كل بؤس الى بؤس، وتعاقب تبدل الولاة على الشام والسعيد منهم من كان يحول عليه الحول، واكثرهم يقيمون فيها اشهراً تم يصرفون ويستبدل غيرهم بهم، ومنهم من كان يقيم اياماً ومنهم سبعة ايام ومنهم ثلاثة، وتعاقب على دمشق خلال هذا القرن واحد وثمانون واليًا وعلى حلب تسعة واربعون واليًا، فكان الوالي من ثم لابتمكن من الاصلاح ان اراده وقلبة متعلق ابداً بثبات منصه والغالب انه لا يتوفر على غير جمع المال بالطرق المنوعة ليوفي ما عليه من المقرر لجماعة الاستانة من الاموال وكان الولاة ببتاعون الولاية ابتياعً والمزايد الاكبر هو الذي توسد اليه قال رامم في تاريخه: أمر السلطان مراد ان يكتب الى احمد باشا كوجك والى الشام بان يدفع الى السلحدار باشا عشرين الف ليرة و ببتي في منصبه فاضطر الوالى ان يؤدي المبلغ والمناه من يؤدي المبلغ والمناه ان يؤدي المبلغ والمناه ان يؤدي المبلغ والمناه ان يؤدي المبلغ والمناه الوالى ان يؤدي المبلغ والمناه المناه الوالى ان يؤدي المبلغ والمناه المناه الوالى ان يؤدي المبلغ والمناه المبلغ والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الوالى ان يؤدي المبلغ والمناه الوالى ان يؤدي المبلغ والمناه المناه ا

ومن اهم ادوات التخريب في هذا القرن خروج جند الانكشارية عن حد الاعتدال وكثرة اعتدائهم على الزعية ، يستطيلون على اموالها واعراضها و يشمون شرفها ويذلون اعن اعنها ، وهم القوة القاهرة في البلاد لاينالهم من الناس اذي وكل اذاهم لاحق بالكبير والصغير ، وكثيراً ما حاول الولاة ان يخففوا من غلوائهم لبستاً ثروا بالقوة دونهم او برفعوا عن عاتق الامة التعسة بعض شرورهم ، فيسفر قتالهم عن زيادة

ايصالـــ الشرور الى رؤوس الناس على ما بأتي نفصيله في هذا الفصل المغموسة حوادثه بالدماء ·

كان المتغلبون على اكثر البر في اوائل القرن ، الامير شديد بن الامير احمد حاكم العرب من آل جبار وكان كلقبه واسمه ظالماً جباراً عنيداً ، قال كاتب جلبي : وما زال آل عنمان يعطون لواء سلية لامراء العرب وامراؤهم هم عرب آل جبار وهم قبيلتان آل حمد وآل محمد بمتد حكمهم الى جهات حاب والرقة ، وكان الامير قرقماز المعني في لبنان ، والامير احمد بن رضوان في غزة بعد الامير قانصوه امير عجلوب وما والاها من بلاد الكرك ، والامراء بنو الحرفوش في بعلبك ، والامراء بنو شهاب في وادي التيم والامير احمد بن طرباي الحارثي امير اللجون في خابلس ، والامير منصور بن فريخ البدوي على البقاع تغلب عليه بعد ابن الحنش وحكم نابلس وصفد وعجلون وانحاز اليه جماعة من جند دمشق واشتهر واخاف الدروز ثم شن الغارة وقتل منهم مقالة عظيمة وقد خرب بلاداً كثيرة وقتل خلقاً حتى اخذه وزير دمشق وقتله منهم مقالة عظيمة وقد خرب بلاداً كثيرة وقتل خلقاً حتى اخذه وزير دمشق وقتله النفوس منهم مقالة عالم البور بني في سنة ٢٠٠١ ذهب على حصار قلعة الشقيف النفوس النفيسة والاموال العظيمة ، حاصرها والي دمشق ونازل قلعتي الشقيف وقلعة بانياس ،

وفي سنة ١٠٠٣ توفي السلطان مراد الثالث وخلفه ابنه محمد خان الثالث فقلل يوم جلوسه تسعة عشر اخًا له وعشر جوار حاملات من ابيه ثم ابنين له وكان مع ذلك على رواية الحبي صالحنًا عابداً ساعيًا في اقامة الشعائر الدينية واوصافه كلهاحسنة وهو مظفر في وقائعه عالي الهمة ملم ينل الشام شيء من تدين محمد الثالث وطالبت الحكومة الاهلين باموال سنذين فلقوا شدة وعننًا .

ذكر المقدسي في حوادث سنة ١٠٠٤ انهجاء ساع من الباب العالي يأمر بات يجتمع العلماء والصلحاء والمشايخ والفقراء واولاد المكاتب في الجامع الأموي ، ويقرأوا القرآت ويدعوا لعساكر الاسلام بالنصر ، وما اعجبها من قضية جمع فيها بين ظلم المذكور بن وطلب الدعاء منهم ، فليت شعري باي لسان يدعوت وقد اشتهر انهم يطالبون الرعايا بعوارض سننبن جديدة وعتيقة وطالبوا اليهود بمال عظيم اه .

وقال ايضاً في حوادث سنة ١٠٠٥ انه اسئقر في دمشق كيوان بلك باشي ( رئيس سرية ) منشي الظلم بالشام مسرداراً ( قائداً ) بباب صاحب الشيخنة ، فشرع يصادر الناس و يسلمهم باطناً وظاهراً ، وكثرت القتلى في ازفة دمشق والطرق والاسواق ، وكان الانسان يمشي فلا يسمع الا من يقول غرموني اربعين فرشاً ومن يقول سبعين فرشاً وثلاثين وعشرين واكثر واقل ، واصطلم الناس من كثرة الظلم وبقي من يخشى الفضيحة يحمل الجرعة الى كيوان المذكور قبل ان يرسل اليه ، هذا ماكان يجري في عاصمة الشأم على مرأى ومسمع من القريب والغريب ، فما بالك بماكان يجري في المحاء البلاد حيث أقل المراقبة و تضعف قوة المقاومة ، ولكن تهيأ لا خبارها هنامن دونها او بعضها على عهده الديار على من الكوائن في هذه الديار على عهدها الحديث ، وظهر في ايام احمد مطاف باشاكا فل حلب (١٠٠٥ – ١٠٠٨) فساد كثير من العربات في انجاء حلب فأرسل عليهم ابنه درويش بك فاقتلالوا فساد كثير من العربات في انجاء حلب فأرسل عليهم ابنه درويش بك فاقتلالوا فساد كثير من العربات بيتبعهم ويقتل فانهن و بغير ،

وفي سنة ١٠٠٧ كانت الواقعة في نهر الكلب بين ابن معن وابن سيفا بسبب بلاد كسروان فانكسر ابن سيفا وقبل ابن اخيه علي وتشتنت جيوشه وتولى الام فحر الدين المعني على بلاد كسروات وبيروت و يوسف باشا سيفا كردي الاصل استولى على جهات طرابلس لما اهلك رؤساء عصاة ابن جانبولاذ التركاني ٤ واستقل بها واخرج بواسطة عسكرالسك ببان جند الانكشارية من بلاده ونكل بهم وصار له بذلك نفوذ وسلطان ٠

وقال نعيا في حوادث سنة ١٠٠٨ ان عسكر الانكشار بة في دمشق جاؤا حلب بحجة جباية اموال الدولة ، وتسلطوا على فقرائها وعملتها وتجاوزوا الحدود في الاعتداء، واساءوا استعال سلطانهم في الرعية ، فقطع والي حلب أس سبعة عشر رجلاً منهم ، ودام الشقاق بين الاهالي والانكشارية مدة طويلة ادى الى سفك دماء كثيرة بغير حق اه ، ومن ذلك اعتداء خداويردي سردار حلب على الناس وفتكه ونهبه وتعديه حتى ضجر منه اهاليها وحكامها حين قامت الحرب بينه وبين نصوح باشا وبينه وبين

ابن جانبولاذ ٤ وكان هو واحفاده قد عاثوا في البلاد وفلنوها ومنه نشأ طغيات العسكر الشامي ٠

ومن فتن هذه الايام خروج عبد الحليم اليازجي رأس جماعة الامير درويش الرومي حاكم صفد ، وارسال خسرو باشا نائب الشام عسكراً الى الامير درويش ليسلم الولاية الى آخر ، فقاتل عبد الحليم اليازجي عن مخدومه بالسيف فاخذ الامير درويش الى دمشق وصلب بامر السلطان ، اما عبد الحليم وجماعة درويش فساروا على ساحل البحر الى طرابلس ثم الى جانب حلب ثم دخلوا مدينة كاز فننبه لهم نائب حلب وارسل جيشاً لمحاربتهم ، فقنلوا من اصحاب عبد الحليم مقئلة عظيمة ، وخرج عبد الحليم بمن بقي معه من اصحابه المفلولين ، وما زال يحارب جيوش السلطنة في الاناضول حتى هلك سنة ١٠١٠

وفي سنة ١٠١ باغت الامير يونس بن الحرفوش جبة بشري ، فلما بلغ ذلك ذلك يوسف باشا بن سيفا جمع السكمان الذين عنده واهل البلاد وهاجم مدينة بعلبك فاجتمع بيت الحرفوش في القلعة ، ونهب بنو سيفا بلاد بعلبك وحاصروا قلعة حدث بعلبك خمسين يومًا وملكوها وبعدان قتلوا بعضهم ثم نادوا بالامان ، وفي سنة ١٠١ كانت وقعة جونيه بين يوسف باشا سيفا وبين الامير فحرالدين المعني فانكسر عسكر ابن سيفا ،

عهد احمد الاول وفئنة إلى وفي سنة ١٠١٢ توفي السلطان محمد الثالث وخلفه ابن جانبولاذ وغيرها ألى السلطان احمد الاول ولم يتغير شي من حالة البلاد وغابة الامر إن الخوارج في ايام السلطان الجديد اشتدت شوكتهم فنائب الامة منهم كل حيف و دخلت في هرج و مرج من ذلك ، وفي ايامه ظهرت الخوارج في جهات حلب ومازالت الامور في تخبط حتى خرج جانبلاط وادعى السلطنة واضطربت الاحوال على ما سيجي من قال القرماني: وفي ايام هذا السلطان قام الطغاة والبغاة ، وانحت من الوجود امهات الامصار وشملها البوار ، اما القرى والقصبات والرسانيق والمزدرعات فاكثر من ان تحصر ،

قال العرضي : كان من قديم الزمان في دولة بني عثمان يوسلونشرذمة من عساكر

دمشق وعليهم شور بجي بحوالات اموال السلطنة فيحصل لهم الاننفاع و يخدمون عند الدفتردار و-في دار الوكالة وفي باب القنصل الفرنجي وفي كل مدة يرسلون غيرهم وعليهم شور بجي، حتى قطن بحلب اعداد كثيرة منهم واتسعت اموالهم وكبر جاههم، واستولوا على اغلب قرى السلطنة يعطون مال السلطنة عن القرية و يأخذون من اهلها أضعافاً مضاعفة ، وتبقى أهل القرية جميعاً خدمة لهم جميع ما يجمعونه لغيرهم لا لانفسهم .

ومن الكوائن ان خارجيًا من السكبانية اسمه رستم جاء الى كلز ومعه من البغاة أجناد كثيرة ، وكان ضابط كاز عزيز كتخدا من جماعة حسين باشا بن جانبولاذ الكردي المير الامراء بحلب ، فبعث واستنجد بعسكر حلب ومنهم العسكر الجديد نغرجوا لنصرته ، فئقابلت الاجناد وقامت بينهم سوق الحرب والضرب فالنصر رستم على عسكر كاز وحلب وقتل عزيز كتخندا وقتل من العسكرين كثير وولوا منهزمين فنهب الخارجي كاز وصادر أعيان القرى .

ولما ولى نصوح باشا نيابة حلب — وكان متغلباً هي حكمه عسوفاً قوي النفس شديد البأس كما قال الحبي — كاف لجند دمشق اي الانكشارية الغلبة والعتو فيذهب منهم في كل سنة طائفة الى حلب وبنصب عليهم قائد من كبارهم وكاف بعض كبار الجند قد نقووا في حاب وفتكوا وجاروا خصوصاً طواغيتهم خدا وبردي وكنعان الكبير وحمزة الكردي وأمثالم ، حتى رهبهم أهلها وصاهرتهم كبراؤها ، واستولوا على اكثر قراها ، فلما رأى نصوح باشا ما فعلوه بحيث قلت أموال السلطنة ، وصارت أهالي القرى كالأرقاء لهم رفع أيديهم عن قراها ، وجلاهم عن تلك البلاد ووقعت بينه وبينهم فئنة بل فأن وعجز عن اخراجهم فاستعان بحسين بن جانبولاذ فبعث هذا ابن اخيه الامير علي بعسكر عظيم ، فاستولى نصوح باشا على قلعة حلب ووضع متاريس تحتها واستعد للقتال ، فأخذ العسكر الدمشقي باب بانقوسا واستعدوا وضع متاريس تحها واستعد للقتال ، فأخذ العسكر الدمشي باب بانقوسا واستعدوا على في اليوم التالي بالعساكر المتكاثرنة فتبعهم نصوح باشا ومعه الامير على الى قرية كفرطاب فوقع بينهم حرب فانهزم الدمشقيون بعدما قتل منهم جم غفير ، ثم خرج

نصوح باشا في عسكره الى كلز فقابل حسين باشـــا بعسكره والنقت الفئنان فانكسر نصوح باشا وقتل أكثر عسكره ودخل حلب منهزماً وأخذ في جمع الاجناد وبذلب الاموال لتكثير العدد والاعتاد · وبينا هو على ذلك جاء الامر بان حسين باشا عين كافلاً للمالك الحلببة وعزل نصوح باشا ، فلبس نصوح باشا جلد النمر وامنه من تسايم حلب لحسين باشا ، وأفبلت بعد اسبوع عساكر الوالي الجديد حسين بأشـــا الى قرية حيلان فاستقبلهم نصوح باشا بالحرب ثانيًا فانكسر ايضًا ، ونزل حسين باشـــا بعساكره فيف أحياء حلب خارج السور وأغلق نصوح باشا أبواب المدينة وسدها بالاحجار ، وفتح باب قنسر بن وحرسه ، وقطع حسين باشا الماء عن حلب ومنع الميرة والطعام عن المدينة ، ونصب نصوح باشا المتاريس على الاسوار وصف عسكره عليها مع الكاحل، وقامت بين الوالهين حرب شعواء، وأخذ حسين باشا في حفر اللغوم والاحتيال على اخذ البلدة ، وانشأ نصوح باشا يجفر السراديب لدفع اللغوم ، وعم الحلمبين البلاء من المبيت على الاسوار وحفر السراديب، ومصادرةالفقراء والاغنياء كل يوم وليلة لطعام عسكر السكبات وعلوفاتهم، وأُغلقت الدكاكين وتعطلت الصناعات ، وحرقت الاخشاب للطعام والقهوة ، واشتد غلاء الحاجيات وعدم القوت للحبوات والانسان، واستمر الحصار نحو أربعة أشهر وايامًا، ثم تصالح نصوح باشا وحسين باشا فخرج الاول واستولى حسين باشا على الديار الحلبهة ، وشحنها بالسكبان وصادر الاغنياء والفقراء لاجل علوفة السكبان •

ولما قتل حسين باشا خرج ابن اخيه الامير علي عن طاعة السلطنة ، وجمع جمعًا عظيمًا من السكبانية حتى صار عنده منهم ما يزيد على عشرة آلاف ، ومنع المال المرتب عليه وقتل ونهب في تلك الاطراف ، الى الت تعهد الامير يوسف بن سيفا صاحب عكار للسلطنة بازالة الامير على عن حلب فجمع له الجند من دمشق وطرابلس واللقى بابن جانبولاذ ( جانبلاط ) قرب حماة فكانت الغلبة على ابن سيفا ، فاستولى على ابن جانبولاذ على مخيمه ومخيم عسكر دمشق ، وبعث ابن جانبولاذ فاستولى على طرابلس ، واستخرج الاموال من أهلها وأخذ دفائن كثيرة لم ، ولم يستطع فتح قلعتها ثم سار مع حليفه ابن معن صاحب لبنان وكان هو وابن شهاب صاحب وادي التيم

وابن الحرفوش صاحب بعلبك خرب بعلبك وأحرق قراها، وخرب ابن جانبولاذ البقاع ووصل الى دمشق، واقنلل ابن جانبولاذ مع العسكر الشامي فانفل العسكر الدمشق، وأرضوا ابن جانبولاذ بمال حتى فرج عن دمشق، واستمر النهب في أطرافها ثلاثة ايام، ثم سار الى حلب وجاءته الرسل من السلطنة نقيج عليه فعله في دمشق، فكان تارة ينكر فعلته ، وطوراً يحيل الامر على عسكر دمشق، ويشرع بسد الطرق ويقتل من يعرف انه سائر الى أطراف السلطنة لابلاغ ما صدر منه، حتى أخاف الخلق ونفذ حكمه من أدنة الى نواحي غزة، وصاهر ابن سيفا فامنثل هذا امره، وانقطعت أحكام السلطنة عن هذه الديار نحو سندين، وكان ابن سيفا بعد ان غلبه ابن جانبولاذ على دمشق ونهب ولايته التجا الى الامير احمد بن الامير طرباي بن الامير على المير لواء اللجون.

وقال القرماني: ان ابنجانبولاذ لما ولي حاب جمع كل شتي من القبائل والعشائر، لمأخذ تأره من جماعة الانكشارية فالنقوه في مدينة حماة ومعهم محمد باشا الطواشي نائب الشام وعامة الجيوش من الكماة ، فانهزم عسكر الدولة واستمر ابن جانبولاذ في أثرهم الى حدود دمشق فاسنقبله الامير فخر الدين بن معن بمن معه من الدروز وطائفة السكمانية ، ثم النقى ابن جانبولاذ مع العساكر الشامية فاستولى على أموالم .

ولما حدث ما حدث في البلاد من الفتن والغوائل عهد السلطان الى مماد باشا ان يعيد الشام الى حكم الدولة اذ قد ثبت انه خرج عن حكمه ، فجاء في عشرين الف فارس وعشرين الف راجل وقيل في اكثر من ذلك ، فبرز اليه ابن جانبولاذ في أربعين الفاً فُغلب ابن جانبولاذ وهرب الى الاستانة وأقنع السلطان بحسن حاله ، وجاء مراد باشا بعد ان كسر ابن جانبولاذ في سهل الروج قرب المعرة وقتل من جماعته احد وعشرين الفاً وتسلم قلعتها بالامان ، و بالغ في قطع شأفة الاشقياء والسكبانية ، وكان على باشا جانبولاذ لما انكسر مع مراد باشا حصن قلعة حلب ورفع اليها عياله واسبابه وولى عليها اطلى طو اش باشا وأمره بحفظها لمدة ثلاثة اشهر ريئا يرجع اليه بالنجدة من سلطان العجم ، ثم تجهز لاسفر وحال خروجه من اراضي حلب وصل مراد باشا الوزير ومعه احمد باشا حافظ الشام ويوسف باشا ابرن سيفا

وشددوا الحصار على حاب وافنتحوها ، بعد ان نصب مراد باشا المنجنيقات على قلعتها ، ووعد اعلى طوماش بالنيابة على حلب فاطأن وسلم القلعة ثم قبض عليه وقتله وضبط القلعة ، و باع عيال على باشا جانبولاذ بهد الدلال فبهعت والدته بثلاثين قرشاً ، ثم وقعت المناداة على المحافظين وكان عددهم فيا قيل نحو ثمانين الفاً ، فقتلوهم في اماكن مختلفة واتوا برؤوسهم الى الوزير ولم ينج منهم الا القليل ، وكان الرجل بقتل العشرة منهم ، ومهد الوزير امور حلب وخدمت مجميع امراء العرب ، وقالوا السالامير فحر الدين المعني فراً الى البادية في جماعة الدروز والعربان بعد تلك الوقائع : لانه أعان الخوارج على السلطنة ، وللقيم محفوظ الدمشقي مرتجلاً ومؤرخا واقعة دخول السكبانية مع ابن جانبولاذ الى دمشق في ازائل سنة ست عشرة بعد الالف نقلها في التذكرة الكالية ،

كمال قد رغوا بهم النساس لغوا لمقالب ما صغوا وعلى النساس بغوا أخشوا أرخ طغوا

دخل الشام جيوش
کل ڪردي غبي
ودروز ولئام
نهبوا الشام وآذوا
نهبوها في حمادي

ولم القلصر فلنة ابر جانبولاذ على دمشق وحلب بل لناولت بعلبك والبقاع وطرابلس وغيرها من البلاد · قال النجم الغزي : ان كافلي الشام وطرابلس دخلا على أهل حماة وحمص وأمرا اهلها باخلاء المدينين وكان ابن جانبولاذ في أثرها ، فدخل هو وعساكره حماة وحمص ونهبوهما ونهبوا قراهما ، والفق كيوات رئيس مرية دمشق مع ابن معن على العصيان وعلى مساعدة ابن جانبولاذ ، فذهبااليه واجتمعا به في الجوت بالقرب من نهر البارد من معاملة طرابلس ، فاستولوا على بلاد حماة وحمص وعكار وجَبَلة واللاذقية والحصن وطرابلس وغزير وبيروت ، ثم اجتمع ابن جانبولاذ وابن معن وكيوان وحاصروا دمشق على ما نقدم قال : وكان الامر مهولاً واجتمع اكثر الناس بدمشق .

وقال ابن المقار في حوادث ١٠١٦: انه ظهرت طائفة من الخوارج يقالــــ لهم السيانية لناول ضررهم البلاد والعباد ، وأظهروا في الارض أنواع الفساد ، وحدث بين امزاء الشام حروب وقتن عظيمة عم فيها النهب وخربت أكثر البلاد .

ومن الاحداث في تلك الايام ما رواه مؤرخو لبنان في حوادث سنة ١٠١٦ من ان الجند المشتى « وقيشلق » السلطاني نفرق على البلدان من حلب الى بلاد الشوف ، وكان عدده نحو اربع كرات والكرة مئة الف ٠ كذا قالوا وهو عدد مبالغ فيه جداً ، وما نخال عدده بلغ الآربعين الفيًّا ، قالوا : وكانت الناس في ضيق عظيم من الغلاء ومن الضرائب التي كانت على الضياع والاديار • ووقع في زمن تولية كوجك سنان باشا كفالة دمشق وكان يتولاها سنة ١٠١٧ انفرقة منعرب آل جبار المعروفين باولاد ابي ريشه نفروا من العراق فوصلوا الى تدمر ، وانضم اليهم قوم من طائفة السكبانية الذين هربوا من وقعة الاميرعلى بنجانبولاذ ٠ فعاثوا في تلك البلادوقطعوا الطريق، ولما ورد من حلب العسكر المصري الذي كان قد طلب لقتال كبير السكبانية محمدبن قلندر والاسود سعيد ، النتي جيش السلطان مع جيش البغاة فغُملب عسكر السلطان وهرب منهم جمع ، ومنجملة الهاربين الجماعة المذكورون وكانوانحواربعائة سكباني ، فلما انضموا الى العرب المذكورين كان السكبان يضربون بالبندق والعرب يضربون بالرماح والسيوف ، واخذوا قلعة القسطل وقلعة القطيفة ونهبوا المعصرة وقتلوا من بها منَّ الرجال والنساء • فلما بالغوا بالقلل والنهب والغارة والعدوان قصدهم سنان باشا ومعه العسكر الدمشقي ، وانضم اليهم عرب المفارجة وكبيرهم عمرو بن جبير فادركوا العرب والسَّكبان في نواحي قلعة القطرانة ، فقللوا من السكبات نحو ثلاثمائة رجل وامسكوا منهم نحو خمسين رجلاً ، ودخلوا بهم الى دمشق علىمتون الجمال وعلى كتف كل واحد منهم خشبة طويلة وهي وتد ( خازوق ) وفي اليوم الثاني اتلفوهم وفرقوا اجسادهم على احياء دمشق •

\* \* \*

الامير نفح الدين المعني ﴿ تَخُوفَتُ الدُولَةُ مِنَ الْاَمِيرِ نَفُو الدِينَ الْمُعَنِي النَّاالَةِ وَآلَ شَهَاب وَفَتَنَ ۚ ﴿ لَتَجْصِينَهُ القَلاعِ وَامْتُـدَادُ سَلَطْتُهُ فِي اصْقَاعُ الشَّامُ ،

فارسلت عليه في سنة ١٠٢٠ الحافظ احمد باشا كافل دمشق في جيوش دمشق و كافل حلب وكافل ديار بكر وكافل طرابلس وامراء الاكراد في جيوشهم ونحو النصف من الفرسان حيف جيش مؤلف من ثلاثين الفاً ، وحاصر ابن معن تسعة اشهر فلم يقدر ان يأخذ قلعة من القلاع ، فلما اعيته الحيلة ارسل رجلاً من جماعته لمن في القلاع يقول : أنا مالي عند كم غرض بل ان للوزير الاعظم شأناً مع الامير فقولوا له ان ينزل الى خيامنا وعليه امان الله ونأخذ منه دراهم للسلطان وللوزير و نقرة في اماكنه فقالوا : الامير ذهب في المركب الى بلاد الفرنج فلما تحقق ذلك رضي بنزول ام فحر الدين فقالت : فحر ما ضبطنا بلداً بغير اذن السلطان ، ولا انكسر عندنا مال ، فعند ذلك اعطت الوزير خمسين الفاً والحافظ احمد باشا مثلها وانفصل الله م على ذلك .

هرب الامير فحر الدين الى ايطاليا تاركاً الحكم في لبنان وما اليه لابنه الامير على واقام فيها خمس سنين وشهرين تعرف خلالها الى ملوك طسقانه من أسرة مبديسيس المشهورة في فلورنسة ، واطلع على طرف من المدنية الاوربية تم عاد الى بلاده بعد مهلك خصمه والى دمشق فاستلم زمام الاحكام ولا سيا المسائل الحربية ، بقوة اعظم وتدبير احكم ، مستصعبًا معه كثيراً من المهندسين لبناء القلاع وعمل الذخائر الحربية كا صرح كثير من المؤرخين ، وكان ابنه الحاكم في الظاهر وهو الحاكم في الحقيقة ، واخذ يحصن بلاده و يكثر الصلات الحسنة مع الفرنج ولا سيا مع الطليان ، وعقد معاهدة دفاعية هجومية مع اصحاب طسقانه كأنه ملك مسلقل ، فخافت الدولة منه وكانت تعده من قبل عاصيًا قوي الشكيمة ، واخذت تحاذره ولنظر اليه نظرها لعاص عارف بمقاتلها ، وإنه لابد له يومًا ان يقلب لها ظير المجن و يستقل كل الاستقلال عاملة بلنه اثبياعه الى نحو مائة الف من الدروز والسكبان ولم يستول عنها ببلاد الشام ، اذ بلغ اثبياعه الى نحو مائة الف من الدروز والسكبان ولم يستول فقط على الشوف وجبل عاملة بل تعداهما الى عجلون والجولان وحوران وتدم والحصن فقط على الشوف وجبل عاملة بل تعداهما الى عجلون والجولان وحوران وتدم والحصن فقط على الشوف وجبل عاملة بل تعداهما الى عجلون والجولان وحوران وتدم والحصن فقط على الشوف وجبل عاملة بل تعداهما الى انطاكية وملك نحو ثلاثين حصمًا مثل والموقب وسلية ، وسرى حكمة من صفد الى انطاكية وملك نحو ثلاثين حصمًا مثل منفد ونيعًا وشقيف تبرون وعجلون وقب الياس ومعلك والمرقب والمبثون ،

وفي سنة ١٠٢١ خرج احمد باشا بالعساكر من دمشق الى وادي التيم ونزل في

خان حاصبها وهرب بيت شهاب اصحاب وادي التيم منها فهدم دورهم واتلف املاكهم ونهب حاصبها ( ١٠٢٢ ) وفي سنة ١٠٢٣ خرج الحافظ احمد بأشا من دمشق الي، قب الياس واجتمع اليه حكام صفد وصيدا وبيروت وغزة وحماة وعشائرهم وامراء الغرب وبعلبك ووادي التيم، فوقع بين اهل الجرد والغرب والمتن واهل الشوف قتال بقرب نهر الباروك انكسر فيه آهل الغرب والجرد والمتن وعسكر الدولة كسرة عظيمة ، فاحرق احمد باشا قصر بيت معن في دير القمر وكان رئيسهم اذ ذاك الامير يونس وقرية عبهه ، ثم جرت وقعة بين جماعته وجماعة من حزب المعنهين على قلعة الشقيف فانكسر جماعة احمد باشا وقتل منهم نحو خمسمائة قتيل واكثرهم من السكبان وكان عسكر الدولة نيفًا وعشر ين الفًا ثم امننع (١٠٢٤) يوسف اغا من ان يتسلم حصن الشقيف وحصن ارنون الى ان يخرج منها اولادمعن اولاد العرب و بتصرف بها الاتراك تمام التصرف فشق ذلك على الامير بونس واخذ في هدمها، ولما النهى الخبر الى الوزير فرح جداً وامر بخرابهما ولبت المسلمون في تخر بِهما اربعين يوماً · وجرت (١٠٢٥) وقائع بين اولاد ابن معن واصحاب المقاطعات في لبنان وحرق الشوف والجردوالغرب والمتن وهلك كثيرون وكانت النصرة للقيسية خريت ببت معن وكان بنو ننوخ امرا االغرب منذ سنة ٤٢، عيلون الى بني معن ، فلما حاربتهم الدولة انتهز علي بن علم الدين اليمني والي الشوف الفرصة وقبض على اعيان المعنهين وقتلهم واستصفى اموالهم ، ثم سار إلى قرية عبيه فدعاه الامراء الننوخيون الى مأدبة في سرايتهم فاغتالهم وقتلهم كلهم صغاراً وكباراً فانقرض الننوخيون بموتهم •

\* \* \*

عبد مصطفى الاول ( وفي سنة ١٠٢٦ توفي السلطان احمد الاول وخلفه وعثمان الثاني لل السلطان مصطفى الاول المعروف بالابله فحلع بعد ثلاثة اشير وخلفه السلطان عثمان الثاني ولم يجر في ايامه ما يستحق ان يدون في الشام اللهم الا ماكان من حرب بين ابن معن وابن سيفا (١٠٢٨) فحرب ابن معن قرية عكار وسرايا بيت سيفا في طرابلس وخرب هذه كما خرب قلعة جبهل مثم عاد السلطان مصطفى الاول سنة ١٠٣١ فتولى الملك اربعة عشر شهراً وخلع بعدها اذ لم يعد في مصطفى الاول سنة ١٠٣١ فتولى الملك اربعة عشر شهراً وخلع بعدها اذ لم يعد في

الامكان ستر نقصه الذي كان يتولاه العلماء ليجكموا باسمه فأبرزوه في صورة ولي من اللولياء وما هو الا ابله من البلماء · فزادت الدولة خلال هذه الحقبة تغاضياً عن الشام حتى قو يت شوكة المتغلبين وار باب النفوذ في المدن والقرى والسهول والجبال ، واصبحت البلاد بلا راع خصوصاً بعد الضعف الذي ظهر من الدولة في العقد الثاني من هذا القرن في فئنة ابن جانبولاذ وحصار الدولة لحصون ابن معن ، وتجلى لاذكياء المتغلبة موقف الدولة معهم ، فأصبحوا يزدادون في ارهاق الرعيمة بالظلم ، والولاة الكبار ليسوا دونهم في العَنَ تَ والتخريب والقيل والنهب .

وكان نائب حلب محمد باشا (١٠٣١) ظلوماً غشوماً اخذ اموالاً كثيرة من كل قرية من غير سبب، وقضى ان لاتباع البضائع كلم الالمناعينه من جماعته ثم تباع من السوقة بعد ذلك، فكان ظلمه من دوجاً على المدني والقروي، وفي هذه السنة خرب صاحب الشرطة جميع قرى القنيطرة وفي السنة التالية (١٠٣٢) خرب الامير فخر الدين المن معن كرك نوح وسرعين نكاية ببني الحرفوش .

\* \* \*

عداء على الفرنج إوبينا كان ابن معن يهي السبل للفرنج حتى تزيد متاجرهم وفتن داخلية كر مع اهل الساحل ويكثر سوادهم في مدنها ولاسيما في موانيها ويرخص لهم بتأسيس قنصليات ويدخل رجال الدين في ايامه الى لبنان ارتكب ابن سيفا حاكم طرابلس سنة ١٠٣٢ امراً عظيماً نفر الفرنج من غشيات المواني لاستبضاع القطن والحبوب فضبط مركبين فرنساو بين كان معها ثمانون الف قرش لابتياع بضائع ، فأرسل ابن سيفا وامسك ولدين صغيرين من المراكب وعلها ان يقولا ان المركبين للقرصات ، وانها اخذا في طريقها مركب تجارة للسلمين ، وزعم انه وجد في المركبين اسباباً لمداخلة المسلمين ، ولم يكن ذلك صحيحاً ولكن جعل ذلك ظريقة لضبط جميع ما في المركبين من البضائع والاموال ، وامسك عميع من فيها من التجار والنوتية وقتلهم جميعاً وبعد ذلك باع المركبين بثلاثة آلاف قرش ، قال الشهابي : ومن حين حدوث هذه الفعلة لم يدخل ميناء

طرابلس من تجار الفرنج احد ، وتوجه اناس من الفرنج الى الباب العالي للشكوى على ابن سيفا ، ولكن لكثرة اختلاف الاحكام وعزل الوزراء لم يلتفت احد اليهم وراحت على من راح .

ومن الفتن الاهلية ما حدث سنة ٢٠٣١ من دخول الامير احمد الشهابي والشيخ حسن الطويل بلاد عجلون ومقابلة أهل القرى لهما وتجمع أهالي بلاد نابلس وعربها ، وحرقت من القرى قرية فارا وقرية الخربة وقرية حلاوى وكانت من اكبر قوى عجلون ، وحرق الامير علي الشهابي قرية مسرعين في البقاع وجميع قرى بعلبك وتحصن أهل بعلبك في التقلعة ، وجرت فننة بين عساكر دمشق والامير يونس الحرفوش — وكان هذا ظالمًا متجاهراً بالظلم — وكرد حمزة سنة ١٠٣٣ فاغننم الانكشارية الفرصة وأغاروا على المستضعفين من الاهلين وتعاقب ننهير الولاة وانحاز بعض الخوارج اليهم ونقل الناس أمتعتهم وأثقالم من خارج مدينة دمشق الى داخلها مماراً ، وحارب العسكر الدمشقي اولاد الحرفوش لاخراجهم من بعلبك ،

وكان كيوان أحد كبراء الاجناد في دمشق خلال هذه المدة ينزع الى التمدي ولا شكيمة ترد جماحه ولا وازع يكف من غربه ، فأخذ الناس بالتهمة وتطاول الى أخذ أملا كهم حتى استولى على اكثر بساتين الربوة والمزة من ضواحي دمشق وضم بعضها الى بعض ، وكان اذا أخد حصته في مكان احتال على الشركاء فيه حتى يأخذ حصهم طوعاً او كرها ، وكان نواب محكمة الباب وأعيان شهودها يساعدونه على عدوانه حتى أهلك الحرث والنسل ، وذكر الغزي ان كيوان الطاغية أعيا أهل الشام ظلماً وفئنة ، وكانت بداية كيوان نهاية او يس ثم تجاوز عنه بمراتب ، فطمع هو وقائدالصالحية اولاً في الملاك الفلاحين واستخلاص ماملكوه بالشراء او بالمغارسة فكان يعمل الحيلة لاحده حتى يوقعه في عالب صاحب الشحنة ولو بالتهمة والاستنباع ، وقد اقترف يوسف السقا من الاجناد الدمشق وشيوخما وهرب بعضهم ، واغتصب أموالهم وعقارهم ، وقبض على غالب أعيان دمشق وشيوخما وهرب بعضهم ، واغتصب من تجارها المشاهير وبعض أهلها الضعفاء مالاً جزيلاً أناف على مائتي الف دينار ومن المخف والاقشة ما لا يحصى ، ومثل هذه الشؤون كانت تجري على مشهد من

الولاة سيف عاصمة الشام ويتغاضون عنها لانها قد تكون بايعازهم وهم لا محالة شركاء اولئك الزعماء .

\* \* \*

حملات على الامير ﴿ أَدْرَكُتُ الدُّولَةُ اللَّهِ خَطْرُ الْاميرِ نُقُو الدِّينَ المَّغِي على فخر الدين المعنى ﴿ حياتها في هذه الديار زاد عن سنة ١٠٢٠ وانه تأصلت أحكامه بعد عودته من ايطاليا ، وماكانت في حملتها وغيره الاولى والثانية لتغضي عن تخريب بلاده الا اضطراراً ، فساق هذه المرة مصطفى باشا والي دمشق (١٠٣٣) جيشًا على الامير فخرالدين فاستظهرهذا بالاميرمجمدالشهابي حاكم وادي التيم كما استظهر حاكم الشام بابن سيفا حاكم طرابلس وابن الحرفوش صاحب بعلبك فهلك جمهور من عسكر الشام قدر بمائتي قتيل ولم يقتل سوى رجال قلائل من حماعة ابن معن ، وكانت الوقعة في عين الجو ( عنجر ) من عمل البقاع · وقبض جماعة ابن معن على والي دمشق فجاءً الامير فخر الندين وقبل ذيله ، وقيل شفع بالوالي علماء دمشق وكبراؤها لدى ابن معن ، ورجع عسكر دمشق مفلولين وفي روآية انهمر خامروا على الوالي وأطلق الامير فخر الدين والي دمشق مكرمًا ، فعاد الى الفيحاء بننقم مَن كَانَ السبب في غرو ابن معن • وهذه الوقعة زادت في مكانة الهير لبنان في نظر الدولة والامة ، ودلت على انه كان مع قوته عاقلاً بعيدالنظر ، وانها عاجزة عن أخذه إلا بتجهيز جيش عظيم لانها حاولت غير مرة ذلك فرجعت بالخببة خصوصًا وقد علمت محالفته لكوسموس الثــاني كبير دوجات طسقانه ، وان فخر الدين لما استظهر باسطول فرديناند الطسقاني استولى، على ساحل الشام وغلب جيش الدولة غير مرة •

وسيف سنة ١٠٣٣ ايضًا جلس جماعة الوالي بدمشق على الطرق ومعهم الريش يضعونه على رأس كل من يرونه و ينادون عليه « مستاهل لم يقدر ان يرفعها من شدة الخوف » قال المقار: فلما كملوا أرسلوهم الى اليمن فقتلوا كلهم هنساك • ومعنى ذلك انالدولة كانت تريد تجنيد أناس لترسلهم من الشام الى اليمن فلم تر أظرف ولااعدل من هذه الطريقة في التجنيد • وسيف سنة ١٠٣٨ عين والي دمشق شرذمة من

العسكر لمنازلة بني شهاب الذين يسكنون وادي تيم الله بن تعلبة فنهبوا بلادهم. وأحرقوا قراها ٠

وقد وزعت الدولة عسكرها على بلاد الشام ليشتي فيها سنة ١٠٤١ وكان جيشًا كبيراً فحصدمشق منهما تناعشرالف جندي ماعدا اتباعهم ، وكانمأ كابهم ومشربهم من اهل دمشق أقاموا بها اربعة اشهر ، فلما عزموا على السفر أخذوا ترحيلة من اهل دمشق خمسين قرشًا من كل دار فاضطرب أهل دمشق اضطراباً عظيمًا ، وقال شيخ الادب في عصره ابو بكر العمري من قصيدة وصف بها سنة « القشلق » :

قوم من الاتراك عاثوا بها على خيول ضمر سبق من جهة الشرق لقد اقبلوا والشرقد يأثي من المشرق في رقعة الشام غدت خيلهم وذلت الأرخاخ للبهدتي اجلوا اهالي النور عن دورهم بالسيف والدبوس والبندق واتخذوها مسكناً دونهم بالفرش من خز واستبرق وحملوهم كلفاً أعجزت غنيهم جهداً فكيف الفتى

قال الحيي: أنَّ القشلق من عسكر السلطان مراد بن إحمد كانواً عينوا لمحار بة شاه عباس فدهمهم الشتاء دون الوصول الى خطة العجم فأمروا ان يشتوا في دمشق وأطرافها من القرى وضيقوا على الناس امر المعيشة وبالغوا في التعدي ونهب أموال الناس • وكان ناضي القضاة بدمشق احمد بن عوض العينابي تولى هذا المنصب سنة ١٠٤١ فسعى بقمعهم وكف شرهم ٠

وفي سنة ١٠٤٣ جاء السردار الاعظم محمد باشا الىحلب يحمل موسومًا سلطانيًا بقتل نوغاي باشا لانه تهامل في قتل من يجب قتابهم من الاشقياء واكنفي منهم بمصادرة أموالهم ، فقتل وأرسلرأسه بلحيته البهضاء الى جانب السلطنة · قال نعيما : وهذا الوزير نمن سبقت لهم خدم جلى للدين والدولة وهو من أقدر الوزراء · ويف هذه السنة تجمع نحو خمسمائة من أرباب الفساد من الانكشارية وثاروا بوالي حاب فقتل منهم خمسون وجوح كثيرون ، ثم جا ً رؤساؤهم معتــذرين للوالي بما صدر من أو باشهم فتأثر جميع َ النافخين في بوق النلمنــة وقتل الجرحى والهاربين منهم فسكنت

النائرة · وفي هذه السنة خرجت عساكركثيرة من دمشق و باغتوا بلاد ابن شهاب امير وادي التيم فنهبوها وأحرقوا قراها و باغت صاحبها العسكر الدمشقي فظفر بهمر ورجعوا عن بلاده ·

\* \* \*

القضاء على الامير ( وسف سنة ١٠٤٣ قو بت كلة الامير فخر الدين بن معن فخر الدين المعنى كر الثاني وكانت الدولة منذ ثلاث وعشرين سنة ننظر اليه نظر الخارج عن طاعتها ، حاولت غيرة مرة أخذه فلم تستطع لانه كان بجيشه أقوى من الجيوش التي تساق عليه ، وبلاده حصينة بطبهِ عنها وحصونه كثيرة تمننعة، ولولا ان كانت الدولة مرتبكة بغوائل خارجية لخمت قوى كثيرة من قوتهـــا وأخذته اخذ عزيز ،قتدر ، فلما استراح بالها من مشاكلها أرُّسلت عليه جيشًا من الاناضول بقيادة احمد باشا الارناؤدي كافل دمشق فاننصر عايه الامير فخر الدين فيفح وقعتين قرب صفد ثم انلصر عليه القائد العثماني في وادي التيم وقتل ابنه عليــًا وتوفي أخوه متأُ ثراً من جراحاته، وكانت أرسلت الدولة عليه اسطولاً من البحر فغلب على اكثر سواحله وعاولت بنو سيفا وأصحاب الاحزاب بعسكر وافر الجيوش العثمانيسة ومشوا مقابل المراكب على طريق البر فتشتت المعنيون ، وكانت الدولة تحاذر من معاونة اسطول البنادقة او الطسقانبين له ، ولجأ الامير الىشقيف تيرون فضاقت نفسه وفي رواية الم هام على وجهه في الجبال سنة ودل جماعته عليه ، ثم عمد الى مغارة في جزين فاضطر الت يسلم نفسه الى الوزير العثماني فدخل به الى دمشق بموكب حافل وهو مقيد على الفرس خلفه ، ثم حمل الى الاستانة فقابله السلطان مقابلة لابأس بها ولامه على افعاله فقدم اعذاره ، واحتج بانه جمع الرجال لامور مخنصة بالوزراء والنواب وما قتل غير العصاة على السلطنة ، وان القلاع التي استولى عليها وفتحها كانت ببد العصاة وسلمهـــا. السلطنة فاقلنع السلطان من كلامه وعفا عنه ولكنه ابقاه مخفوراً - ولما قام حفيده الامير ملحم وكسر جيش والي دمشق ونهب صور وبيروت وعكا صدر امر السلطان بقطع رأس الامير فخر الدين وخنق ابنه الاكبر .

وذكر الشهابي ان الامير علي بن علم الدين اليمني الذي وسد اليـــة حكم لبنان بعد

اسر الامير فخر الدين قد ضبط جميع ارزاق بيت معن وقبض على تابعيهم وقتل بعضاً منهم ، ثم باغت الامراء بيت أذوخ وكانوا في الحمام في السراي التي تحت القرية فقتلهم وردم البرج على اولادهم الصغار ، ولم يترك من بني أذوخ ذكراً يخلفهم ، فلما بلغ ذلك الامير ملحم بن معن جمع من كان معه من القيسية وركب على اليمنية فقتل منهم كثيرا وقدر من قتل من الفريقين بنحو اربعائة نفس ، وقتل مدبر كوجك احمد باشا وانهزم الامير على بن علم الدين الى دمشق وخرج بعسكر من دمشق نحوخمسائة رجل وعندما وصل تحت قب اليساس نزل سعيد احمد ابو عذرا الى مقاتلتهم برجال العرقوب في نحو اربعائة رجل ، فأخلت له الدولة الخيام حتى دخل بالرجال ثم اطبقوا عليه فما سلم منهم الا القليل ، فرجع الامير ملحم واختباً في الشوف وتجددت عند ذلك الشكايات على الامير فخر الدين وعندها امر السلطان بقتله ، قال المرادي : فال المرك الامير فخر الدين وهبها السلطان مراد الى احمد باشا الكوجك ، وكان ان املاك الامير فخر الدين وهبها السلطان مراد الى احمد باشا الكوجك ، وكان عمر التكية خارج باب الله بالقرب من مسجد القدم بدمشق فوقف عايها ذلك من متعلقاته في بعلبك وصيدا وريشيا وحاصبيا وكانت املاكاً افخر الدين .

وبهلاك الامير فحر الدين وضعف سلطة الامراء المعنبين استراح الامراء المجاورون لبلده امثال بني سيفا في طرابلس والامير احمد بن طرباي الحارثي امير الحبوب في بلاد نابلس ، وقد وقعت بين هذا وبين الامير فخرالدين حروب كثيرة ، وكان ابن معن توجه الى بلاده ثلاث مرات لقتاله ورحل ابن طرباي الى الرملة وكان في كل مرة يكسر عسكر ابن معن ويدحره ، واشهر وقعاته معه وقعة يافا وكان هو وحسن باشا حاكم غنة والامير محمد بن فروخ امير نابلس فقلل من جماعة ابن معن مقللة عظيمة وغنم غنيمة وافرة وحارب مرة بدو الساحل على نهر العوجا قرب يافا وبدد جموعهم ولكن اهل بلاد حارثة من عمل جينين حاصروه في قلعة جينين واخرجوه منها ، هماك ابن معن بعد ان كاد يستولي على البلاد كلمها بأخذه اولاً املاك بني سيفا وبني الحرفوش في طراباس وبعلبك ، وقد كان واسع الصدر بعيد الغور والنظو وبني الحرفوش في طراباس وبعلبك ، وقد كان واسع الصدر بعيد الغور والنظو متساعاً يسير مع المدنية سير تعقل ، واخذ في آخر امره بعمر في بيروت حديقة للوحوش نقايداً لماوك ابطاليا ، وعمر قاعة صرخد وقلعة شميميس على كنف الروج من عمل

حلب وقلعة فوق انطاكية وجهزها بالعساكر. فشكته حكومة حلب للباب العالي . قال المجبي: ان ابن معن بلغ مبلغًا لم ببق وراءه الا دعوى السلطنة . وعلل البور بني سبب اخذ الدولة للامير فخر الدين المعني انه اخف يحصن قلعة الشقيف عدة اعوام واخذ لواء صفد ، فعظم شأنه وارثفع مكانه وبعد صيته ، وكثرت امواله لانه تصرف في بلاد ما خطر في بال احد من الامراء التصرف فيها ، وكات متصرفًا في بلاد كفر كَذَه وبلاد عكما والساحل وصفد وبلاد ابن بشارة والشقيف وبيروت وصيدا وجبل كسروان وجبة المنبطرة وجبل وانطلياس والبترون والجرد والغرب والمتن والشوف والمقيطع والشحار والبقاع وبعلبك وصور والمعشوقة ، وما كفاه ذلك حتى والشوف والمقيطع والشحار والبقاع وبعلبك وصور والمعشوقة ، وما كفاه ذلك حتى الله جاء الى قلعة الشقيف وحصنها وجددها وشحنها بالارزاق الكثيرة وجعل بها من الات الحصار ما لا بعد ولا يحصى واستمر في ذلك التحصين نحو عشرة اعوام فنفطن له الامراء والوزراء .

وقال نعيا: ان قلاع الشقيف و بانياس ودير القمر كانت محصنة حيف عبد ابن معن فصعب استيلاء الجند العثاني عليها لما عصى على الدولة ، وان من قتلوا في برهة قليلة من عصاة الدروز بلغ نجو ثلاثة آلاف وأحرقت ببوتهم وقراهم وان عهده وما بعده في الجبل مضى مع الدولة تارة في حرب وطوراً في سلم وصلح اه ومن الحصون التي رمها وانشأها قلعة قب الياس و بانياس و برج الكشاف في بيروت و برج البخصاص في طرابلس ورأس بعلبك واللبوة وحدث بعلبك والصلت وحيفا ونوله وسمر جبهل وطرابلس وصافيتا والمرقب وحصن الاكراد .

وكانت له في باب قوة الارادة آيات منها انه لما حدث اختلاف بينه وبين بيت سيفا اصحاب طرابلس ، اتى بنو سيفا واحرقوا ونهبوا الشوف فاقسم كما قيل هكذا : « وحق زمن م والنبي المختار لعمرك ( لاعمرك ) يا دير بجحر عكار » وهكذا كان فانه لما فاز على بني سيفا وحاصر قلعة الحصن واخذها وهدمها ، جعل الجمال بالالوف تجلب الحجارة من قلع عكار الى دير القمر وبنى جميع الدور القديمة في الدير ووزع في جدرانها من حجارة عكار الصفراء .

كان ابن معن يجمع الى الحسنات سيئات فمن حسناته انه كان يميسل الى عمران

بلاده ، و يتسمامح مع الاجانب حتى تكثر صلات الشامبين بهم للتجارة ، وكان عنده على الدوام عشرة آلاف جندي تحت السلاح و يستطيع الب يجند مثلها وقيل انه كان يستطيع ان يجند اربعين الناً • وقد سئل لماكان في ابطاليا كم يقدر ان يجهز من العسكر فقال: كنت الجمع نيفًا وعشرينالفًا ماعداالدين يتأخرون فيالبلادللحافظة ، وكان يفضل على الادباء والعلماء وكذلك كان يفعل خصومه بنو سيفا · اما سيئاته فكان مفرطاً باخذ الاموال من الناس ولا سيما بعد ان زار ايطاليا وتعلم منها البذخ حتى اشمأ زت منه رعيته وقد بلغت جبايته تسعائة الف ليرة يعطي الدولة نحو ثلثها ويتمتع بالباقي. وكان نزوعًا الى العلي محافظًا على صلواته مع الجماعة وعلى عاداته الاسلامية حتى في ايطالياً ، وبني جامعًا ومأذنة في البلدة التي نزلها وَلما كان في الغرب عرض عليه بلطف · ذكر هذا مؤرخه الخالدي الا ان « المعلمة الاسلامية » نقول: ال الامير فخر الدين لما فر الى ليفورنا (١٠٢٢) واستقبله كوسموس الثاني الدوق العظيم باحتفال حافل لم يتحقق الامل الذي كان عقده من العودة حيف الحال بجيش معاون من المسيح، بن القضاء على السلطة الـ ثركية في الشام • وعبثًا حاول ان يظهر ان الدروز من نسل مسيحي اسمه الكونت دي درو وانه هو ايضًا من ابناء كودفري دي بوليون من امراء الصلببين ولم يوفق ان يجمل المسيِّمين على اعلان حرب صلببية جديدة . ور بماكانت قواه اذا قيست بقوى ابن سيفا صاحب طرابلس متكافئة لان الدولة كانت تعضد سراً ابن سيفا حتى لا يتعاظم نفوذ ابن معن ، ولكن شتان بين الرجلين في الغناء وبعد النظر •

\* \* \*

وسيف سنة ١٠٤٤ حارب الامير عساف بن يوسف فتن في الساحل باشا سيفا الامير علي بن عساف واحرق بلاد جبهل والمنيطرة ثم قتل من جماعة عساف كثيرون، وكثرت الحكام والاحزاب في لبنان وظلوا الرعايا واخذوا المال الاميري مرتين، وقبضوا على رؤساء القرى وشددوا عليهم ليخبروا عن ارزاق بيت معن وبيت الخازن، وفي السنة التالية باغت الامير على بن سيفا قرية أميون ونهبها واحرقها ، فجمع خاله الامير عساف الرجال ودارت الحرب بينها في ارض عرقة في طرف الزاوية فانكسرت جماعة الامير علي ثم اعادهذا الكرة على خاله في عناز من بلاد الحصن فظفر به الامير عساف وقتل من جماعته مقتلة كبيرة واشتد الضيق بالناس .

وفي سنة ١٠٤٦ قصد احمد الشمالي اغا الانكشارية مقاتلة الامير علي بن علم الدين لتآخره في اداء المال السلطاني ومعه متولي صفد وبيروت وطرابلس فانهزم قدامهم، ورحل معه يمنية بلاد الغرب والجرد والمترف والشحار والشويفات بعيالهم ومواشيهم وكانوا نحو سبعة آلاف نفس فدخلوا بلاد كسرواك، وانهزم من قدامهم القيسية وكسروهم في مرحاتا في ظهور الشوير ثم طردوهم من كسروان فساروا الى عكار وسار عسكر الدولة على طريق الساحل ودخلوا طرابلس وخرجوا الى نهر البارد فانهزموا من امامهم ولحقوهم بارض الجوك فكسروهم وسبوا حريهم واخذوا مواشيهم ثم ان طرو به البدوي تداخل بالصلح بين الامير عساف وابن اخته الامير علي فرجع ابن علم الدبن الى بيروت وجمع بيت المرفوش سكم نهم وعمبانهم لاسترجاع بعلبك فخرج اليهم نائب الشام بعسكره ووقع بينهم الحرب فظفر وعمبانهم لاسترجاع بعلبك فخرج اليهم نائب الشام بعسكره ووقع بينهم الحرب فظفر النائب ببيت الحرفوش وقتل منهم مقتلة عظيمة واي ان الحال لم تستلب في لبنان بهلاك الافير فخر الدين المعني وقد جرت شؤون كثيرة من خراب وقتل وشنق في السنين الغي القياعة على مراد الوابع والني اعتبت قتله حتى آخر عهد السلطان مراد الوابع والني اعتبت قتله حتى آخر عهد السلطان مراد الوابع والني اعتبت قتله حتى آخر عهد السلطان مراد الوابع والني اعتبت قتله حتى آخر عهد السلطان مراد الوابع والني اعتبت قتله حتى آخر عهد السلطان مراد الوابع والني اعتبت قتله حتى آخر عهد السلطان مراد الوابع والمناه المناه المنا

وكان الوالي بدمشق سنة ٢٤٠١ درويش محمد باشا الشركسي ففتك باهلها وتجاوز في ظلمهم الحد وفي آخر ايام (١٠٤٧) اجتمع العامة على القاضي واشتكوا من الظلم و بالغوا في التوسل فلما بلغه ركب وكان في الوادي الاخضر بدمشق مخيماً واتى مغضبا وسفك دم بعضهم ثم عزل وصار امير الامراء بطرابلس وهذه القاعدة بما كانت تسير عليه الدولة في نقل الولاة فمن ترتضيه ويوافق مصلحتها لنقله الى مكان آخر اذا قامت عليه الشكايات مها عظمت و ثبتت لديها ، كان الولاية الاخرى ليست من ملكها ولا يعمها ام أهلها ، او ان الوالي بمجرد نقله يغير أخلاقه .

ابراهيم الاول وسفاهته حكم سبع عشرة سنة وكان من الشدة على جانب عظيم منهمكاً في شهواته ولذاته ، قيل انه قتل مائة الف انسان منهم خمسة وعشرون الفا بنفسه اوأمام عينيه ولكنه أمن على حدود البلادالشرقية باستيلائه على بغداد، وهو الذي قضى على الامير فخر الذين المعني الثاني ولولا ذلك لاسلقل هذا بالشام لا محالة وربما امتد حكمه الى أبعد من ذلك من الاقطار والمالك ، ولم ترتح البلاد بعد مراد الرابع ، كما انها لم ترتح على عهده فخلفه السلطان ابراهيم وكان خالعاً ماجناً فسدت المملكة في ايام به باخلاقها ومشخصاتها ، وكان أبداً في شاغل عن الامة الا بماكان فيه تحقيق شهواته ، وكان غربهاً فيها ، وقد عقد مرادبك في تاريخه «ابوالفاروق» فصلاً في سلطنة النساء اسنغرق جزءاً برمته نلخصه هذا ليتبين للقاريء كيف يكون حال مملكة سلطانها سخيف ضعيف ،

ومما ذكر فيه استرسال السلطات احمد في الشهوات حتى قضى في الثامنة والعشرين شهيد الغواني والكنؤوس، اما السلطان ابراهيم هذا فهو أعظم زير ابتلي بجب النساء حتى كان كل اسبوع ببني ببكر ويجري له عرس ونقام الافراح في قصره، وكان كما سمع هو او والدته «كوسم والدة» او أحد حاشيته وحملة غاشيته ووزراؤه وعماله بغانية حسناء يقد ونها لسلطانهم، حتى عجز السلطان عن ملامسة النساء لكثرة افراطه فجاء « جنجي خواجه» وكتب نسخ الادوية والعقاقير النافعة في القوة حتى أصبحت المملكة نفاخر بان سلطانها يستطيع ان يقترب من اربع وعشرين بكراً في الاربع والعشرين ساعة! وأصبح القول الفصل في القصر السلطاني للجواري والسراري، وكان على نسبة اشتداد أعصاب السلطان يضعف عقله وهو لا عمل له الا الافراح والنساء والعناء والخلاعة ودخول الحمام واقنناء الجواري والحلي والزهور والاموال والطرائف، واصدار الاوامر بقتل الانفس بمعني وبلامعني، واخذ يستريح الى رؤية المناظر الفظيعة من القتل شأن قياصرة رومية في أواخر أيامهم م

وكان نقرر جعل النساء الرسميات اربعاً ثم أبلغت والدة السلطات عددهن الى ثمان نساء ، لان نسل بني عثمان كاد پنقرض ، واحبت كوسم والده تكثير نسلهم على هذه الصورة ، ولكل واحدة من تلك الجواري من الخدم والخدامات والوصيفات والندماء والنديات والخدازنات والملبسات الخ عشرات وربما مئات ، تجبى واردات الولايات العظيمة لتعطى الى المقربين والمقربات ، والوظائف تبداع بيع السلع بالمزاد ولا سيا على عهد الاغوات بكتاش اغا ومماد اغا ومصلح الدين اغا وأمثالهم ، ولم ببق احد لا يرتشي من الصدر الاعظم فنازلاً ، لان السلطان يطلب من كل عامل عنده مجملاً يليق بشأن سلطانه ، حتى تعدت الحال في طلب الاموال الى كبار التجار في الاستانة ، واخد رجال القصر ونساؤه يسلبون من الامة ما يقدرون عليه ، واضطر كثير من النجار الى الاخذفاء واغلاق حوانيتهم يخلصاً من مطالب جماءة السلطات ، والمحرو الما تسل عن رواج سوق الحلي والجواهم والعربات المرصعة والطسوت المحلاة والنعال المزينة بالاحجار الكريمة والامراف سيف استعال الذهب واللؤلوء والزبرجد وسائر المعادن النفيسة في الآنية والزينة والنقش فانه مما لا ننصوره العقول .

وكانت واردات لواء (سنجاق) تعطى من قبل نفقة لنساء القصر فأصبحت أيالة الشام على طولها وعرضها يخصص ربعها وجبايتها للرأة السابعة بحسب الاصول الحديثة على العهد الابراهيمي ولم يرض النساء ان تجبى لهن الولاة وبكوات الالوية الاموال بالله كن يعين جباة مخصوصين من قبلهن يجبون باسمهن ربع الولاية او اللواء وقيد كان الذي عهدت اليه جباية واردات الشام محمد اغا الذي اشتهر فيما بعد في التاريخ العثماني باسم محمد باشا الكو برلي الكبير ، وهو ممن منعوا بتدبيرهم الدولة العثمانية من السقوط و قال ابو الفاروق : ولا غرو فقد توجد الدرة النفيسة بين الكناسات والقامات والقامات والقامات والقامات والقامات والقامات و الكناسات والقامات و المناس الكوبرلي المناس الكوبرلي الكناسات والقامات و الكناسات والقامات و الكناسات والقامات و المناس الكوبرلي المناس الكوبرلي الكناسات والقامات و المناس الكوبرلي المناس المناس الكوبرلي الكناسات والقامات و المناس الكوبرلي الفيليسة و المناس ا

ولم يكتف السلطان بماكان يقدمله من النساء بلكان يطوف العاصمة وضواحيها ، فاذا رأى من أعجبته وتردد وليها سيف ارسالها يلتي جزاء في الحال ، و بلغ السلطان مرة ان امرأة اببشر مصطفى باشا سيف جهات سيواس على غاية من الجمال ، فأرسل الى واردار على باشا ثلاثين الف ليرة لهبعث اليه بزوجة مصطفى باشا فنفر على باشا من اقتراح سلطانه وأجاب بالرفض ، فقر رالسلطان اهلاكه ولكن على باشا رفع راية العصيان وجعل عالى الاناضول سافلها ، وقرر السلطان ان يأتي بزوجة اببشر مصطفى باشا

و يعريها و يجعلها بف احد الشوارع المهمة بين عمودين يربط اليها رجلاها و بداها و يعالم ويعلم العامة والعسكر ان يلسوها حتى تموت ، فلم يقنع السلطان أصحابه بالرجوع عن هذا العمل البشع الا بعد اللتيا والتي ·

المرئم يُصرع ثم يشفى داؤه والحمق دانه ليس منه شفائه والحمق طبع لايحول مركب ما ان لاحمق فاعلن دوانه

وقور هذا السلطان الاخرق يوماً ان يقتل عامة المسيحبين في مملكته فاحتال عليه شيخ الاسلام قائلاً ان سينح قتلهم نقص واردات السلطنة ، وان مئتي الف انسان اذا قتلوا في العاصمة تخف الجبابة لا محالة ، وبهذا استرجعوا من هذا المعتوه الفاجر ارادته المختلة وهكذا حتى خلع وقتل سنة ١٠٥٨ بعد سلطنة ثمان سنين وتسعة اشهر وقد قتل عدة من رجاله وقتل الصدر الاعظم مرة لانه بعث في طلبه لتدارك حطب للقصر فقال له الوزير: ان هذا الطلب ليس من الامور المهمة التي يفكر فيها من يفكر في امور السلطنة ثمثًل به في الحال ولم يجرأ بعدها على تولي الصدارة الامن كان على جانب من الرياء والنفاق ليرضي السلطان و

وذكر مؤرخو المترك ان سلطان زاده محمد باشا الذي تولى الصدارة على عهد السلطان ابراهيم ثلاث سنين خرب خلالها في جسم الدولة ما لا يقع مثله سف ثلاثة قرون ، و بلغ من ريائه مع سلطانه ما لم يوفق اليه أحد ، جاءه امر من السلطات ذات يوم يقول فيه : ان الخزينة نضبت أموالها ولا بد ان يسترجع ما اهداه اجداده السلاطين الى حرمي مكة والمدينة من المجوهرات ليسد النجز فقال الصدر الاعظم على دهائه وريائه وهو يقرأ هذه الارادة السلطانية : لقد سقطت الدولة الى هذه الحالة بفيلق من الجواري النافصات من بنات الروس وبولونيا والمجر وفرنسا .

ومماذكروه في باب اسراف ذاك الدور انه كان عند دفتردار محمد باشا ٤٪ طاهيًا و٧ رؤساء طهاة واكمل طاه خدامه وخيسامه واشياؤه وبغاله وجماله حاضرة على الدوام وفي بيت مؤنئه من الاواني المرصعة والمذهبة والمفضضة وغيرها ما ببلغ مجموع ثمنه ثروة كبرى للغساية ، فانظر الى هذا الاسراف ، وهكذا بالغ السلطان ورجاله في الاسراف بكل شيء وفسدت الاخلاق واي فساد ولا من يجسر ان بأمر بمعروف

او ينهي عن منكر حتى قال ابو الفاروق : ان معظم كبراء الامة ومن كان لهم علاقة بقصر السلطان ابراهيم كانوا ينقربوناليه بنقديم الابكار الحسان قرأوا القيادة والدياثة احسن شافع لهم عنده للسترقي والاغناء ·

فاذا كان على هذا النحو حال دار الملك وحال قدوة رجال الامة فيها ، فما الحال بالولايات ولا سيما البعيدة كها القطر ، وكان ولاته كولاة غيره من جماعة القصر ينصب اكثرهم بشفاعة النساء والقوادين والقوادات ، على هذا المثال كان اغوات القصر الاغبهاء ينصبون الولاة ولا يتركون لم مجالاً ليقفوا على حال البلد الذي يقضى عليهم ادارته بل ببدلونهم بغيرهم بعد مدة وجيزة و ببعثون بآخر من هاذا الطراز ، كل ذلك من مقنضيات الجهل والطمع والشفاعة ، فاقتضى ان يكون الوالي من صنائع بعض العظيمات او العظماء ، وكثيراً ما يكون ما جمعه من المال في ولايته داعياً الى توجيه النظر الديم فيقتل لتصادر امواله ، ولطالما كان قتل العال مما يروق السلطان لانه يتبض على اكثر موجودهم ، وكم من مرة كانت امرأة احدهم او قصره البديع في المضيق في المضيق في فروق سبباً الى الغضب عليه والحسد له ، حتى يورده الوزير الاكرر وغيره حتفه ليتمتع بعده بزوجته او ليسكن قصره او ينال غير ذلك ،

وذكر ابو الفاروق عندكلامه على مصطفى سلطان وكيف تجرد في قصره عن العالم وحصر وكده في شهوانه ان آل عثمان من القديم نفردوا بغلبة شهوانهم عليهم ، وقد وقع عارض لمراد الثالت فأخذ اهل القصر السلطاني يتعلمون ادو بة الباه من الشرق والغرب وهو اخذ يسي استعالها .

\* \* \*

فننة وال اخرق إلى ومن الاحداث في ايام السلطان ابراهيم فئنة ثار وقدها في حلب كان السبب فيها ان الانكشارية ورؤسائهم في حلب كان السبب فيها ان الانكشارية طلبوا من رؤسائهم ان يعطوهم غروشاً بدلاً من الاقتجات ، وطلبوا عزل وكيل رئيسهم وكاتبه ، فقتل منهم جملة ثم وقعت بينهم وبين رجال الصدر الاعظم فئنة قتل فيهما نحو خمسين رجلاً من الطرفين وانتهت القضية بقتل آغتهم ووكيله وكاتبه ، ومنها ما رواه نعيا في حوادث سنة ١٩٤١ قال : انه كان في بر

حلب رجل اسمه الامير عساف يتولى امارة البادية ، وقــد اخذ يسلب ارباب القرى اموالهم وسلط اشقياء العربان عليهم ، فأنشأوا يقطعون السابلة حتى عم شرهم وصعب استئصال شأفتهم ، فدبر والي حلب ابراهيم باشــا تدبيراً اخرق وذلك بان دعاه إلى مأدِبة ليغتاله في خلالهـا ، وعلم الوالي ان الرجل لا يوافي حلب فارتأى ان يأدب المأدبة على خمس ساعات من المدينة ، فخرج الوالي في جنده وخرج عامة اهل البدلد لابدين احسن يزة ، راكبين الخيول الطهمة ، حتى وافوا محل الضيافة التي اقامها الوالي لامير البر ، وكانالوالي اوعز الى جنده ان يطلقوا النار على الامير عندما يقترب منه النقبيل الركاب على العدادة فأتمروا بامره ، ولكن الامير كان يلبس ثلاث دروع فلم يو ً ثرفيه سلاحهم وركب فرسه من ساعته ، وكان، عه زها مستة آلاف فارس مدجيجين بالرماح ، فحملوا على جند الوالي حملة منكرة وقتلوا منهم جماعة ، واحاطوا بالاهالي فسلبوهم ثيابهم وخيولهم ، ولم يكونوا اقلمن خمية آلاف وقدجُر ح اكثرهم ، ورجع الوالي الىحلب لم يظفر بمبتغاه فأثرت هذه الحادثة في بلاد حلب ، واخذ الامير عسان يعادي الدولة العثمانية علنًا وطمعت البادية فأخذوا يطيلون ايدي اعتدائهم اكثر من قبل فاضطرت الدولة الى نُنحية واليها الفاسدالرأي السيُّ التدبير، ويذل الوالي اللاحق وجماعته انواع اللطف.م الامير عساف حتى اعادوه الى حظيرة الطاعة للسلطنة في الجملة ، وطفق يهادي عمَّال السلطان بالخيول و يرسل الى الحكومة جزءاً منالجباية · وماكان يألفه بعض العال من اعطاء الامان للخوارج او غيرهم ثم اغتيالهم ـــنف مائدة او ادخال السم عليهم اوصلبهم علنًا قد ادى الى رفع شقة الناس مزعهودهم ومواثيقهم ٠ وغلطة واحدة ارتكبها والي حلب الاحمق اخريت العمران واهلكت الانسان

قال الشهابي في حوادث ١٠٥٤ انه عن ل مجمد باشا الارناووط عن ايالة طرابلس وتولاها حسن باشا وكان مدبره الشدياق رزق البشعلاني وقدمت الشكايات الى الباب العالي ضده فحضر كاتب ليعد الاشجار والرجال والبهوت والمنازل وبعدما سافر المحرر ابطل الباشا جميع ذلك واعاد الاحوال الى ماكانت عليه وكانت الناس الكثرة المظالم تببع كل ثلاثة شنابل قصح بقرش ، ثم اعيد الى طرابلس محمد باشا الارناووط واجرى المظالم على الرعابا حتى خربت قرى كثيرة ورحل اهلها ا

محمد الرابع وصدارة بويع السلطان الجمد الرابع بالسلطنة سنة ١٠٥٨ بعد كو برلي للطان البراهيم فطال عهده الى سنة ١٠٥١ الي احدى وار و برلي كان طفلاً عهدت والمدته بعد تغيير كثير من الصدور ، بالصدارة العظمي الى رجل عاقل من رجال الدولة وهو محمد باشا كو برلي كان امياً الاانه الى باعمال وطدت دعائم الملك بعد تزعزعه في عهدالسلطان السابق بسلطة النساء ، واشترط في تولي الصدارة ان بكون حراً في عمله لا ينازعه منازع، ولا نقبل فيه وشاية ولا يعين للمناصب الا من يريد ، وقبل سنة وثلاثين الف انسان حتى التي الرهبة في النفوس ، وامن قيام الحوارج والنزاع الى الثورة من الزعماء وار باب الدعارة والحصاة ، وخلفه ابسه الحوارج والنزاع الى الذي كان عاكم دمشق وقائل الدروز واننصر عليهم وكان على احمد باشا كو برلي الذي كان عاكم دمشق وقائل الدروز واننصر عليهم وكان على النبية من العلم والعمل ثم خلفه في الصدارة قره مصطفى باشا فأخرج الصدارة عن طورها لانه كان جماعاً المال مستحلاً له من اي الطرق اتى وكان عنده الوف من الخيل وكلاب الصيد والبزاة و ١٥٠٠ حصان و ١٠٠٠ مربع و ١٠٠٠ خصى ٠

وجانه مصطفى زاده من اسرة كوبرني ايضًا وكان من المضاء والشجاعة وحسن الادارة والاستقامة على جانب عظيم ، واشتد على المزورين والمرتشين وقضاة السوء وملاً خزانة الدولة باهلاك اللصوص ، وكان يُقتل من يتناول التبغ من قبل فجعل تجارته حرة على ان توضع عليه رسوم فاحشة ، وقضى ان لا يؤخذ من الرعايا مسلمين كانوا ام مسيجمين غيير المقرر من الجزى والخراج ، وقسيم المكلفين الى ثلاثة افسام بدفع الاول منهم دوكاً واحدة والثاني دوكاً اثنين والثالث اربع دوكات وهذا هو النظام الجديد الذي بتي بعد هذا الوزير زمنًا وخلفه صدراً خركان ابن اخت الكوبرلي الاول اسمه حسين عموجه زاده وكان على فدم اجداده بعد نظر وحسن ادارة فصح في الأول اسمه حسين عموجه زاده وكان على فدم اجداده بعد نظر وحسن ادارة فصح في الأول اسمة ما قاله احد مؤرخي الفرنجة من الله الوزير الاول منهم لقب بالكبير او القاسي والثاني بالسياسي والثالث بالصالح والرابع بالحكيم .

ولكن تأثيرات هؤلاء العظاءمن الصدور لم تكن الا ضئيلة فى الشام لبعد المسافة عن العاصمة ، ولان طريق الالتزام في جباية الاموال كانت سقيمة تدعو الى اضعاف المملكة ، ولان الوالي كانت له لام كزية واسعة يعمل بقر يجته على الاغلب .

وسيف تاريخ فلسطين ان حكومة سورية في القرن الثامن عشر كانت جكومة لامركزية اي اقطاعات او حكومة امراء ومشايخ يقوم كل منهم بجصيم منطقته فيكان مشايخ ابو غوش او البراغنة يحكمون بني مالك و بني حسن و بني زيد و بني مرة وبني سالم ، فاذا اختلف اثنان كانا يتقاضيان عند الشيخ و يقبلات حكمه لامحالة ، ومن خالف عادات البلاد او اخل بنقاليدهم يسجن في سجنهم وكان الشيخ او الامير يجبي الضرائب و يقدم المقطوع عليه للوالي و يأخذ الزيادة ، واذا حدثت فلنة او خيف من وقوعها كان يطلب الوالي المعاونة من امراء منطقته فيخرجون بانفسهم ومن ورائهم رجالم وفرسانهم ، وكثيراً ماكان يستبد هؤلاء المشايخ بالفلاحين ابتغاء مرضاة الامراء والولاة فادى هذا النظام الى انتشار الفوضى واختلال الامن وسبب للحكومة خسراناً كبيراً في الاموال والرجال ،

ولقد حاول السلطان محمد الرابع لما كبر وترعرع ان يقنل شقيقيه سليان واحمد فمنعته والدته من قتلها وحال بينه وبين القتل المفتى الاعظم، مورداً له كلام الله مخوقاً له من عذابه، وبذلك انقضى دور قتل ابناء ملوك آل عثان وتسلطن شقيقا محمد الرابع بعده ووقعت في سلطنة احمد الرابع في الشام كوائن كثيرة منها الوقعة التي حدثت سنة ١٦٠ م في وادي القرن من عمل لبنان الشرقي، وذلك ان ابن علم الدين اغرى ابشير باشاً والي ايالة الشام بالزحف على اين معن حاكم لبنان فالتقت عساكر الشام ويقول مؤرخو الترك والمعنية عند وادي القرن وكانت المدائرة على عسكر الشام ويقول مؤرخو الترك بل كانت على عسكر ابن معن وكان اسم ابن معن الامير ملحم ولي كما قال المحيي بلاد عمد اي الشوف والغرب والجرد والمتن وكسروان وكان حازم الرأي عاقلاً له حسن تصرف وانقياد تام الى جانب السلطنة فلمذا ابتي مدة تزيد على عشرين سنة لم يغنص له فيها عيش الا مرة واحدة لما قصده ابشير باشا وكان ذلك باغماء بعض حسن تصرف ويشالشركسي المعروف بالمجنون واليًا على تدمر فكان يغير على العر بان الامير درو يش الشركسي المعروف بالمجنون واليًا على تدمر فكان يغير على العربان فشار وينه وبين الهلها حروب كثيرة وكسروه ،

وروى نعيما في حوادث سنة ١٠٦٥ عند كلامه على والي حاب ابازه حسن باشا أنه كان منأبناء الجند بلغ المناصب بصور غرببة وهوشتي يميل الىالفساد والمظالم واذا أربد تسطير ما اتاه من الجور على الرعايا في البلاد لاستلاب اموال اهلها اقتضى ذكر مجمله كتاباً ضخاً • وان حكام البلاد كانوا يجبون الجباية ضعفين فيأخذون ممن يقضي عليه ادا؛ عشرة آلاف عشرين الفيًّا ، ومن يغرم الخمسين مئة أو مثات ، ولم يكن لتعديهم غاية ولا اظلمهم حد يقف عنده ، فتهلك القرى والدساكر بمظالم الجند الذين يرسلهم الولاة والقضاة ممن كانوا ببتاعون بالرشاوى مناصبهم فيغضي عنهم الكبراء لانهم شركاؤهم فكان من يرفعون ظلاماتهم الى الاستانة لا يجدون اذناً صاغية وربما انعكس الامر عليهم وصدَّق رجالها الوالي الظالم وسفه احلام المنظلين فيزيد الظالمون في ظلمهم • قال : وكان الفقراء يرتحلون عن البلاد فاصبحت القرى المعمورة والقصبات المشهورة مروجًا بنعق فيها غراب الخراب، واذا كان من يحاولون الجلاء عن أرضهم أغنياء يسوق الوالي عليهم الاربعائة والخمسمائة من جنده ينهبهم ويسبيهم اه • ومن الغريب أن يكون حسن أبازه باشا واليًا على حلب على عهد صدارة الكو برلي الذي يقدسه العثانيون بادارته ولعلهم يحكمون على الرجل من رجالم بحسن الادارة والاصلاح بمجرد بطشه بالعصاة واجهازه على مرن لا تروقه اعمالهم أو ينازعونه في سلطانه ، أما نقاضي الجباية مرتين من الرعايا والقاء الفتن الدائمة بينهم فليس مر المسائل الجوهرية في قائمة اعمالهم •

وحسن أبازه باشا خرج عن طاعة الدولة في حلب وفتك في ثلك النواحي والفيم اليه السكبان وخمسائة جندي كانوا مع نائب الشام احمد باشا الطيار فعينت الدولة لقتاله الوزير مرتضى باشا مع عدة امراء وعساكر فنقابل الجيشات وانكسر مرتضى ثم اخذ بالحيلة وقتل هو وأعيان جماعته ونفرق عسكره وكات ذلك سنة ١٠٦٩ .

وسيف سنة ١٠٧١ قدم واليًا على دمشق احمد باشا كو بولي ابن الصدر الاعظم محمد باشا وكان في الخامسة والعشرين من عمره • قال المحبي : وكانت الشام محملة فاصلحها وركب على اولاد معن وبني شهاب فازالهم عن بلادهم وقمع اهل الفتن وذكر

المؤرخون ان هذا الوالي لماكان بسعسع كاتبه بنو شهاب وعرضوا عليه جانبًا منالمال فماقبل فسار الىواديالتيم فهدم سرايات بيتشهاب فيحاصبها وراشيا وبهوت مدبريهم وقطعوا نحو خمسين الف شجرة من توتهم في مرجعيون والبقاع واعطى ولاية وادي التيم لاولاد علم الذين مع المقدم زين الدين وابن اخيه عبد الله • فزال بذلك حكم الشهاببين عن واديالتيم ومااسخف هذه الطريقة فيالتأديب التي هيعبارة عن تخريب العمران هذا وابن الكو براي من خير من ولي الشام ومن رجال الاصلاح والعلم وأقام ابن الكو براي على صيدا باشا وجعلت باشاو ية من ذلك الوقت حتى يرفع حكم اولاد العرب وأعطاها على باشا النفتردار • ولما بلغه ما صار من والي طرابلس واليمنية من حرق دور بيت الي اللم وبيت الخازن وبيت حمادة وقطع ارزاقهم وماوقع من الخراب في وادي علمات واتلاف حراج مشمش ولحفد وارض جببل والبترون وجبة المنيطرة والعاقورة ، لما بلغه ذلك وان الرعايا ضاقت به وخريت بلادها امر بصرف العساكر ورجع الى الشَّام ، وعلى باشا هو الذي طلب مالاً من ناظر كنيسة مار جرجس في بيروت واذ لم يقبل النصارى امر النست تصير الكنيسة جامعًا وبني لها مأذنة وسميت مقام الخضِر ٠ وفي سنة ١٠٧١ قدم على باشا الى صيدا وهو أول من تولاها من الباشاوات وكانت فذنة عظيمة بينه وبين مشايخ المتــاولة فأوقع بالقيسية ونهب بلادهم فارتحلوا عنها وبعد سننين نصر الوالي القيسية ·

وفي سنة ١٠٧٣ قتلت الدولة الامير منصور بن شهاب أمير وادي التيم والامير على ابن عمه لموافقتها رؤساء جند الشام سف وقعة مرتضى باشا لما ولي نيابة دمشق وقارب ان يدخلها فأرسلا جنداً من وادي التيم تجمع سف دمشق وانضم الى من قام فيها من رؤساء الاجناد والاو باش والنقوا مرتضى باشا في القطيفة فهرب منهم ولما كتب النصر للدولة نزلت العقوبة بالشائرين وسف مقدمتهم الامير منصور وأخوه والشهابهون على ما قاله الحبي في وصف ادارتهم وسيرتهم على عهده: «وجورهم بالنسبة الى امراء بلاد الشام كالدروز بني معن والرافضة بني الحرفوش وبني سرحان مقصور على انفسهم من حيث الممنقد فحسب ، ومالهم في القديم والحديث كثرة اذية للسلمين» ومن مساوي حكومة الاقطاعات ان صغار امرائها من أهل البلاد كانوا

بضطرون كل الاضطرار الى المصانعة فتراهم أبداً مع القوي الذي تدوم سعادته فاذا ولت عنه لووا وجوههم ، وفي هذا السببل كانوا يقتلون رجالهم بل يقتل أبناءُ الأُسرة الواحدة بعضهم بعضاً وتخرب بهوتهم وبهوت شماهم وحاشبتهم • والولاة يشدون مع هذا و يرخون لذاك شأبهم مع كل صاحب سلطة وقوة · وهكذا كانوا في معاملتهم لليمنية والقيسية فتارة يقوى هؤلاء وطوراً اولئك نقد وقعت سنة ١٠٧٥ في الغلغول عند برج بيروت وقعة بين القيسية واليمنية قتل فيها عبد الله بن قائد بهه ابن الصواف وانكسرت اليمنية وانهزموا الى بلاد دمشق • واشتدت الحالة على بلاد الشام في هذه السنة بسبب الطاعون المنتشر في أرجائها الذي أقفلت به بهوت كثيرة لموت جميع سكانها حتى ان قاضي حلب ضبط الاموات في حلب فبلغوا ٤٠ الفاً وكات القعط عم البلاد قبل اربع سنين فجي ً بالقريح من مصر وببعت غرارة الحنطة بثانين قرشاً • وَلَمْ نَفْتُرَ الْحَكُومَةُ مَعَ ذَلَكَ عَنْ حَرَقَ الدُّورَ وَالقرى فَقَــدَ اسْتَنْجِدَ (١٠٨٢) بنو حيمور امراء البقاع بحكومة دمشق فأنجدتهم بعسكر فداسوا وادي التيم وحرقوا دوربني شهاب وقراهم • واشتد ظلم بني حمادة في عمل طرابلس وظلموا الرعايا • فخربت القرى من الظلم وكان في خلال ذلك (١٠٨١) واليًّا في حلب حسين باشا المعروف بصاري حسن أي الاصفر يتلطف بالرعايا وينئقم من ذوى الكبر والمناصب • كما ان ظلم والي دمشق ومتسلمه اشتد سنة ١٠٨٣ فأغلقت المدينة مرتين احتجاجًا على عمله ٠

وفي سنة ١٠٨٦ – ١٠٨٧ حرقت قرى البترون وفي السنة التالية حرقت بلاد جبيل وبلاد البترون أيضًا وخلت بلاد جبيل من سكانها . وفي سنة ١٠٨٧ امر والي حبيل وبلاد البترون أيضًا وخلت بلاد جبيل من سكانها . وفي سنة ١٠٨٧ امر والي طرابلس بحريق وادي علمات وهي كفر جال والمغيرة ولاسا والمنيطرة وأفقا ولما رجع وجاج وقرى جبة المنيطرة وهي كفر جال والمغيرة ولاسا والمنيطرة وأفقا ولما رجع العسكر جاء مشايخ بيت حمادة وأحرقوا قصو با وتولا وعبد الله و بسبينا وصغار وشبيطن . وحيف سنة .١٠٩ تولى خليل بن كيوان على صيدا فظلم الرعية كثيرًا . وفيها كانت التجريدة على الامراء آل شهاب من والي صيدا ووالي د.شق وكان النصر للباشاوات . وفي السنة التالية باغت الامير عمر الحرفوش مع آل حمادة جماعة الامير فارس شهاب في فيجا قرب الفرزل فقتله وقتل خمسين رجلاً من شيوخ وادي

التيم فجمعت أسرة شهاب العساكر وساروا الى بلاد بعلبك فتداخل الامير احمد بن معن بالصلح وجعل جزية على آل الحرفوش كل سنة خمسة آلاف فرش ورأسين من أطايب الخيل ويف سنة ١٠٩٦ تولى الامير احمد بن معن صاحب الشوف جميع مقاطعات بيت حمادة فأحرق البليج ولاسا وأفقا والمغيرة وقطع أملاكهم وفي سنة ١٠٩٨ لما فر الامير شه بد الى بلاد جبهل نزل الى العاقورة فأحرق من ضياع بيت المشايخ بيت حمادة نحو اربعين ضيعة وقطع أشجارها و

وكانت مصيبة البلاد في هذا الدور واحدة في الظلم، فكان الوالي في حماة مثلاً اذا غضب على رجل يضعه على «الخازوق»، واذا غضب على امرأة وضعها في خبش مع شيء من الكلس وألقاها في العاصي، وأصبح الناس لكثرة المصادرات بكتمون أموالم ويدفنونها في الارض لنجو من المصادرات والسرقات ويتظاهرون بالفقر وربا مات أحدهم فجأة ولا يعلم أولاده بدفيننه في جدار البيت او الحائط فيقع المال بعد مدة في يد من لننقل اليهم الدار و قال الحبي : ولكثرة جور الحكام في حماة على الاحلين في القرن الحادي عشر هاجر أغلب سكانها الى دمشق و المدن الحادي عشر هاجر أغلب سكانها الى دمشق و المدن الحادي عشر هاجر أغلب سكانها الى دمشق و المدن الحادي عشر هاجر أغلب سكانها الى دمشق و المدن الحادي عشر هاجر أغلب سكانها الى دمشق و المدن الحادي عشر هاجر أغلب سكانها الى دمشق و المدن الحادي عشر هاجر أغلب سكانها الى دمشق و المدن الحادي عشر هاجر أغلب سكانها الى دمشق و المدن الحادي عشر هاجر أغلب سكانها الى دمشق و المدن الحادي عشر هاجر أغلب سكانها الى دمشق و المدن الحادي عشر هاجر أغلب سكانها الى دمشق و المدن الحادي عشر هاجر أغلب سكانها الى دمشق و المدن الحادي عشر هاجر أغلب سكانها الى دمشق و المدن الحادي عشر هاجر أغلب سكانها الى دمشق و المدن المدن الحادي عشر هاجر أغلب سكانها الى دمشق و المدن الحادي عشر هاجر أغلب سكانها الى دمشق و المدن المد

اما في جهات لبنان الغربى والشرقي فان الوالي أو المتسلم أو المستبد اذا غضب على رجل أحرق قربته كلها أو عاقبه بقطع شجره ، ولذلك كان من الدعاء على الرجل في لبنان « الله يقطع رزقه » أي أشجاره او « يخرب زوقه » اي بيته والزوق البيت وبعض القرى في كسروان تبدأ بزوق كما تبدأ في أقليم دمشق عدة قرى باسم بيت وفي سنة ١٠٩٨ ورد الامر لعلي باشا النكدلي متولي أبالة طرابلس الس يقتص من الامير شديد الحرفوش لتخريبه قرية رأس بعلبك وهدمه حصنها فكتب الى الامير احمد بن معن ان يوافيه بالرجال فلحا الامير شديد الى المشايخ الحمادية فأحرق علي باشا قرية العاقورة وأربعين قرية من قرى بني حادة ، ثم نزل عسكر الباشا على عين الباطية فريا عنه المحرد المنافقة وقتلوا منهم خمسة واربعين رجلاً وانهزم العسكر .

عهد سليمان الثاني والحكم ( نوفي السلطان محمد الرابع سنة ١٠٩٩ وتولى على الخوارج ( السلطان سليمان الثاني والاحوال في عمده الطويل

لم نتبدل ومرض البلاد واحد وهو سوء الادارة وحراب العمرات وهلاك المال والاعراض والكراع والرجال وتم القرن والشام غرض الرماة تصيبها مطامع الولاة والامراء وأر باب الاقطاعات والالوية وأهم ماكات فيه مظالم بني سيفا وبني معن وثورة ابن جانبولاذ ، والولاة نسق واحد لانهم نسخة من عصرهم ، واذا كانت أحوال القصر السلطاني ومن فيه مختلة كانت الولايات محقيقة بان تباع فيها الارواح بيع السماح ، تساوى في ذلك البوادي والحواضر ، والناس في أمر مريج لايسنقرون في بلد و يتنقلون في الارجاء لان آمالم كسفت وخاب منهم الرجاء ، واذا اشتد الظلم في مكان هجروه الى موطن يتوهمونه أقل مظالم ومغارم ، وأنى لم مكان يسكنون اليه و يأمن فيه سربهم واذا امتاز هذا القرن بنبوغ آل الكو برلي الذين تولوا الصدائة والسلاطين كا يراهيم الشام من عنابتهم جزئ صغير جداً لا يكاد يشعر به ، وعهد اولئك السلاطين كا يراهيم الفاجر ومصطفى الابله ينسي عهد محمد الرابع ومراد الرابع و

ولم يؤثر عن هذا القرن انه انشي فيه غير قليل من الجوامع والمماهد مثل جامع الشير باشا وخان الوزير بجلب وكان بعض الولاة في القرن الذي قبله يرهقون الرعية ويقيمون شيئًا باسم العمران اما هذا القرب فغاية ما يقال فيه انه تخريب الموجود ومن حمدت سيرته من الولاة حسين باشا البالجي امير بلاد صفد ثم بلاد طرابلس (١٠٠٢) فقد كان من انصف الحكام على ما قال المؤرخون ، واذا كتب لاحدهم ان كان على شيء من الاخلاق بنازعه المنازعون على ولايته في الاستانة فلا ينقلد زمامها الا بمقدار ما يتعرف الى اهلها و يدرس طبائعهم و يسنقري بلادهم ثم يشخص الى العاصمة و يستبدل غيره به وهكذا دواليك .

هذا واهم ماكان من حوادث هذا القرن فئنة ابن جانبولاذ التركماني التي زال بها حكم الدولة عن البلاد سنئين وذلك من اذنة الى غزة ولم يطل امد هذا الاستيلاء كثيراً اذ كانت دعامته القوة الموقتة ، وهو ابن ساعته لم تعد له الاسباب بجملتها ، اما الامبر فخرالدين بن معن الثاني فانه كاد يستولي بالفعل على البلاد كلها للنظيم جيشه وتحصينه لبلاده و تعزيز قلاعه و بسط يده بالعطاء حتى استال رجال الاستانة انفسهم ، وعنابته بادخال روح التجدد في بلاده و دعي سلطان البر كجده الامبر فخر الدين الاول

ولو كان لحلفائه دوجات طسقانه اذ ذاك شيءٌ من القوة وانجِـــدوه بقليل من رجالهم وذخائرهم ولولم يشتغل بال البابا وملك اسبانياوكبير دوجات فلورنسة بحرب الثلاثين سنة لكانوا انجدوه على نيل امانيه في الاستقلال خصوصًا وهم الذين كانوا يزينون له من قبل الاستيلاء على انطاكية ، فلو قد ر لهم ان يعاونوه لسم لعليه الاستقلال بالشام من عريشه الى فراته بعد ان تمت له كل معدّاته ، وكان العقلرائده والحزم قائده ، خصوصاً وكان معوَّله في قوته على الدروز وهم في هذه الديار على التحقيق منذ القديم من اشجع العناصر التي عرفت بمتانتها ومضائها في الحروب. وكان كثير من مدبريه ورجاله من المسيحبين ولمحبة قومه له ادعته اهل المذاهب الثلاثة في بلاده ، فالموارنة بقولون انه كان مارونيًا والدروز درزياً والحقيقة انه مسلم سني — خلافاً للحجبي والمرادي — يحـن السياسة والادارة وبنظر الى رعيته نظر المساواة ويأخذ لخدمته الكفاة منكل طائفة . فهو بلامهاء مثال الابطال في عصره ، وكان على أتم الاستعداد للحرب ومعرفة بالادارة وطبائع البلاد ، ولولم تصرف الدولة العثمانية قوتها كلها في قتاله لعمل في الشام في القرن الحادي عشر ما عمله محمد على الكبير في مصر في القرن الثالث عشر ولم بكن دونه ذكا<sup>ء</sup> ومضاءً ودهاءً ·



## العهلالعتاني

## من سنة ١١٠٠ ألى ١٢٠٠

## 

حال الشام اول إسلام الله المحارجية ، والمملكة التي كانت تمتد من اسوار فينا القرن الثاني عشر المحارب ومن الله الخارجية ، والمملكة التي كانت تمتد من اسوار فينا الحيجنوب بلاد العرب، ومن فارس الى الغرب الاقصى لاوحدة فيها ، ولاجامعة تجمعها ، وليست متجانسة ولا متاثلة ، تكافحها الثورات الداخلية ، وتساورها الحروب الخارجية ، فلا متماثلة ، ولفنى في سلطانها و يستعبدها الربا الاقطاعات و يستبد بها الجند والولاة ، وسكات هذا القطر كسائر الاقطار الثمانية كالارقاء لا عمل لم الا ارضاء شهوات حكامهم من وطنهين وغرباء ، ولم يكر اختلاف العناصر اقل ضرراً عليها من اختلاف الطبقات العسكرية (اوجاقات) من الانكشارية واللوند والسكبان والقبوقول ، والنزاع بين هؤلاء الجند و بين رجال الادارة على اتم حالاته في اغلب السنين ، بل بين كل صنف من اصنافهم ورؤسائه ، والارواح سف هذا السبيل تباع بالمجان ، فلم يحدث شيء عما يقال له الاصلاح لان رجال الدولة لم يفكروا السبيل تباع بالمجان ، فلم يحدث شيء عما يقال له الاصلاح لان رجال الدولة لم يفكروا في حتى يتوسلوا باسبابه ، واذا توسلوا فلا يحسنون طرقه ، وقداعتادوا الاخذولم يعتادوا الاخدولم يعتادوا الاخدولم يعتادوا الاخدولم يعتادوا الاخدولم يعتادوا الاخدولم يعتادوا الاخلة ، بين بين به العطاء بشحسين الحالة ، ليزيد الاخذ والعطاء معاً ،

وندر ان يجيئ من الاستانة رجل صالح في اخلاقه ، معروف باسلقامته وكبر عقله وسعة معرفته ، يحسن ادارة الناس و يكف الظالم عن ظله ، وهل يفارق فروق الا من أكره ، وهناك النعيم والهناء وضروب الشهوات البشرية ، واذا جاء هذه الديار وال يكبر من العالف فلاء ملاء هميانه على الأكثر باموال الامة ليعود الى العاصمة

سريعًا ، يعيش عيشًاطهبًا و ينعم في قصورها بامواله وطرائفه ، و يجني في سنة ثروة كبرى تكفيه واولاده واحفاده على غابر الدهر ·

لم يكن ابن الشام يتبرم بنظام الدولة لزيادة في الجباية ، بل لان الجباية كانت على غير قاعدة مطردة ، قد تجبى جباية سنذين أو ثلاث في غير أوقاتها في آن واحد ، ولا تراعى في الجبايات اعوام القحوط والجدوب والمصائب ، واذا ضاقت الحال باحد العقلاء او ببعض الجماعات فرفع صوته بالشكوى عدوه خارجياً وقاتلوه وحر فوا دعوته على ولاة الامر في الاستانة ، ولبسوا على العامة في امره ، حتى يسكتوا نأمته و يزيفوا دعوته ، والا فلا يعقل ان يسكت جميع الناس عما ينال الامة من هذه الطريقة المعوجة في الادارة ، فالخير في الناس ما انقطع ولن ينقطع ، ومها بلغ شعب من الانحطاط لا يخلو من نبهاء يجاهرون بالحق ، ولو كان في الجاهرة حنفهم احياناً ،

وقد ، هر رجال هذا الدور في تزبين الباطل والباسه ثوب الحق ، ولقليل عدد الهالكين والشاكين والثائرين والناقمين، اذا نشبت ثورة اوحدثت فلنة او تألف جماعة لمقصد وطني ، وكثيراً ما يصورون العذاب الاليم في صورة نعيم مقيم ، ولا يعرضون على السلطان الا المسائل الكبرى ، كائن للقد ثورة في الشام لا يمكن تلافيها الابارسال جيش كبير من آسيا الصغرى ، وتحناج الى مال لابد من استصدار ارادة سنية بادائه من خراج الولاية الفلانية ، وغدا قتل الانسان وسبي النساء والصببان وخراب العمران ، من الامور المألوفة في تلك الازمان ،

وفي هذا القرن بدأ الحكام وارباب المقاطعات ينوعون اسماء الجباية كا أن يقولوا الشاشية والبزرية ، لسد عوزهم والقيام بواجب الضمانات للدولة ، وكثير من الفتن كان الداعي اليها تأخر المقطعين عن تأدية ما عليهم من الجباية للدولة في اوقاتها ، فتعدهم عصاة عليها وتسوق عليهم قوة تكون عاقبتها نكالاً على صاحب الاقطاع او المتسلم ، وخراباً على البلاد واهلها من كل وجه ،

والدولة قلما سعت الى استئصال شأفة الشر مناساسه ، وما بحثت قط في اسبابه فتلافتها قبلوقوعها ، وقلما اهتمت للفتن الا اذا التبهب شرارها وخشي منها على سلطانها ، وندر أن أعدت المستعدين ، ورفعت ظلامة المظلومين ، ولماذا تهتم وكل قطر نشز عليها تضربه بعسكر من أهل القطر الاقرب اليه ، أن لم تستطع ضربه بابناء بلده أنفسهم ، وأذا خافت من وال أو صاحب اقطاع قوة تسلط عليه خصمه أو جاره ، فالناس ابداً متعادون متشا كسوت ، والإلفة أر نفعت من بين أهل البلد الواحد فكيف تأتلف العناصر ، وما ذلك الالنفيذ رغائب السلطات الذي لا يرى لمملكته بقاء الا أذا تباغض الناس ، وتربص كل فريق بالفريق الآخر الدوائر .

بدأ القرن وعبدون باشا والي صيدا يهين البلاد عظالمه ، وجعفر باشا والي دمشق ليس دونه في انشاء المظالم ، اما الامراء المتغلبة من ابناء البلاد فكان اكترهم من احفاد الذين سبقوهم في غزة ونابلس وعكار ولبنان ووادي التيم وبعلبك وحوران والكرك وسلية ، قال راشد : ان بعض اعيان دمشق اغراهم المال والاقبال فارادوا الحروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة ، فكادوا لواليهم حمزة باشا وطردوا عسكره الى خارج دمشق وقاموا بافعال شنيعة رافعين علم الثورة ، فنقل حمزة باشا الى ايالة طرابلس واخذ الاهلون عند رحيله بطالبونه بما كانوا اهدوه اليه من الكراع والبسط وغيرها ونهبوا اتباعه ، ثم عين احمد باشا مكانه فلم يساعده الوقت على التنكيل بهم وخلفه مصطفى باشا مكانه فاضطر ايضاً لالقاء حبلهم على غار بهم ، ولما عين كورجي محمد باشا محافي البلاد من هؤلاء الاعيان فدعا الوالي معمد أجر يت عليه التنبيهات اللازمة ليطهر البلاد من هؤلاء الاعيان فدعا الوالي غيرهم من الحوارج ،

هذا ما قاله راشد في هذه المننة ، ولم يقل ال والي دمشق ارتشى من الناس وظهم حتى ثاروا عليه بل قال: انهم اهدوا اليه ايام ولايته وطالبوه بهداياهم لما رحل عنهم فابانوا عن صغر نفوسهم، وهذا بما يظير ذهنية الدولة في تلك الايام، وان الوالي يجب ان تهذى اليه الحيول والطنافس والاعلاق وربما الدنانير والدراهم من غير نكير. وما ندرى كيف تكون الرشوة ان لم تكن هذه الهدايا هي الرشوة بعينها .

وفي نقر يو لاحد قناصل البندنية أن منصب الوالي كان في الاستانة يكنف من ٨٠ الى ١٠٠ الف دوكا ومنصب الدفتردار بساع من ٢٠ الى ٥٠ الف دوكا

ومنصب القاضي يساوي أقل من هـــذه القيمة ، وكلهم اذا جاؤا البلد الذي عينوا له يسلبون النعمة و يعرقون اللحم و يكسرون العظم \* \* \*

دور احمد الثاني ٦ توفي السلطان سليمان الثــاني سنة ١١٠٢ فتولى السلطنة كُ اخوه السلطان احمد الثباني وهو الحادي والعشرون من ملوك آل عثمان والسادس عشر منهم في القسطنطينية · وفي أيامه (١١٠٣) عاقبت الدولة أعيان دمشق على ما بدا منهم في معاملة حمزة باشا على ما نقدم، وأرسلت جملة على أبناء سرحان حمادة (١١٠٣) النازلين في الجبال الصعبة المرثق القرببة من طرابلس كما قال راشد وكان لهم قبائل وعشائر ، فانفقوا مع أبناء معن حكام صيدا وبيروت، فصاروا يلتزمون أموال الحكومة ولكن لا يؤدون اليها مطاليبها في آخر السنة، حتى قلت واردات الدولة فأوعزت الىمحافظ الايالة المذكورة الوزير على باشا فجمع ما تيسر له من الاجناد وذهب الى جبالهم التي امننعوا فيها فقتل منهم كثيرين وأخذ زعماءهم وجعلهم ظعامًا لسيوف رجاله ، وطلب أبناء معن الامان فأجهبوا اليه وتخلصت المقاطعات من تعديهم وظلمهم • ونزع الحكم من آل حمادة وكأنوا في بعلبك والهرمل وعكار وجبهل والبترون والضنية والزاوية والجبة وانهزموا علىطريق العاقورة فلحقتهم العساكر ومات منهم ومن عيسالهم نحو مائة وخمسين نفساً من الثلج ، ولما وصلوا الى قرية الفرزل التهم العساكر وأبادتهم ولو لم يعف عنهم المشايخ الخوازنة ما سلم أحد منهم وحُرْ قت القرى وفتشوا عنهم وقرضوهم على بكرة أبيهم • أونوجه (١١٠٣) الامير يونس شهاب ودخل بلاد بشارة بعسكر عظيم فقتل ونهب ورجع الى وادي التيم ، ثم أرسل والي طرابلس الى الامير احمد بن معن يعرض عليه القطائع التي كانت لآل حمادة فلم يقبل ابنِ معن ذلك وأجاب انه لايكنه قبولها بسبب خرآب البلاد ، وأخذ والي طرابلس يتأثر من بتي من بني حمادة سفح السهل والجبل حتى أفناهم واستعان بولاة دمشق وصيدا وحلب وغزة على قتالــــ ابن معن فساقوا عليه ثلاثة عشر الفأ فهرب وو'سد الامر الى الامير موسى اليمني بن علم الدين • وسف سنة ١١٠٠ على رواية راشد رأت الحكومة أنب ابناء سرحان حادة

عادوا فنجم ناجم شرورهم وأخذوا ينقوون بمعاضدة ابن معن لهم ، فأقامت الدولة الوزير طور سون باشا قائداً عاماً عليهم ، فجمع من أطراف سورية الف مقاتل من العرب والاكراد ثم جمع ما قدر عليه من الجند هو وحكام سورية فالنقي عشرون الف مقاتل سيف بعلبك والبقاع ، فلما علم العصاة بذلك أوجسوا خيفة وتأثرتهم العسكر فقبضت عليهم وأوردتهم حنفهم وطهرت تلك البلاد منهم اه .

وسيف سنة ١١٠٦ عينت الدولة متسلماً على حياة اسمه سعد بن مزيد فأكتر التعدي والظلم فقام الجمويون وأخرجوه من البلد قيراً ، فذهب الى المعرة وأرسل شكاية الى الدولة ينسب فيها التعدي للحمو بين وان حسناً الدفتري المشهور بابن قنبق هو مثير الفئنة فجاء الامر بقتله فقتل في داره سنة ١٠١١ وكا أن لسان حال الدولة أيها الرعايا المستعبدون اخضعوا لعالي مها كانت سير تهم والا قاتلتكم، ومن فتح فاه بالشكوى أننقم منه بما يستحقه ، فهذه خطتي ، و بالرضى عنها فنالون حظوتي .

\* \* \*

دور مصطفى الثاني وانقراض إلى توفي السلطان احمد الثاني سنة ١٠٦ وكانت دولة بني معن كل مدة حكمه اربع سنين و ثانية اشهر ، فنقلدالسلطنة بعده السلطان مصطفى الثاني فكتب مصطفى باشا والي صيدا الى السلطان الجديد يقول انه لا يمكن ان يحكم بلاد الدروز سوى بيت معن وأظير استعداد الامير احمد بن معن لذلك و دفع مائتي كيس للطبخ فورد العفو لابن معن مع أوام الولاية على البلاد ، وزاد أرسلان باشا والي طرابلس (١١٠٨) سف طلب المال فقشت كثير من الرعايا عن مواطنهم من شدة الغلاء والظام وركب والي دمشق على حاصبها وقطع توتها ، وفي سنة ١١٠٩ توفي الامير احمد بن معن فانقرضت بموته الدولة المعنية لانه لم يكن له ولد ذكر فاجتمع المشايخ من السبع المقاطعات وهي الشوف والمناصف والعرقوب لم يكن له ولد ذكر فاجتمع المشايخ من السبع المقاطعات وهي الشوف والمناصف والعرقوب أمماء وادي التيم حاكماً على لبنان فتولاها وأحبته الناس وأطاعوه لعدله وكرمه قال الامير حبدر: كانت المسلاد يومئذ حزبين احدهما بنو قيس والا خر بنو بمن قال الامير حبدر: كانت المسلاد يومئذ حزبين احدهما بنو قيس والا خر بنو بمن

وكانت القيسية اكثر وأقوى وكانوا راضين بولايةالامير بشير، وأما اليمنية فلم يرتضوا به ولكن لم يمكنهم التظاهر بالتعصب عليه لضعفهم وقلتهم .

وفي سنة ١١١٠ تولى إبالة طرابلس أرسلان باشا وإيالة صيدا اخوه قبلان باشــا ، وكان الشيخ مشرف بن على الصغير حاكم بلاد بشارة قد قتل أناسًا من رجال الدولة وقصد العصيان فاستنجد قبلان باشا بالامير بشير الشهابي ، فجمع الامير بشير ثماتية آلاف رجل وكبسوا مشرفاً فيمكان يقال له المزريعة ، فقبضعليه الامير بشير وعلى أخيه الحاج محمد وعلى حسين المرجي وسلمهم الى الباشا فأمر بشنق حسين المرجي واعطى الامير بشيراً إيالة صيدا من بلاد صفد الى جسر المعاملتين ، وآجر قبلات باشا بلاد آل علي الصغير للامير بشير فأقام عليهــا متسلماً الشيخ محموداً ابا هـرموش ٠ وفي هذه السنة أطالت عنزة وبنو صخر أيديها على الحجاج، وكان يعهد الى هاتين. القبهلتين بتسفير الحاج ولهما رواتب مقررة عليه ، وقتل منها خمسون رجلاً في القيود فالنقموا من الحجاج وأخذوا أموالهم وعروضهم ، ودخل محمد باشا ابو قاوق الى دمشق بصعوبة • وحوادث البادية للكرر في العقد الواحد مرة او مراراً فيهلك فيها مر العربان وأبناء المدن خلائق: لان عيش البادية منذ القديم من الغزو والدولة لم نُفتِح لهم موارد ليعيشوا منهـا ويكفوا أذاهم عن الحاج والتجارة · ولقد اثني الاجانب على وال من ولاة حلب اسمه يوسف باشاً جاء في أوائل المئة السابعة عشرة للميلاد وقالوا انه كان يحكم بدون ان يظلم و يسلب ، وان استقامته جلبت الخير والبركة على البلاد، وقد جا علب سف تلك الحقبة واليان اسم احدهما قائم. قام يوسف باشا تولاها سنة ١١١٢ ثلاث سنين والآخر اسمه طو بال يوسف باشا تولاها سنة ١١٢٥ ولا نعلم ايها اتَّىنى عليه الفرنج .

**\* \*** 

عهد احمدالثالث وسياسة (وفي سنة ١١١ خلع السلطان مصطفى الثاني الدولة مع من ينكر الظلم (بعد ان حكم ثمان سنين وتسعة اشهر وعشرة ووقعة عين دارة (ايام وتولى السلطان احمد الثالث وهو الثالث والعشرون من آلى عثمان وسيف تاريخ راشد إن محمداً نقيب أشراف القدس نغلب

سنة ١١١٨ على الحاكم والوالي وأخذ ببث الفساد في تلك الارجاء فأرسلت الحكومة الغي انكشاري وثلاثمائة جبهجي ومئة مدفعي لنقوية مركزها في القدس فوقع بينه وبين عسكر الدولة وقائع كثيرة فركن الى الفرار واخلفي في قلعة طرطوس فيلغ واليها امره فأرسل فقبض عليه وأرسله الى الاستانة فقتل · وما ندري معني ً لقولَ المؤرخ ان نقيب القدس أخذ ببث الفساد في تلك الارجاء، بل نعنقد ان أورته لرفع فساد العال وسوء الادارة ، يعرف ذلك من عرف ان القوم اعتادوا في كتاباتهم الرسمية ان يلقبوا بالمفسدين كل من كانوا من المصلحين ، ببد انهم مفسدون لامرهم ، عاملون على نقض أساس مجدهم • كما وقع في هذه السنة ايضاً أوقد أراد سليان باشــا البلطجي كافل دمشق أخذ قرض من تجـارها واحداث بعض مظالم فمنعه أعيال دمشق ومنهم أسعد البكري وعبد الرحمن القاري وسليمان المحاسني فنفاهم الى صيدا وعرض للدولة اموراً عنهم لميأ توها ثم أعيدوا الى بلدهم واعتذر الوالي عما عزا اليهم. وفي سنة ١١١٩ توفي الامير بشير الشهابي وخلفه ألامير حيدر الشهابي فركب في السنة التالية لغزو بلاد المتاولة لانالمشايخ بني علي الصغير كانوا أخذوا بعد وفاةالامير بشير بلاد بشارة من يد بشير باشا وبتي في يد الامير حيدر حكم بلاد الشوف وكسروان ، فغزاهم الامير حيدر برجالــــ بلاده وتجمعت المتاولة في قرية النبطية فأوقع بهم هناك وظفر بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة ، ورجع الى بلاده فعظم ذلك على بشير باشا فأرسل يقوي الامراء اليمنية في الغرب والجرد من بني علم الدين وغيرهم • وفي سنة ١١٢١ تعاظم امر اليمنية في بلاد الشوف وتظاهر الامراء بنو علم الدين بذلك وساعدهم الامير يونس أرسلان حاكم الشويفات ومال اليهم من القيسية الشيخ محمود أبو هرموش، ثم وسد الحكم الى الامير يوسف علمالدين واخيه الامير منصور، وكان زمام ولايتها في الحقيقة بهذ الشيخ محمود ابو هر،وش فجاروا علىالقيسية وظلموهم ولم ببقوا لهم منزلة ولا حرمة ٠ وفي هذه السنة أحرق الامير يوسف مع عسكرالدولة بلدة غزير ونهبها ، وسار والي دمشق الى جبل عجلون وباغت بلاد نابلس وقتل من أهلها مقتلة عظمة وسبي عسكره نحو سبعائة امرأة •

ويف سنة ( ١١٢٢ م ١١٢١ م ) أنف ذ الامير حيدر الشهابي امراً الى قيسية

الشوف فتجمعوا في رأس المتن ، فلما بلغ اليمنية ذلك أرسلوا الى بشير باشا والي صيداً فضر الى حرج بيروت ، وأرسلوا الى نصوح باشا والي دمشق فحضر الى البقاع ، واجتمع القيسية من الغرب والجرد والشوف الى عين زحلتا سيف العرقوب ، ثم اننقلوا الى عين دارة ، وجرى الانفاق ان تطلع عساكر الدولة المجتمعة سيف حرج بيروت الى بيت مري في اول المتن ، وان يطلع نصوح باشا الى المغيثة سيف طرف المتن ، واليمنية الى حمانا سيف وسط المثن ، وتمشي الثلاث فرق في يوم واحد على القيسية ، فأجمع رأي القيسية مع الامير حيدر الشهابي ان بماغتوا اليمنية في الليل في عين دارة ، فباغتوه واعملوا فيهم السيف ، وقاتات اليمنية أشد قتال وما زالوا كذلك حتى ملكت القيسية عين دارة ، وما سلم من اليمنية غير قليل ، وفي تلك الليلة قتل خمسة امراء من بني علم الدين وأمسك الشيخ محمود ابو هرموش وقطع الامير لسانه وأباهم من بني علم الدين وأمسك الشيخ محمود ابو هرموش وقطع الامير لسانه وأباهم من بني علم الدين وأمسك الشيخ المرهم وزال ذكر اليمنيين من الشوف وحكم الامير حيدر ، وأعطى الذين كانوا معه كل دبارهم وزال ذكر اليمنيين من الشوف وحكم الامير حيدر ، وتعرف هذه الوقعة بوقعة عين دارة التي قتل فيه الممير الشابي ما الدين كانوا معه كل دارة التي قتل فيه الموراء من آل علم الدين بهد الامير حيدر الشهابي ما نقرضت بموتهم سلالة آل علم الدين كان طعفت شوكة اليمنيين واي ضعف ، وانقرضت بموتهم سلالة آل علم الدين كان طعفت شوكة اليمنين واي ضعف ،

فتن ومظالم مستجدة إوفي سنة ١١٢٦ ركب نصوح باشا على الكوك وعمل وظهور آل العظم لله العالم وضع فيه البارود وأعطاه النار فانهدم جانب من السور فصاح أهلها الامان وخرجوا عن القلعة فقتلهم وأسر الاولاد وسبى النساء وسيف سنة ١١٢٣ باغت ناصيف باشا والي دمشق المتن وأسر منها أناسا كثيرين وسبى النساء والاولاد وسبى الناء عهد والي صيدا بولاية بلاد بشارة الى الامير قاسم الشهابي حاكم حاصبها فأنشأ بها مظالم كثيرة و

وفي سنة ١١٢٩ تولى دمشق عبدالله باشا الكركجي (كوبر بلي) وكان عادلاً حكماً لكنه لم نطل مدته اكثر من سنة • وفي سنة ١١٣١ كانت وقعة القرية بين الامير حيدر الشهابي والمشايخ المتاولة وكانت النصرة للامير حيدر • وفي سنة ١١٣٣ ا

كانت الفننة بين مشايخ المتاولة والشيخ ظاهر العمر حاكم بلاد صفد وجرى بينهم قتال شديد فانهزم عسكر الصفد بين وقتل منهم خلق كثير ثم خرج عثال باشا والي دمشق بالعسكر على بلاد صفد وقتل منهم اكثر من ثلاثمائة رجل وقتل البشناق اولاد مشايخ بلاد صفد .

وفي سنة ١١٣٦ كان الظلم شديداً وكثرت العوانية حتى صارت ارض الشام مشغولة بالظلم في شرورها وكثر الظلم واستلاب الاموال و تارت (١٣٧) فننة بين القبوقول والانكشار بة وظلت دمشق ثلاثة أيام مقفلة وقتلت فيها جماعات من القول والرعية وكذلك الحال في حلب .

وعرف هذا الدور بظهور آل العظم حكامًا في الشام، واختلف الباحثون في أصلهم فمن قائل انهم أتراك من قونية ، ومن زاعم انهم عرب من المعرة معرةالنعان · تولى دمشق (١١٣٧) اسماعيل باشا العظم وكان من قبل واليًّا على طرابلس وهو اول من تولى إِ يَالَةَ دَمْشَقَ مِن بني العظم ، وقال بعض المؤرخين : ان ناصيف باشـــاكان واليًّا على دمشق وقتل في الرملة سنة ١١٣٠ وعلى هذا فيكون هو اول من تولى دمشق من هذه الأسرة • ذكر ابن ميرو ان والد اسماعيل بن ابراهيم العظم كان جنديًا سكن معرة النعمان وكان لاهلها مع المتركمات التي ترد الى جبالها شتاءً وقائع جرح في بعضها والد المترجم فتوفي وأعقب المترجم اسماعيل وسليمان وموسى ومحمداً وكابهم أعقب خلا محمداً وكانت ولادة اسماعيل قبل السبعين والف بالمعرة وبها نشأً ، ونقلبت به الاحوال إلى ان صار حاكماً ببلده ثم بحاة ، وأنعمت عليه الدولة بطوخين رتبة روملي ومالكانة حاة وحمص والمعرة عليه ، وعلى اخيه سليمان ومنصب طرابلس عليه وسر عسكر الجردة فبعد عوده من الجردة سنة ١١٣٨ تولى الشام وإمرة الحساج بالوزارة وهج ست سنين وحارب في السنة السادسة عرب حرب بين الحرمين فعزل وامتحن سنة ١١٤٣ وحبس بقلعة دمشق واستأصلوا أمواله مع اموال ذويه وأفرج عنمه سنة اربع واربعين وولوه خانيمة وأعقب السيد ابراهيم واسعد وسعد الدين ومصطفى وكلهم تولوا الوزارة خلا الاول فانه توفي بجاة سنة ١١٥٩ وهو برتبة روملي معزولاً من صيداً ٠

وفي سنة ١١٤٣ توفي الامير حيدر الشهابي حاكم لبنان بعدان حكم ستاوعشرين سنة على رواية المؤرخ الشهابي بالعدل والحلم والكرم وحسن التدبير وخلفه ابنه الامير ملحم ، والامير حيدر هو الذي أحيا ذكر القيسية والتي ابنه الفنسة بين مشايخ البلاد فاختلفوا ، وكانت الدولة لا نقدر عليه على بغض اسعد باشا العظم والي صيدا له وسعيه به .

\* \* \*

إنازل السلطان احمد الثالث عن ملكه باختياره (١١٤٣) عبد محمود الاول بعد ان حكم تماني وعشرين سنة وتسلطن السلطان محمود الاول وهو الرابع والعشرون من آل عثان والتاسع عشر منهم سف القسطنطينية ، وكان السلطان احمد الثالث غربباً في أطواره يجب الطيور والازهار ، ويقضي أوقائه في تسلية سراريه بالافراح والزين ، ومع هذا يسجل له الفضل ورجاحة العقل سف حسن اختياره صدوراً عظاماً شرفوا باعمالهم عهده فلم يكن كبعض اجداده لا بعمل ولا يترك أحداً يعمل .

وفي هذه السنة وقع بين القبوقول والانكشارية الحرب والقتال وأغلقت دمشق اربعة اياموقتل من الفريقين شرذمة · وسيف سنة ٤٤١ الستأجر الامير ملحم الشهابي بلاد بشارة وقبض على الشيخ نصار بن علي الصغير و باغت اخوته فهربوا فقتل ثلاثة عشر رجلاً من قبهلتهم ونهبت الدروز تلك البلاد ، وعاد اولاد الشيخ نصار واستأجروا البلاد من الامير ملحم ·

قال الشهابي في حوادث سنة ١١٤٧ انتقل اسعد باشا العظم من إيالة صيدا الى إيالة دمشق وكان واليًا عليهما منذسنة ١١٤٣ — و تولى إيالة صيدا اخوه سعدالدين باشا والي طرابلس و تولى طرابلس سليمان باشا العظم وقويت شوكة بني العظم في بلاد العرب وعظمت دولتهم اه عظمت دولتهم لانهم اخلصوا في الغالب للدولة كل الاخلاص حتى أمنتهم ووسدت اليهم الاحكام في الشام و تركتهم يعملون ما يشاؤن الاخلاص حتى أمنتهم ووسدت اليهم الاحكام في الشام و تركتهم يعملون ما يشاؤن و وجاء دور وهم حكامها من اقصاها الى اقصاها وقل جداً في هذا القرب من تولى ولا ية حلب او دمشق او طرابلس او صيدا او اللاذقية او غن ة بضع سنين و ومن

بني العظم من زاد زمن ولايته على عشر سنين ، فان اسماعيل باشا العظم تولى دمشق ست سنين ( ١١٣٧ – ١١٤٣ ) ، وسليمان باشا العظم تولاها خمس سنين للمرة الاولى ( ١١٤٦ – ١١٥١ ) وتلات سنين للمرة الثانية ( ١١٥٤ –- ١١٥٦ ) واسعد باشا العظم تولاها اربع عشرة سنة (١١٥٦-١١٧٠) وكان تولى صيدا اربع سنين ومحمد باشا العظم تولى دمشق مرتين اثنتيءشرة سنة ، وكان بنو العظم كسائر الأسر القديمة التي تغلبت على بعض أصقاع الشام أمثال بني معن ونني شهاب وبني الحرفوش وبني سيفا وبني طراببه ومنهم الصالح والطالح وهلهم الانموذج منعصرهم ، ولا شك انهم جمعوا أموالاً كثيرة لان حكوماتهم طالت ايامها والولاية بالالتزام فكان الوالي منهم كسائر الولاة يرضي الاستانة بمبلغ وببقي له بعدكل اسراف مبلغ كبير وهو الحاكم المتحكم في ثروة البلاد والافراد • وقد صادرت الدولة سليمات باشا العظم لما توفي سنة ١١٥٦ وعذب المفوض بذلك أُسرته على أَبشع وجه ، وكذلك ضبطتُ اموال ابن اخيه اسعد باشـا وأخرجت الدفائن من قصره وكان بعضها مخبوءاً ـف. الارض والجدران والاحواض وببوت الخلاء وفعلت مثل ذلك باتباعه ورجاله • قال الشهابي : ان اسعد باشا العظم بني أبنية عظيمة سيف دمشق وجمع مالاً لا يحصى وسار بالحج مرات فأنعمت عليه الدولة العلية برتبة علامة الرضى وأمرت ان لا يشهر عليه سلاح ولايقتل ثمأر سلتاليه فقتلته فيالحمام طمعا بكشرة امواله وضبطت ماله وأملاكه وقال : انه كان جليلاً عاقلاً حسن التــدبير مولعًا بالخيل الجياد حتى قيل انه كان عنده خمسمائة فرس منجياد الخيل لاجل ركو به ٠

وذكر النبويهي ان السلطان محموداً أنع على عبدالرحمن افندي ( ١١٦٥) محصل حلب بالولاية فوجه في الحال متسلمه حسن اغا الى طرابلس فأمن الخواطر ونادى بالامان وصار الفلاح بنزل الى طرابلس آمناً على نفسه وأرخص الاسعار ومهد الامور التي كانت متبلبلة من ظلم بيت العظم ، وكذلك فعلوا باسماعيل باشا في الشام و باخيه سليان باشا والى صيدا وبهاسين بك بن ابراهيم باشا والى اللاذقية من قبل ابهه واسعد بك بن اسماعيل باشا والى حماة وحسن بك اخي اسماعيل باشا حاكم المعرة هؤلاء جميعاً سجنوهم وأخذوا أموالهم للسلطنة وولوا على صيدا احمد باشا بن عثمان باشا

وترجم ابن ميرو اسعد باشا العظم فقال: انه لما وسدت اليه الدولة مالكانة حاة سار فيها سيرة حسنة وعمر بها خانات وحامات و بساتين ودوراً ليس لذلك كله يف البلاد الشامية نظير، ثم ولي صيدا فاستعنى منها وطلب حاة منصباً بعدان كانت مالكانة له ولعمه فرفعت منه المالكانة ووجهت له منصباً ودخلها سنة اربع وخمسين ومائة والف وبذل الاموال الى ان جعلها مالكانة له بعناية الوزير الكيبر بكر باشا والي جدة سابقاً وفي سنة ست وخمسين تولى دمشق و إمرة الحاج بلوزير حسبن باشا مكي وولوه حلب ثم عنهل عنها ونني الى جزيرة كريت ونسبوا له ما وقع بالتجيج وقتل مكي وولوه حلب ثم عنهل عنها ونني الى جزيرة كريت ونسبوا له ما وقع بالتجيج وقتل عبدينة انقرة وقال في ترجمة أسعد باشا ايضاً: انه كان مجموداً في ولايته وأهل ملشام في زمانه في راحة وأمن وطا أينة ، وكال صبوراً صبر على زارب الاحداث الشام في زمانه في راحة وأمن وطا أينة ، وكال صبوراً صبر على زارب الاحداث الشام في زمانه في راحة وأمن وطا أينة ، وكال عرب حرب فصبر على زارب الاحداث النشاء الله منهم عن يد الوزير المرحوم عبد الله باشا جتهجي ، وكال له صدقات النقم الله له منهم عن يد الوزير المرحوم عبد الله باشا جتهجي ، وكال له صدقات وإدرارات على بعض العلماء بالشام والحرمين .

وقال جودت في وقائع سنة ١١٩ وفيها توفي والي للشام واميرالحاج محمد باشاالعظم بعد ان اقام في وظيفته اثنتي عشرة سنة ولما كان وزيراً مشهوراً من اهل الثروة والغني عين مباشرون مخصوصون من الاستانة لضبط امتعته وامواله وقد اثنى المرادي على محمد باشا العظم هذا فقال: ان له من المآثر في كل ولاية وليها ولاسيا في دمشق ما يحسن ذكره وانه رفع المظالم وانشأ المعالم قال : وبالجملة فهو من احسن من ادر كناه من ولاة دمشق وا كملهم رأياً وتدبيراً .

والغالب ان الدولة كانت مرتاحة البال من ناحية بني العظم في الشام يقاتلون الخوارج عليها ولا تحدثهم انفسهم بنزع ايديهم من يدها ويدفعون اليها الخواج في الحوارج عليها ولا تحدثهم على الجملة في حياتهم وأبتركهم يستمتعون بنعمها ، فاذا هلكوا جاءت ووضعت يدها على عروضهم واموالهم كما هي عادتها ، ولعلها استبطأت

اسعد باشا في الولاية فخشيت شره فخنقته · و بالجملة فان احوال ذاك العصر يصعب الآن الحكم عليها لقلة من نظر في المؤرخين في الحوادث نظر الاسائناج الصحيح · \* \* \* \*

رجع الى سلسلة الحوادث فقد توفي سنة ١٠٤٨ الامير محمد فنن و مشاغب لم فروخ النابلسي وكان من شجعان الدنيا تولى حكومة القدس ونابلس فأرهب العربان وكبر صيته وبتي فيامارةالحج بمانيءشرةسنة ، وبلغت رهبته في قلوب العربان وكانوا اذا ارادوا آلَ يخوفوا احداً منهم يقولون ها ابن فروخ اقبل فلنلوى قوائمه ٠ وفي سنة ١٥٢ ا. كبس وزير صيدا بلاد الشقيف وقتل الشيخ احمد فارس واولاده ورفعت القبوقول والاوط منبلاد الشام (١١٥٢) لخبث سيرتهم وهاجم (١١٥٦) الامير ملحم الشهابي بلاد المتاولة ووصل الىقرية نصارفالنق بعساكرهم وانتشب بينهم القتال فكسرهم كسرة هائلة وقتل منهم النأ وستمائة قتيل وقبض منهم اربعة مشايخ ونهب بلادهم واحرقها ، وباغت والي صيدا ووالي طرابلس ووالي دشق بلاد الامير ملحم الشهابي في لبنان لتأخره عن اداءُ المال السلطاني وا-رقوا اقليماللفاح ومرج بشرة ثمُّ وقع الصلح وادى ما عليه ٠ وجهز (١١٥٦) سليمان باشا العظم والي دمشق عسكراً على الظاهر عمر الزيداني بعد ان قبض على اخيه مصطفى وشنقه بداشق فلما وصل الوزير الى قرب عكا لحصارها رشـا ظاهر العمر بعض اتباعه فادخل على سليمان باشا السم في طعامه فمات وجيَّ به الى دمشق في أكثر الروايات وسليمات باشا هو ابن ايراهيم ولي طراباس وصار جرداو ياً لاخيه شقيقه الوزير اسمعيل ثم ولي صيدًا ، وبها صارتُ له الوزارة ثم ولي صيدًا ثانية ثم ولي دمشق (١١٤٦) بامارة الحج وحج خمسًا بالحجيج الشامي ثم ولي مصر وعاد الى دمشق فوايها سناين ٠

وفي سنة ١٥٧ كانت الموقعة في مرج عيون بين المشايخ المتاولة واهالي وادي التيم ومعهم دروز جبل الشوف وكانت الكسرة على الدروز وعسكر وادي التيم ونتل منهم نحو ثلثمائة قتيل وحرفت المتاولة جميع قرى مرج عيون .

وفي سنة ١١٥٨ ملك الدالاتية قلعة دمشق فقاتلهم الانكشارية ، وامر اسعد باشا العظم حاكم الشام ان يقصدوا سوق ساروجا واطلقت المدافع فخربت الدور ونهبت

دار رئيس الفلنة وخربت وجرت القافية بقية الدور ولم ببق من سوق ساروجا الا القليل واعمل اسعد باشا السيف بكل عاص وقتل عسكره اناساً وسلبوا الدور واحرقوا بعضها ، ثم صلب كثيرين وبقيت المشنقة اياماً لا تخلو من مصلوب اتهم انه كان يمالي ارباب الدعارة على رغائبهم ، وتركت جثثهم اياماً امام السراي تأكلها الكلاب وسلخت رؤوسهم وجعلت اكواماً ، وصارت المدافع تطلق بكرة وعشية مدة شهرين وكثر العزف بالابواق واطلاق السهام النارية في الفضاء .

وفي سنة ١٦٠ غزا أسعد باشا العظم والي دمشق البقاع فركب الامير ملحم الشهابي بعسكر بلاده الى المغيثة ونزل اليه عند برالياس فانكسر الباشا ووصل الامير ملحم الى سهل الجديدة ثم رجع واحرق جميع قرى البقاع ورجع الى بلاده منصوراً وهابته الدولة والسبب في هذه الفئنة تأخر الامير ملحم في دفع الاموال الاميرية علة العلل واصل معظم الفتن ، وغضب سليان باشا العظم (١٦١١) على الانكشارية في دمشق فأخرجهم عنها ، فحضر رئيسهم احمد آغا القلطقيي ومعه عدة اغوات الى جبل الشوف ، واجمعوا عند المشايخ بني يزبك وكانوا ينزلون وينهبون من نواحي دمشق و يقطعون الطريق واحرق الامير ملحم ديار بني تلحوق في الغرب وديار بني عبد الملك في الجرد واحرق الامير ملحم ديار بني تلحوق في الغرب وديار بني عبد الملك في الجرد واحرق الامير ملحم ديار بني تلحوق في الغرب وديار بني عبد الملك في الجرد

وحاصر سليات باشا العظم الشيخ ظاهر العمر في قلعة طبرية (١١٦) ألاأة اشهر فادركه ركب الحج فارنفع عنها ولما خرج الباشا الى الحج ارسل الامير حمينًا ، عسكراً الى بلاد بعلبك فطرد الامير حيدر الحوفوش وولى مكانه الامير حسينًا ، وخربت الدروز بلاد بعلبك وقطعت اشجارها ، وفيها حضر خط شريف بقلل اغوات الانكشارية بدمشق فقبض الوالي على بعضهم وقتل ابن الفلاقنسي ، وذكر ابن بدير انه بلغ متسلم دمشق سنة ١٦١٦ ان بعض الدروز من جماعة ابن تلحوق جاؤا دمشق ينهبون و يحرقون فأرسل الى الموالي والمفتي والقاضي يأمرهم بان يأخذوا معهم الاعلام و ينادوا هؤلاء خوارج فهن كان يحب الله والسلطان ليخرج الى قتالم » . فخرج الناس فقلت الحامية زمرة وكان الدروز بحتجون بان قدومهم كان لاخراج اخوان لم كانوا مسجونين فلما موطلوا نادوا سف حارة الميدان والقبيبات كل من لا يخرج للقتال معنا ننهب ماله وداره ، فانضم جماعة من الحارات ونزلوا الى السويقة ووقع القتال بينهم

وبين القبوقول والدالاتية ، واغلقت البلد حوانيتها وحصرت الحارات ونبه المتسلم على اهلها ان لايخرجوا الى الازقة ليحرسوا دورهم ، ثم جرت مقللة بين الفريقين قتل فيها نخو خمسين قتيلاً من جماعة المتسلم والقبوقول .

ثم فتح عسكر الباشا الدكاكين في باب الجاببة ليلاً ونهبوا مافيها من طعام وهدموا مصاطبها وصيروها متاريس ومن الغد باكروا القتال وزحفوا الى السويقة ومعهم العملة والبناؤون فحرقوا الدور والقصور واطلقوا المدافع على الاشقياء فولوا الادبار ، فامر المتسلم عسكره ان يقعوا في نهب الدور والدكاكين وروي انه اخرج فتوى وحجة وامراً قاضياً بان ينهب الجند من حدالسويقة ويقللوا ويهدموا ولا يعفوا عن انسان وضيره الاموال وسبوا الحريم ، ودام الامر الى وقت العصر فردهم الاشقياء والدروز ونصرهم اهل الميدان .

ولما هرب الدروز نودي في البلد بالامان وان أفتح الاسواق و يكف عن النهب قال ابن بدير: وقد سرت مع من سار فراً يت فضائح الميدان ، والقالى محدلة ، والابواب محطمة ، والدكاكين مقفرة ، ثم اضطرب اهل القبيبات والميدان والسويقة و باب المصلى واخذوا ينقلون اثاثهم الى داخل المدينة مثل باب السريجة والقنوات وغيرهما من الحارات ، وخاف الاكابر والحكام والعامة فجعلوا يعزلون الدكاكين و يخبأون ما حوته في البهوت وبلغ عدد الدور المنهوبة في هذه الوقعة كما قيل الفاق وتسعائة دار واما الحوانيت فكثيرة جداً .

هذا وقد اخذ القبوقول يمسكون الناس و بأنون بهم الى الحكام و يقولون الناس يقاتل مع الاشقياء فيقالهم المتسلم من غير هجة ولا اثبات ، ولاقصد للقبوقول الا أخذ ثارات لهم مضت مع الانكشارية ، الى آخر ما أصاب دمشق الشام في ذاك العام من حرق ونهب وغلاء وفضائح وفظائع ، وكان من العادة ان تغلق ارتجة النيحاء وحوانيتها جملة عند اندلاع لسان الغتن بين القبوقول والانكشارية وبينهم وبين الدالاتية والاشراف والاكراد والدروز ، حتى ينادي منادر من قبل الحاكم بأمر بفتج الدكاكين ويطمن الناس .

وجاء دمشق (١٦١) أحدِ موالي اسعد باشا العظم وكان نقل بعد ولا يته دمشق

الى حلب ، فذكر الانكشارية والعامة ظلم ايام كان سيده حاكماً حيَّے دمشق فقاموا قومة رجل واحد فالتجأ الىالقلعة وحماه القبوفول ولما أريد على الخروج مندمشق ابي فأغلقت البلدة دكاكينها ومحالها وتجمع الانكشارية وتبعهم الناس وتعصب العناتبة والاكراد والدالاتية معالقبوقول وأهلحارةالعارة وحدثت غارة فيسوق الدرو يشية وأُطلقت النيران عَلَى الانكشارية ثم قاموا على أهل حي العارة فانهزم أهلها منها وأحرقوها حتى صارت بلقعًا وراح اهاسا الى الجامع الأموي ودامت الفلنة ايامًا حتى قر رأي الاكابر والامراء على اخواج مولى ابن العظم من دمشق فأخرج ولم تطفأ جذوة الفننة لان الثائر بن ما زالوا يتلمظون بطعم الغنائم ويزدردون حلوى الغارة وجاء الخبر بان الجالين عن دمشق نهبوا الضياع في طريقهم وقتلوا الانفس وهتكوا الاعراض وصادفوا جماعة من طائفة الحكام فسلبوهم وقتلوا منهم فريقيًا • وأخذ القبوقول يطلقون النار على الرعية وظلت الفننــة قائمة حيَّ البلد بين القبوقولــــ والانكشارية والاشراف فقتل من هؤلاء نجو ثلاثين ويضعة اولاد وثارت الحرب في شوارع المدينة ايامًا ثم عتا الانكشارية على حاكم دمشق فصاح في جنده وركب الى الميدان فهربوا أمامه فأعمل وجنوده السيف فيهم فقتلوا منهم خلقًا كثيرًا ومن لم يمت بالسيف قادوه بالسلاسل والاغلال ، وعم نهبالعسكر الكبير والصغير والناس بين قتيل وأسير، ونهبت الدور والدكاكين وأننكبت الفيجاء نكب عظيمة فعربت النساء وخطفت الجواري والعذارى ، وتمنى العقلاء الموت ثم نهض جماعة الحاكم ألى النهب فمنعيهم وأمر بجمع مانهبوه فما وصل الاالقليل أودعه بعض الجوامع وامرمناديًا ينادي لتأخذ الاسلاب اصحابها ، فأخذ بعضها وذهب الاكثر ، واماً أتباع الوالي فطفقوا يقتلون كل من يصادفونه و يقطعون رأسه او يجبسونه ، ولناول أذاهم من في الدور وتعست الحال •

ووصف ابن النجار هده الفلنة فقال ؛ ان السلطان ارسلواليًا آخر غيرالذي كان وجرت هذه الوقعة في عهده فقتل الاشقياء من المسلمين والدروز والنصارى وخربوا وحرقوا الدور ونهبوا الاماكن قال : وتعطلت الاسواق والمعاملات بسببهم في دمشق قرببًا من سنة لا نقام جمعة ولا يسمع اذان ولا يفتح جامع ولا بتمكن احد من الخروج

من منزله لحاجة ولا لغيرها ، لفسادهم وافسادهم وتعديهم على الخاص والعام · وانماكان سبب تمكنهم من ذلك عدم وجود وال يدمشق فان واليهاكان خرج منها الى الحج اميراً فجاء الوالي الثاني وقتل منهم من قدر عليه وفر منهم من فر وسلب دورهمومتاعهم واثاثهم ولحق دمشق واهلها منذلك الوالي وحاشيته وجنده كل بؤس ، وذلك بسبب قيامهم على اولئك الاشقياء ، وانتهبت غالب المنازل في دمشق وقتل خلق كثير من الابرياء وتوطن هذا الجند الكشير من دور الناس واخرجوا اهلها منها عنفاً وظهر من اتباع هذا الوالي ما انسى اهل دمشق ماكانوا فيه من الضنك والشدة قبل قدوم هذا واليًّا ليرفع الحيف عن الدمشقهين واعادة الامن الى طريق الحج ، واشتبك القلالب كما نقدم بين القبوقول والانكشارية ثم فر الانكشارية طالبين البراري والقفار فتبعهم نفر من الجند وقتلوا منهم عدداً ، ثم ان الجند اخذ في قتل من يراه كائناً من كان وشرعوا في النهب والسلب فانتهبوا غالب المنازل والحوانيت من حدود الحقلة الى كثير وانتهب المال والمتاع ، وظلم رئيسهم وحواشيه واختطفت النساء والغلمان جهاراً من غير مدافع ، والجند يقولون أنْ جميع الدمشقهين كفرة وأنهم قوم يزيد . قال الشهابي في دخول والي دمشق الجديد الى المدينة : انه كان مع الشَّجِي ثلاثة عشر الف رجل فاجمّعت اهالي دمشق الى الميدان ليمنعوه من الدخول فدهمهم ليلاً وفتل منهم مقالة عظيمة .

وفي سنة ١٦٢ حصل بين سعد الدين باشا العظم وبين اهل حلب وحشة فرحل عنها جرداوياً «وكان عرض عليه منصب حوران فاستعنى من ذلك لانه لم بتول هذه الايالة في الدولة العثمانية احد استقلالاً لقلة دخلها ووفرة خرجها فولوه طرابلس جرداوياً لاخيه اسجدباشاالوز بر فأقام جرداوياً فيها وفي صيداو حلب اثنتي عشرة سنة وي الشهابي في حوادث سنة ١٧١١ انه وقعت شرور كثيرة بين انكشارية دمشق والقبوقول وكانت دروز الجبل تعين الانكشارية في القتال فالنصرواوقال من الفريقين اربعون قتيلاً ، وحاصرت القبوقول في القلعة وجرى بينهم اربع وقائع ، والانكشارية

لننصر بامداد الدروز ، ثم وقعت الفننة بين عسكر الباشا وعسكر الانكشار ية فاكسر عسكر الوزير وخرج الانكشارية من دمشق نحو الف فارس ووقع القتال بين اهل البلد وعسكر الوزير فقلل من اهل البلد نحو مائة قتيل ثم نادى الباشا بالامان .

وعدد ابن بدير كثيراً من مظالم الدفتردار فتحيي افندي وبما قال: ان الاهلين لما ضاقوا به ذرعًا استعدوا الباب العالي فاعداهم ، فأ حضر الى العاصمة ليمثل بين يدي السلطان ، فاخذ يمنح المنائح لار باب المظاهر حتى ادخلوا على السلطان شخصاً آخر بدلاً منه واوهموه انه هو المشتكى منه فأمر بقله فقلل ، اما فتحي فسفره اعوانه من النظار تحت جنح الدجى فآب الى دمشق ينعل الافاعيل المنكرة ، حتى اذا ضاق الخناق ورد الامر بقطع رأسه فقطع وجر سيف شوارع المدينة وترك للكلاب لنهشه ومثل بعض اعوانه وصودرت امواله ،

\* \* \*

عهد عثمان الثالث يمصطفى ( وبيناكانت دمشق تموج بالفتر وتستل فيها الثالث وبعض الاحداث ( الارواح بسوء ادارة الولاة وتلاعب رؤساء في ايامهما ( الجندكان لبنان وهو ربيب القوة والمقاومة لايخلو

على ذاك العبد من فتن تدك العمران ، ونفني الانسان والحيوان ، فقد ذكر المؤرخون ان المشايخ المناكرة تطاولوا (١١٦٣) على اقليم جزين فعظم ذلك على الامير ملحم الشهابي وركب لحرب جباع الحلاوة فهر رت المتاولة من وجهه وأحرق اكثر بلادهم ، وكان قد اصاب منهم جماعة في جبل الشوك فوق جباع وقتل من المتاولة نحو ثلاثمائة نفس وحرق حارة جباع وقطع الاشجار هناك ، واحرق بلادالشقيف وبلاد بشارة ، ثم حدث بين جماعة الامير ملحم الشهابي ووالي دمشق وقائع طفيفة بسبب الظلم الواقع في البقاع على المسافرين في طريق دمشق فقتل أناس من عسكر الفريقين ، ثم وقع الصلح بين البرلبنان ووالي دمشق على الن يؤدي الاول للثاني نفقة الجملة ، وفي سنة ١١٥ البرلبنان ووالي دمشق على الن يؤدي الاول للثاني نفقة الجملة ، وفي سنة ١١٥ وقعت فننة بين المشايخ بني ابي نكد فغضب الامير ملحم الشهابي عليهم وأرسل فنف هم من البلاد فنزحوا الى وادي التيم وهدم منازلهم في دير القمر ثم رضي عنهم ، وكانت

للسيد احمد باشا الذي كان والياً على قونية فسبقه اليها زور باكورد محمد ، واثار افكار قال ابو الفاروق: فعينوه والياً على قونية فسبقه اليها زور باكورد محمد ، واثار افكار أهلها عليه لما عرف به من المظالم ، فحاربوه وهلك أناس في هذا السببل ، ثم عيننه الدولة والياً على حلب فسبقه اليها كورد محمد ايضاً ومثل الرواية التي مثلها في قونية فحاصرت حلب لذلك خمسة أشهر ، ودامت الحرب في حلب مدة وأحرقت البيوت وخريت البساتين وقطعت المياه عن البلدة .

وفي سنة ١١٦٨ توفي السلطان مجمود الاول بعد سلطنة خمس وعشرين سنة وتولي السلطنة السلطان عنمان الثالث وهو الخامس والعشرون من آل عنمان ولم يعمل عملاً يذكر اللهم ماكان من تبديل وزرائه والافراط سف هذا التبديل ، وكان يميل الما الطرب والصفا ويعمر الابنية في العاصمة وأسس بعض دور الكتب ، وفي خلال ذلك تولى دمشق وامارة الحاج حسين باشا مكي او الفخر النزي ولم بكن شرهاً في جمع المال ويميل الى العدل وحسن الرياسة غير انه كما قال المرادي : كان بطي الحركة عن شهامة الوزراء ، فبسبب ذلك حصل من البرليسة ( الجند الوطني ) والقبوقول ( الحرس ) وغيرها من طوائف الاكراد والعسكر فتن وحروب ، وحصل للاعيان والرؤساء الضيق العظيم وقامت عليهم الناس .

وفي سنة ١١٧٢ هاك السلطان عثمان بعد الن ملك ثلاث سنين وتمانية اشهر وخلفه السلطان مصطفى الثالث فافلنح العهد بالاعلان بتبديل السياسة ولدن كان عهده كما قال ورخو الفرنج عهد انهيار المملكة الانهيار التام وسيادة الاشمئزاز على الناس ووضع ثقته في وزيره رجب باشا فأحسن وكان رجب باشا ذكيًا ومخلصًا .

وفي سنة ١١٧٤ كان واليًا على دمشق عثمان باشا الكرجي وكان يلقب بالصادق وسبب هذا اللقب انه كان من بعض بماليك اسعد باشا العظم وهدذا يجبه لذاهته والما قتل أسعد باشا وضبطت الدولة داره وامواله طلبوا عثمان هذا فاخبرهم بخرائن مولاه ثم وجدت قائمة بين تلك الاموال فكانت مطابقة لكلامه فانعمت عليه الدولة ولقبته بالصادق ، وتولى ولاية دمشق احدى عشرة سنة (١١٨٥–١١٨٥) ومما وقع في اليامه ركو به لحرب محمد الجرار الى قلعمة صانور من عمل عكما ، ارسل الى الامبر

يوسف فبعث بعسكره والنقى به عنمان باشا فعظم امره عنده واكرمه ، واصلح الامير اسمعيل الشهابي حاكم حاصبها قلعة بانياس وبنى ماكان قد هدم منها منزمان ابن معن واقام بها فحاصره عنمان باشا الصادق مدة وجيزة ثم سلمه القلعة ونهب عنمان باشاكل ماكان فيها وامر بهدمها .

\* \* \*

سيرة ظاهر العمر استراحة الدولة من ناحية الشام لوجود وال مخلص لها في الربدافي وسياسته أر دهشق عثمان باشا الكرجي الصادق ، فتركته وشأنه يعمل باسمها ويقاتل اعداءها ، فطالت ولايته على حين لقلبت حلب في مدة حكمه على دمشق احدى عشرة سنة في أبدي عشرة ولاة ، وكانت البلاد لتحفض في خلال ذلك بظهور رجلين في العقدين الاخيرين من هذا القرن كا تخضت أواخر النصف الاول منه بظهور آل العظم ، ونعني بهذين الرجلين الشيخ ظاهر العمر الزيداني واحمد باشا الجزار ، فانها شغلا البلاد بامرهما ، واحتمت لعظم شوكتها الامة والدولة ، وجاء الناني على اثر الاول فبزه ظلماً وعدواناً ، ولم يكن قيام امر الرجل سف ذاك العمد يتوقف على نباهة فيه وعلم ، على غاية ما يحتاجه شيء من المعرفة بطبائع من يقوم فيهم ، وتلطف باستالة قلوب أفراد يعول عليهم ، ورأس مال قليسل يؤديه ثمن افعهم افتهم او نفقة الظهور ، ومهارة سف البطشة الكبرى الاولى ودهاء وحيلة ، وعندها يزيد كل يوم قوة ولا تلبث الدولة ان ترعاه ، والاهلون ان ينفيئوا ظله وحماه ، يزيد كل يوم قوة ولا تلبث الدولة ان ترعاه ، والاهلون ان ينفيئوا ظله وحماه ،

في اواسط القرن الحادي عشر للهجرة جاء الى جهات فلسطين الشهالية من الحجاز رجل بدعى زيدان وله ولد اسمه عمر ولعمر ولدان اسمها ظاهر وسعد ولعنوا عن بلادهم لخصومة وقعت بينهم وبين عدو اقوى منهم مراساً ، فجاءوا وضربوا خيمتهم في الاطراف الشهالية من سهل البطوف في ارض يقال لها مسلخيت من عمل نابلس ولما كانت قرية العرابة اقرب القرى اليهم جاءوجها القرية وزاروهم وحيوهم وسألوهم ان يأتوا الى قريتهم بضربون خيامهم في ارضها لانهم كانواعلى اربعة اميال منها وكان في قرية سلامة المعاوفة اليوم بخربة سلامة الواقعة على مخدر الوادي المسمى بهدنا في قرية سلامة المعاوذة على ما جاوره من الاسم شيخ درزي قوي الجانب برجاله الاشداء باسط اجنحة نفوذه على ما جاوره من الاسم شيخ درزي قوي الجانب برجاله الاشداء باسط اجنحة نفوذه على ما جاوره من

البلاد · من بعرابة ذات يوم ووقع نظره على فتاة اعجبه حسنها وطمع فيها لنفسه · ونزل بيت احد وجهاء القرية ودعا اليه الزعماء وطلب منهم الفتاة ، فشق على سكان عرابة ذلك خصوصاً وهو درزي وهم سنة ٠ وارتبك اهل القرية فسألهم زيدان عن السبب فذكروا له ما وقع فقال لهم : الخطب سهل على ان تعاهدوني ان تعملوا ما اسألكم اياه ولا تبوحوا به فقال: اجببوا الدرزي الى ما طلب وعينوا له وقتًا بوافيكم فيه لاخذ العروس واذا جاء مع جماعته رحبوا به فاذا استقر بهم المقام خذوا اسلحتهم ثم اتركوهم يهزجون و يرقصون الى حين الرقاد ، وكل واحد منكم يأخذ واحداً الي داره ليؤو يهُ ولما رقد الجميع هبَّ زيدان وافني جماعة الدروز ، ثم اعار وجماعته على سلامة مع سكان عرابة فبطشوا بمن بقي فيها وخربوها فعظم قدر زيدان وانضم اليه اناس بمرف يحبون الغزو والشقاوة وألف منهم جيشاً يغزو بهم فينزل بارباب النفوذ الويل والخراب ثم قتل زيدان بعض رجال المقادحة وكانمنهم عَاكما طبريةوالناصرة فقتلها ، فاضمى المقادحة بلا زعماء فاحتل اهلء ابه نمرين وغيرها. • ولما كبر ظاهم رزق ستة اولاد ذكور فكفله سكان عرابة لدى والي صيدا سنين طويلة فالتزم الجباية وكان بعض السنين يتلكا أعن اداء ما تعهد به واحياناً يؤدي للدولة حقها ، حتى نمت ثروته واقام في عكا فجعل اخاه سعداً في دير حنا ، وازلاده على في صفد وعثمان في شفا عمرو ، وسعيْد في الناصرة وجهات مرج ابن عامر ، وصلهبي في طبرية واحمد في تبنة وجبل عجلون ( لخصته من مقال في محلة الزهرة ) ٠

كانت جبال بيروت واعمالها ببدحكام باالا مراء الشهابيين بدفعون الاموال لوالي صيدا المعين من قبل الدولة ، وكانت صور وعملها ببد المتاولة يضمنون اموالها من والي صيدا واما جبال عكا ومااليها فكانت ببد مشايخها ومن جملتهم بيت ابي زيدان كانوا يضمنونها من والي صيدا ايضاً ، فما زال الامر كذلك حتى ظهر الشيخ ظاهر العمر فصادق مشايخ المتاولة و نزوج نساء كثيرات فتكاثر بنوه واقر باؤه حتى بلغوا مقدار خمسمائة نفس وعمروا قلعة طبرية وقلعة صفد وغيرهما وبدأوا يسطون على عكا وصور واظيروا الشقاوة وقطع الطريق فضجر منهم والي صيدا واضطر ان يضمن مدينة عكا الى الشيخ ظاهر العمر و يضمن صور المشايخ المتاولة وابتدأ الشيخ ظاهر العمر ببني في عكا مرابا ظاهر العمر و بني سيف عكا مرابا

عظيمة وسوراً وابراجًا و يجمع اليه العسكر وانتشرت اعلامه في تلك البقعة واطاعته مشايخ المتاولة ودخلت عرب البادية تحت حكمه « وكان عادلاً في الرعية وسار معهم سيرة مرضية » وساء دنه المتاولة في اطراف لبنان فخافه السلطان واوهمه انه يجعله نائبه سيف القدس و يوليه عكا والناصرة وطبرية وصفد وسائر البلدان التي في تلك الاطراف وانه امير العرب فصدق وكف عن المحارية ، وذكر شوفيه وايزامبر: ان الظاهر عمر نشط الزراعة وقفى على غن و القبائل المجاورة لبلاده من العرب فوفق الى توطيد الامن في الاقاليم ، فكان المسيحيون والمسلمون يهر عون الى نزول بلاده من جميع اطراف الشام المنعموا فيها بالراحة والتساهل الديني ،

وقال واصفوه انه ما زال في ظهور حتى نشبت الحرب بين الدولة العثانية والدولة الروسية فضعفت الدولة سيفي الاقطار الشامية ، فزاد ظاهر العمر قوة وعدا علي والي صيدا وطرده منها وتملكها وارسل لها حاكماً من عنده ، فاستمر يحارب الوزراء سبع سنين ولم يدفع مالاً للدولة ، وله معهم عدة وقائع النصر فيها على عسا كرالترك وعسكر الدروز والعربان ، وفي هذه الاثناء صادق دولة روسيا بمشورة وكيله الخاص ابراهيم الصباغ من اهل عكما ، وكان هذا صاحب عقل وتمبيز الاانه يحب المال كثيراً كإحالف الامير فغر الدين المعني الثاني في القرن الماضي امراء طسقانه في ايطاليا ،

واستمر الشبخ ظاهر حاكماً على عكا نحو اربعين سنة الى سنة ١١٨٩ والسبب في وقوع الفنن بين الشيخ ظاهر العمر وولاة الاطراف ان عثان باشا الصادق والي دمشق لما وليها سنة ١١٨٤ وكان شديد المكركثير الدهاء ولى اولاده الاثنين صيدا وطرابلس المعاريظلم رعية الشيخ ظاهر العمر ويطلب المال السلطان المبدأت الحرب بينها فانكسر عثان باشا وخلت خزائنه من المال فأخذ يلح على الاهالي في طلب المال فضح الناس من ظلمه وعصاه اهل الرملة وغنة ويافا ولم يطيعوه الا بعد حروب كثيرة فوقعت البغضاء في قلوب اهل بر القدس وتمنوا حكم علي بك صاحب مصر عليهم وكان هذا قد قوي في بلاده فاطاعته البلاد المصرية .

وحاول عمّان باشــا سنة ١١٨٣ ان يغزو ظاهر العمر بالأنفاق مع امراء بحبل الشوف فأرسل ظاهر يستمنجد بوالي مصر علي بك وكان هذا عن م على رفع لواءالعصمان

على الدولة ، وفي قلبه حقد على عثمان باشا فهش لافتراح الشيخ ظاهر لانه كان يويد امتلاك بلاد العرب من عريش مصر الى بغداد ، وكان قد راسل الملكة كاترينا المسكوبية طالبًا منها ان تمده بالمراكب والرجال وهو بملكهم المدن البحرية في الشام ، ولما وصلت اليه رسالة الشيخ ظاهر جيز له ستة سناجق كبار ورأس عليهم اسماعيل بك وأصحبهم بعشرة آلاف من الغز والعربان والمغاربة وأمرهم ان يكونوا في طاعة الشيخ ظاهر العمر ثم ساروا الى اراضي المزيريب في حوران وكانوا نحو عشرين الفًا لقتال عثمان باشا فعدل اسماعيل بك عن الغزاة لما لاقى من تمرد اولاد الظاهر العمر وعشيرته فشكا الشيخ ظاهر الي الامير على بك ما لتي من اسماعيل بك فابتداً الامير على يجهز العساكر والجنود على نية الخروج لتملك بلاد الشام ،

وفي هذه السنة قبض الامير يوسف الشهابي على عدة من مشايخ آل حماده فالتجأوا الى وزير طرابلس فأتوا بعسكر الى قرية بزيزا ووقع القتال بينهم في قرية ميون فانكسر عسكر طرابلس وحاصر بعضهم في برج في أسفل القرية وقتل عدة أشخاص ثم سلموا وساروا الى طرابلس ، وفيها بلغ الباب العالى ما فعله على بك المنغلب اعلى مصر وفام والى دمشق ان يسير بخمسة وعشرين الفاً لمنع جنود عكا من معاضدة على بك فسار الوالى بالعساكر ، فوافاه الشيخ ظاهر العمر في ستة آلاف بين جبل النيران و بحيرة طبرية ورده على أعقابه .

## \* \* \*

حملة ابي الذهب ( استكثر امير مصر علي بك (١١٨٤) من جمع طوائف على الشام السام واميرها اسهاعيل بك على الشام المحد رجاله فقتل سليطاً شيخ عربان غزة هو واخوته واولاده ، فذهبت تجريدة من البر وأخرى من البحر ووقعت بين جنده وحكام الشام وأولاد العظم حروب ومناوشات ، وفي سنة ١١٨٥ أخرج على بك من مصر تجريدة عظيمة وأميرها محمد بك ابو الذهب في جند كثير من المغار بة والمترك والهنود واليانية والمتاولة ، وسافرت من طريق دمياط في البحر ، فلما وصلوا الى الديار الشامية حاصروا يافا وضيقوا عليها حتى ملكوها ، ثم توجهوا الى باقي المدن والقري وحاربهم النواب والولاة فهزموا حتى ملكوها ، ثم توجهوا الى باقي المدن والقري وحاربهم النواب والولاة فهزموا

وقتلوا وفروا من وجه الجيش المصري ، فاستولى على المالك الشامية الى حدود حلب · قال هذا الجبرتي وقال غيره: ان محمد بك ابو الذهب ال وصل الى بلاد الشام حضر اليه أولاد ظاهر العمر ومشايخ المتساولة وانضموا الى عسكره فصار جيشًا عظيماً ينيف على الستين الفاً ، فسار محمد بك ابي الذهب طالبًا دمشق ، وكان عثمان باشا قد رجع من الحج فجمع العساكر لقتاله ، فما لبث عثمان باشا ان انكسر فحيم ابو الذهب حول المدينة قاصداً حصارها ، وأرسل الى اهلهاكتاباً يشير فيه الى ما أتاه عثمان باشا من الظلم واهانة الحجاج والزوار وظلم المسافرين والتجار ، وانه يريد ان يطهر هذه الارض منه نصرة للدين وغيرة على المسلمين ، و يذكر ما فعله بعلماء غزة في العام السابق من دفنهم في الارض احياءً ، وانه اخذ فتوى المذاهب الاربعة في قتاله ، وصرف الاموال والعساكر ليردوا الظالم و يستردوا المظالم ، فخرج العلماء والعوام من اهل دمشتى كافة الى محمد بك ابي الذهب وطلبوا منه الامان فأمنهم وأكرمهم ، ودخل المدينة وجلس في دار الوزارة ونادى بالامان · وكانت القلعــة لم تزل محاصرة فأمر باطلاق المدافع عليها فطلب المحاصرون الامان فتسلم القلعة • وتراجع عثمان باشا الى حمص وجهز آلعساكر الكثيرة • وابتدأ اسماعيل بك يغير قلب محمد بك ابي الذهب على الشيخ ظاهر العمر فحصل بينها فتور وخوفه عاقبة التمرد على السلطات فنهض بعساكره ليلاً من دمشق وسار طالبًا الديار المصرية ، وشاع رحيله من الغد فتعجب أهل الشام كل العجب من ذلك ولم يعلموا السبب فيــه ، ورجعت اولاد ظاهر العمر والمشايخ والمتاولة كل منهم الى مكانه وقد ذهلوا من قيامه وتأسفوا على سعيهم •

وفي رواية ان السبب في ترك العسكر المصري بزعامة محمد بك ابي الذهب حصار دمشق ان عثان باشا واليها لما اشرف على الهلاك بعث الى قائد الماليك بصرة ثقيلة بالدنانير للرجوع عن محاربته فارتشى منه وامر عسكره بترك المحاصرة وتركوا حصار قلعة دمشق ، فلما رأى ظاهر العمر خيانتهم وانهم قد فارقوه و تركوه وحده عجز عن فتح القلعة فرجع الى دياره ، فتخلص عثان باشا وعاد يجهز العساكر بعدمدة قليلة للخروج لحاربة ظاهر العمر و دخل اراضيه وحاصره في عكا وجر في المحاصرة حتى صعب الحال على الشيخ وكاد عثان باشا بفتح عكا فما نجا الشيخ سف هذه المرة الا بمساعدة ولديه ، على الشيخ وكاد عثان باشا بفتح عكا فما نجا الشيخ سف هذه المرة الا بمساعدة ولديه ،

فقد جمعا العرب وهجما على الترك ليلاً فكسروهم وشردوهم فهرب منهم عثاف باشا ، ثم جمع الشيخ ظاهر عساكره وحارب الدروز فغلبهم وتملك بلادهم التابعة لعامل صيدا ، ولما بلغ السلطان خبر فنوحه وهو مشغل بحرب روسيا صعب الحالب عليه فأرسل السلطان الى الشيخ يعرض عليه الصلح ، وقد عن عثالب باشا وولديه عن ولاية دمشق وصيدا وطرابلس واما الشيخ ظاهر فقد اضمر سيف نفسه ان يدخل سيف طاعته الشام كله وهو يستند في ذلك على مساعدة على بك امير مصر .

وذكرالمرادي انه كان مع محمد بك ابي الذهب تسعة الوية وخمسة من اولاد الظاهر المبر بلدة عكا ومشايخ المتاولة والصفدية ونحو ثمانين مدفعاً واربعون الف مقاتل ، وعينت الدولة لقتاله والي حلب عبد الرحمن باشا ووالي كليس خليل باشا ووالي طر ابلس محمد باشا، فورج القائمة ولاء الوزراء مع وزير دمشق بالعساكر الشامية والاجناد ، وصارت المعركة في سهل داريا وفي اقل من ساعة انكسر العسكر الدمشق وفرهار باكل من خليل باشا وعبد الرحمن باشا وعساكرهما ، وقتل منهم شردمة قليلة وثبت كافل دمشق عثان باشا وولده محمد باشا والعساكر الشامية وحصل القتال معهم ثلاثة ايام ، وفر اعيان البلد الى حماة واستولى الفزع على الناس ، وغص الجامع الأموي باها في القرى فانهم نزلوا محميعاً باهام وامتعتهم ومواشيهم اليه ، ولما عاد ابو الذهب عن دمشق رجع عثمان باشا وولده محمد باشا ورئيس « البرلية » يوسف اغا جبري من جبل الدوز ومعه خمسة آلاف درزي ومعد مدة ضرب عثمان باشا عنق ابن جبري ، لانه كان السبب في نقوية الدولة المصرية على العساكر الشامية طعماً منه في قتل عثمان باشا وصيرورته مكانه كافلاً بدمشق .

عاد ابو الذهب ادراجه الى مصر فرجع الى دمشق عثمان باشا وحضر اليه الامير يوسف الشهابي لانه كان قد ارسل اليه نائبه يوسف اغا جبري يستنجده ، وكان الامير يوسف قد جمع عسكراً وتجهز للسير فائفق قيام ابي الذهب عند ذلك ، ولمافرغ بال عثمان باشا وقبل نائبه بوسف اغا جبري رئيس الانكشارية ونهب امواله اقام مكانه رجلاً من اهل دمشق يقال له عثمان اغاشبهب ، ثم خرج بعسكر عظيم الى ارض الحولة بريد قتال الشبخ ظاهر العمر والمتاولة الذين كانوا السبب في تلك الفئنة فجمع الحولة بريد قتال الشبخ ظاهر العمر والمتاولة الذين كانوا السبب في تلك الفئنة فجمع

ظاهر العمر رجاله واجتمعت المتاولة من تلك البلاد و كبسوا عثان باشا في الليل فذعرت عساكره وقتل منهم خلق كثير وهزمهم الشيخ ظاهر وما زال في اثرهم حتى وصلوا الى بحيرة الحولة فالتي كثير منهم انفسهم في البحيرة وماتوا غرقاً وهرب عثان باشا بنفر قليل فاستولى ظاهر العمر والمتاولة على اسبابه واسلابه وكتب الشيخ ظاهر الى الامير على بك يخبره بما كان ويحقق له خيانة محمد بك ابى الذهب بعد ان ملك الاقطار السامية ودخل الناس كافة تحت طاعته و نفرج على بك من مصر فالنقاه ظاهر العمر الى بالاكرام ودخل به الى عكا فارسل كتباً منه ( ١١٨٥ ) ومن الشيخ ظاهر العمر الى ملكة السكوب يسألانها الاسعاف على الذولة العثانية ، وان ترسل اليهما المراكب الحربية ليسالها الديار المصرية و واقام على بك ينظر الجواب ، وقويت مشايخ المتاولة على الدولة ، وتطاولت على اطراف جبل الشوف و مرج عيون والحولة ، فائفق الامير يوسف وخاله الامير اسمعيل حاكم وادي التيم الادنى و جمع الامير يوسف نحو عشرين الف جندي وسار قاصداً قرية جباع الحلاوى واحرق اقليم التفاح وحرق جباعاً وقطع الف جندي وسار قاصداً قرية جباع الحلاوى واحرق اقليم التفاح وحرق جباعاً وقطع الشجارها وهدم بنيانها .

وكان عسكرالمتاولة مجتمعاً في النبطية نحو ثلاثة آلاف، ولماوصل الامير يوسف الشهابي الى كفر دمان احرقها وتوجه الى النبطية فالنقى بشردمة من عسكر المتاولة نحو خمسهائة خيال ووقع بينهم قتال انكسر فيه عسكر الامير يوسف كسرة هائلة، ومات كثيرمن عسكره نعباً وعطشاً ومنهم من اختلت عقولم، وفقد من عسكره في هذه الوقعة اكثر من الف وخمسهائة قتيل، وركب الشيخ كايب نكد من حاصبها الى دير القمر وغن المتاولة في قرية علمات فهزمهم ومنعهم من الحضور الى اقليم الخرنوب وتلك الاطراف، وسارت عساكر الدولة مع عسكر الامير بوسف لحصار مدينة صيدا وانقاذه ما من يد ظاهر العمر وكانوا في آكثر من عشرين الفاً معهم المدافع والزنبركات فأقاموا على حصارها سبعة ايام، وجاءت المراكب الروسية الى عكا التي استنجد بها فأقاموا على حصارها سبعة ايام، وجاءت المراكب الروسية الى عكا التي استنجد بها فاقاموا على حادها سبعة ايام، وجاءت المراكب الروسية الى عكا التي استنجد بها فاقاموا على حادها سبعة ايام، وقدروه بعشرة آلاف جندي والنق بعسكر لبنان وجيش وساق ظاهر العمر عسكره وقدروه بعشرة آلاف جندي والنق بعسكر لبنان وجيش الدولة في سهل الغازية ، وانتشب القتال فانكسر عسكر الدولة وقتل منه نحو الدولة في سهل الغازية ، وانتشب القتال فانكسر عسكره الدولة وقتل منه نحو

خمسائة نفس وانقلب راجعاً الى دمشق ، واما المراكب الروسية فسارت الى بيروت وملكت جانباً منها وأحرقت بعض الابراج فهربت الشهابية من المدينة وخرج اهلها الى البر ودخلت الفرنج بيروت ونهبت كل ما وجدته فيها ثم رحلت الى عكا بعدان أعطاها حاكم لبنات ٢٥٠٠ قرش تعويضاً ثم عادوا وأطلقوا على بيروت ستة آلان مدفع دفعة واحدة كذا قال المؤرخ ، حتى ظن الناس ان القيامة قامت وسمع صوت المدافع على ما قيل الى قبة السيار فوق دمشق كالرعد القاصف ، وأحاطوا بالمدينة بحراً مدة اربعة اشهر ليل نهار فتضايق المتحاصروت فيها ونفد ما عندهم من الزاد فكانوا يأكلوت لحوم الخيل والحمير والكلاب ، وهناك اضطر الجزار الى التسليم فكانوا يأكلوت لحوم الخيل والحمير والكلاب ، وهناك اضطر الجزار الى التسليم وطلب الامان عن يد ظاهر العمر وتسلم الامير يوسف بيروت وغرم المسلين ثلاثائة وظب وش وسلمها للسفن المسكوبية ، قال احد المؤرخين : ضرب الروس بيروت وغيم المسطون فيها نبوت امراء الجبل ومشايخه ، وكانوا بنوا فيها خانات وقيساريات وكان الفرنسيس بدعونها « باريز الموارنة الصغرى » وكثير فيها خانات وقيساريات وكان الفرنسيس بدعونها « باريز الموارنة الصغرى » وكثير من الموارنة كانوا قناصل افرنسا .

ووقعت في هذه السنة بين الشهابهين والحمادبين سيف العاقورة والقلون واقعة وفي سنة ١١٨٦ اخذ الامير سيد احمد من والي دمشق حكم البقاع فتوجه الى قب الباس وبني ماكان هدم فيها من الزلازل وحصنها بالمدافع والرجال وفي هذه السنة أحرق يوسف الشهابي بعض قرى الضنية لما بلغه من خيانة المشايخ بني رعد حكام الضنية مع المشايخ بني حمادة وفي سنة ١١٨٧ حمل عثمان باشا والي دمشق في خمسة عشر الف جندي على الامير يوسف الشهابي حاكم لبنان في جهات البقاع ووجرت عدة وقائع بين العسكرين وانهزم والي دمشق في الليل تاركا المدافع والذخار ثم انفصل عدة وقائع بين العسكرين وانهزم والي دمشق في الليل تاركا المدافع والذخار ثم انفصل عدة وقائع بين العسكرين وانهزم والي دمشق في الليل تاركا المدافع والذخار ثم انفصل عدة وقائع عبر نتيجة و

**华 岑 岑** 

عهد عبد الحميد الاول ( هلك السلطان احمد الثبالث (١١٨٧) وخلفه ابنه و تممة اخبار ابني النه الله السلطان عبد الحميد خان الاول وفي ايامه استولى العجم على العراق ولم إبلغه الخبر الا بعد خمس سنين ، وهو السابع والعشرون من آل

عثمان ، مضت مدة على رحيل ابي الذهب من الشام وبقى ظاهر العمر بعد اعتصامه بروسيا وكسرته والي دمشق غيرمرة واتهام ابي الذهب بالخيانة أمام والي مصر ممتماً بولايته حتى سنة ١١٨٩ ، وفيها سافر ابو النَّاهب الى البلاد الشامية - رواية الجبرتي - لحاربة الظاهر عمر واستخلاص ما ببده من البلاد وكانت الدولة أذنت له بالمسير الى الظاهر عمر وخراب بلاده فوصل الى أرجاء غنه، وارتجت البــلاد لوروده ، ولم يقف احد في وجهه وتحصن أهل يافا بها وكذلك الظاهر عمر تحصن في عكا فلا وصل الى يافا (١١٨٨) حاصرها وضيق على أهلهـا واملنعوا هم ايضًا عليــه وحاربوه من داخل وحاربهم من خارج ، والقي عليهم المدافع والمكاحل والقنابر عدة ايام وليال ، فكانوا يصعدون الى اعلى السور و يسبون المصر بين وأميرهم سبًّا قبيحًا ، فلم يزالوا بالحرب عليها حتى نقبوا أسوارها وهجموا عليها من كل ناحية ومككوها عنوةً ونهبوها وقبضوا على أهلها وربطوهم بالحبال والسلاسل وسبوا النساء والصبهان وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، ثم حجمعوا الاسرى خارج البــلد وأعملوا فيهم السيف وقتلوهم عن آخرهم ولميميزوا بينالمسلم والمسيحي والاسرائبلي والعالم والجاهل والعامي والسوقي ولإبين الظالم والمظاوم وبنوا من رؤوس القتلي عدة صوامع ووجوهها بارزة للسفعليها الاتربة والرياح والزوابع ، ثم ارتحل عنها طالبًا عكا ولمآبلغ الظاهر عمر ماوقع ببافا اشتدخوفه وخرجمنءكما هاربآ فوصل اليها ابوالذهب ودخلها منغيرمانع واذعنتله باقي البلاد ودخلوا تجت طاعته وهدم قلعة ديرمار يوحنا وديرمارالياس في صفد وقتل رهبانهما ٠ ويقول جودت: ان ابا الذهب قام من مصر سيف ستين الف جندي الى يافا، وبعدان حاصرها خمسين يومًا استولى عليها وأعمل السيف في أهلها كبيرهم وصغيرهم ، وان ظاهر العمر طلب مدداً من الامير يوسف الشهابي حاكم لبنـــان فأبي ان يمده فلم يسعه الا الهرب من عكا والتجأُّ الى عرب غزة ، ولما حصل ابو الذهب في عكا استُولت الدهشة على الناس حتى ان بعض الأُسر الكبيرة هاجرت بيروت خرفاً وحملعًا ، اما الامير يوسف حاكم لهذان فقد م هدايا الى ابي الذهب طيب برا قلبه ، وجاء، متسلم صيدا احمد اغا الدكولي ملتمسًا رضاه ،ظيراً طاعته ، فأمنه على نفسه ومركزه كما جاءه مشمايخ بني متوال فاكرمهم ابو الذهب ثم استدعى ان يوآّي

امور مصر والشام فجاء من السلطنة المنشور بذلك ولكن كان قد قضى نحبه ونفر تت جموعه وعادوا الى مصر ، فلم لنل الدولة مأر بها مر ظاهر العمر ولم تستفد البلاد سوى ان قتل من أهلها جمهور كبير ولا سيا في حصار يافا · وجرى على أثر هذه الواقعة بين المتاولة والغز الذين في صيدا قتال عظيم فانكسرت المتاولة كسرة هائلة وقتل منهم جماعة ·

\* \* \*

خاتمة ظاهرا الممر إقال جودت: لما سمع ظاهر العمر بوفاة ابيالذهب عاداني وولاة حلب راعك وأخذ يطيل أيدي الاذى اكثر من قبل ، فأرسلت عليه الدولة سنة ١١٨٩ قائد البحر حسن باشا الجزائري ، وكُتب الى والي دمشق اذ ذالك محمد باشا العظم والى والي إيالة صيدا والى الجزار احمد باشا الذي نُصب محافظ السواحل الشامية والى متصرف القدس ، فبعث قائد البحر اولا يطلب من الظاهر ما في ذمته للدولة من الاموال الاميرية (وهي خراج سبع سنين) فلم يوافق على ذلك مستشار ظاهر العمر ابراهيم الصباغ ، وكان بهده جميع أموال الظاهر عمر ، وقال له : ان الدولة لايرضيها شيء ، وأراد سيده على المقاومة ولكن عسكر ظاهرالعمر استاله متسلم صيدا وقال له : لا يجوز مقاتلة عسكر السلطان فأبوا ان يقاتلوا ، فلما المجر أموال الظاهر عمر بالام ، فرّ على وجهسه لا يلوي على شيء هو وأولاده ، فضبط قائد البحر أموال الظاهر عمر وذخائره وجيّ بابراهيم الصباغ فأخذت منه أموال الظاهر عمر وذخائره وجيّ بابراهيم الصباغ فأخذت منه أموال الظاهر العمر اثنان وتمانون على من النقد قال جودت : سجان الله ! بمثل هذا المال والنوال ومتسلم صيدا احمد اغا الدكرلي يطلب عشر معشاره لارضاء الدولة فنشع نفس ابراهيم الصباغ ، فيطب البلاء على نفسه ويكون سبباً لخراب بيت مولاه بيت آل زيدان ،

وذكر بعض من استوفوا سيرة ظاهر العمر انه في اواخر سنة ١١٨٩ حضرة الد البحر حسن باشا الجزائري بالاسطول السلطاني ، لان السلطان عبد الحميد الاول لما عقد الصلح مع الدولة الروسية سنة ١١٨٧ التفت لننظيم البلاد فوجه قائد البحر الى حيفا ، وذلك بعد موت ابي الذهب وزجوع العساكر المصرية بمدة قليلة ، وانِ مطالب القائد كانت اموال سبع سنين متراكمة، فادعى الظاهر اذليس عنده مال وانه مستعد لحرب قائد البحر لان عنده باروداً وكللاً وثلاثة مدافع فاطلق قائد البحر اربعة إيام النار على عكما وكان عدد قنابله ٧٧٥٠ كلة ولم يجدث منها ضرر بل هدمت قليلاً من المحلات ، وقيل بل سقطت قنبلة على مخزن البارود فاحترق ، فخر جالشينه ظاهر بعياله فقاله احد المغاربة في الطريق في محل يسمى الرقايق ، وكان قاتله عبداً من عبهده منذ خمس عشرة سنة فقنله القائد التركي به لخياننه سيده ، وحزوا رأسه وحمل الى الاستانة ونهب العسكر المدينة ساعتين • وكان قائد السفينة الفرنساوية التيجاءت لحماية تجار عكا الفرنساو بين وحملتهم الى بلادهم نبه على التجـــار الفرنساو بين بان كل من عنده وديعة لابراهيم الصباغ واكل من يلوذ به ملزم بجسب اوامر السلطان ان يقدمها الى قائد البحر المثاني فأعطوها وكانت ٣٦ الف كيس ذهب عدا الجواهر والتحف، وضيطت حواصله وكانت مشحونة باصنافالبضائع وضبط مبلغ كبير ممن يلوذ بابراهيم الصباغ الذي اخذ وقتل في الاستانة ، وكذلك احمد اغا الدكرلي الذي خانب مولاه فقد صلبه قائد البحر في صاري المركب، وسلم قائد البحر ولاية عكما الى احمد باشا الجزار ، سلم عكا وصيدا وما يليها ، فاحتـال الجزار على اولاد الظاهر عمر واقام الشيخ عثمان الظاهر شيخ المشايخ و يقول مشاقة: الن حسن باشا طلب من ظاهر العمر خمسين الف قرش تبلغ باسعار ذاك الوقت خمسة وعشرين الف ريال فرنسا فأشـــار أكثر معتمدي الشيخ بالدفع الا الطبيب التاجر ابراهيم الصباغ فانه خالف رأي الجماعة · وقيل انه وصل من اموال ظاهر العمر واولاده وابراهيم عبود الصباغ الى خزينة السلطان ثلاثمائة وثمانون الف كيس تساوي خمسة ملابين ليرة وخمسة وعشرين مليون فرنك خلا ما اختلسه حسن باشا لنفسه ٠

وفي اوائل سنة ١١٩٠ رجع حسن باشا الجزائري بالاسطول الى عكا وحضر محمد باشا العظم والي دمشق بعسكره وابراهيم باشا والي القدس بعسكره ونصبوا معسكراتهم خارج مدينة عكا وطلع معهم احمد باشا الجزار بعساكره وساروا جميعاً مع امير البحر قاصدين البطش باولاد الظاهر عمز فأمنوهم وحملهم قائد البحرالي الاستانة وقتل في الطريق احدهم واسممه احمد لانه طعن فيه جهاراً وبقي احد اولاد الظاهر واسمه

الشيخ على يتنقل في البراري، فبلغ الدولة خبره فارسلت الى محمد باشا العظم ان يوسل اليها رأس على الظاهر او يقتل هو به ، فأرسل والي دمشق رأس ابن الظاهر مع ثلاثة رؤوس من جماعته وانكر جماعة احمد باشا الجزار الرأس المحمول ، وقالوا : آنه ليس رأس الشيخ على الظاهر فاحضرت الحكومة ولديه الحسن والحسين وكانا في الاستانة وقالت لهما هل تعرفان هذه الرؤوس المقطوعة فلما رأياها بكيا فقيل لهما : ماببكيكما فاجابا هذا رأس والدنا على الظاهر وقدع ف من كبرعارضيه لانه كان يدعى ابوسبعة شنبات، وبذلك انقضت دولةالظاهر واندثر ذراريها وقامت دولةالجزار اجمدباشاالذي ضيق على اولاد الظاهر وذرار يه وبعث احد جواسيسه الى ابنه على وقتله في مرج علما الخيط. والغالب ان الشيخ ظاهر العمر الذي حكم صيدا وعكا ويافا وحيفا والرملة وبلاد نابلس واربد وصفد وجميع المتاولة كانت تحت أمره ، كان الى السذاجة والفطرة ، استسلم لُوكيله ابراهيم الصباغ وكان هذا مثلاً سائراً في الامساك وحب المال ، فحاول ان يخلص سيده من دفع خمسة آلاف كيس مع ان لديه اضعاف اضعافها من الذهب، دع سائر العروض والجواهر ، واغتر ظاهر العمر بقوته الضئيلة فكان فيذلك ذهأب دولته وهلاكه وهلاك وكيله ، ولم بثمر جمع الاموال الثمرة المرجوَّة ، ولو قدَّر له ان يعمل بما رسمه له السلطان سنة ١١٨٨ من العفو عنجميع ما نقدم من ذنو به وذنوب غيره على شرط أن يؤدي الخراج لبقي في عزه أن كانت الدولة تريد دوام العز لاحد •

كانت الشكوى قليلة من ادارة ظاهرا العمر فان ماجمعه في اربعين سنة قدجمع غيره من حكام الاقاليم مثله في مدة قليلة · ذكر فولنه ان على باشا المعروف بچه طلجلي الذي تولى حلب من تين آخرها سنة ١٩٣ ا ، وكان من معاصري الجزار ، جمع في خمسة عشر شهراً زهاء أربعة ملابين ليرة ( الغالب أن الليرة هي الفرنك الطلياني ) وانه سلب جميع أرباب الحرف حتى انذهي سلبه الى منظفي الغلابين · وقال غيره : ان مدينة حلب المتزمها ملتزم من الاستانة بثاغائة كيس أو نحو أربعين الف جنيه و يعطي الوالي حلب المتزمها ملتزم من الاستانة بثاغائة كيس أو نحو أربعين الف جنيه و يعطي الوالي مستركان وسائر السكان ، وقد جمع منهم عبدي باشا الذي كان والياً قبل عهد فولنه والمتركان وسائر السكان ، وقد جمع منهم عبدي باشا الذي كان والياً قبل عهد فولنه والمتركان وسائر السكان ، وقد جمع منهم عبدي باشا الذي كان والياً قبل عهد فولنه والمتركان وسائر السكان ، وقد جمع منهم عبدي باشا الذي كان والياً قبل عهد فولنه

قال بعض معاصريه وقد فر من حلب غالب تجارها ووجوه الناس ومن له شهرة وسجن الاعيان وان الكوسح خادمه لما خرج الى قتالــــ التركمان صار يخرب القرى و يسلب أموالها حنى قام أهالي حلب وحاصروه واخرجوه من البلدة · ونقل في اعلام النبالاء في حوادت سنة ١١٩٤ ابن عبدي باشا والي حلب جاء في جيش عظيم الى كلز لتأديب الاشقياء وأصدر أمره الى هذه البلدة أن يخرجوا منها أهل العرضُ والرعايا الى طرف الباشا و ببقى الاشقياء فأجابوه بلسان واحد ليس في بلداننا أهل عرض صلاً بل كلنا أشتياء فزحف الوالي على البلد فحاصرها وفتحها ووقع القتل والنهب في كاز وهتكت الاعراض وذبجت الاطفال · وأن الوالي اخذ يسلب أموال الناس في حلب وفي سجونه من الاكابر والمشايخ والاشراف خلا الرعايا وأهل الذمة مقددار عظيم وعسكره كثير يرتكب في حلب أنواع الرذائل وبلغ من سوء فعل اتباعه ان كسروا غراريف بساتين حلب ودواليبها واخشاب ببوتها وطياراتهما من حدود قرية بابلا ( باب الله ) الى قرب بستان الدباغة وحرقوها وحرقوا اخشاب قرى البلد باجمعها وسلبوا متاعها ونهبوا مواشيها وتركوها قاعًا صفصفًا الا ما حاه الله من القرى البعيدة ، وجاء الوالي الجديد فنبه ان لا يحمل احد سلاحًا وكل من وجد من اهالي المحلات خارجًا عن الطريق المسلقيم فعلى جيرانه ان يخبروا عنسه ليقتله ومن شهد جيرانه بحسن حاله فلا سببل لاحد عليه وصار يقتل كل من اخبر بسوء حاله ، وامر الناس ان بفتحوا دكاكينهم وارباب القرى ان يتعــاطوا زراعتهم وان مامضى لا يعاد ومن لم يفتح دكانه ينهبها و يشنق صاحبها ٠

وروى في أخبار الحاج يوسف باشا ابن العظم الذي تولى حاب بعد عبدي باشا انه صار يأخذ بالمجان مماليك وجواري من اصحابها قهراً، ويحضر التجار وغيرهم ويمول في في « انا وزير إقشعوا خاطري لا يعلم بها أحد حتى لا يمشيها غيري » وأرسل فطلب من كل بلد حصاناً • وجاء بعده عبدي باشا وسار على اقدام ميمه الاول في الظلم والجور على صورة لم يسبق لها مثيل واخذ بأخذ بدل القرش اربعة وصادر القوم وعذبهم وصارت حبوسه ملاً ي بالناس •

وصف فولنه ظاهر العمر بانه لم تشهد له الشام مثيلاً في الازمان الغابرة ، وكان

داهية باقعة في السياسة حكيماً محنكاً ولكنه كان طاحاً طاعاً ومن محاسن صفاته انه لم يكن يجب الاحتيال و يجاهر بما يضمر ولو قاسى من ذلك العنت وإنه احب المسيحبين ورفع شأنهم وعدل في الناس ·

وقال بعض المعاصرين: حكم الظواهرة البلاد نحو غانين سنة وامتد نفوذهم من حدود جبل عامل شمالاً الى أطراف جبال القدس جنوباً ومن البحر المتوسط غرباً الى جبل عجلون شرفًا، وكانوا يرجعون في احكامهم الى اصول العشائر حسما توحيه اليهم ضمائرهم، وقد شادوا في البلاد أبنية ضخمة فرم الظاهر عمر بعض ما تمكن من ترميمه مما خربته الحروب الصلببة ورفع سورها الداخلي، وشادفيها جامع محلة الجرنية وبني علي في صفد القلعة الباقي شيء من آثارها الى اليوم، وبني صاببي في طبرية السرايا المعروفة اليوم باسم الصقرية نسبة الى عرب الصقر الذين صال عليهم صلبي واكتسحهم، وعمر الجامع الواقع جنوب السراي، وبني عثمان قرية شفا عمرو، وبني احمد قلعة تبنا، وشيد سعد قلعة دير حنا، وهذه القلاع الثلاث لا تزال وجودة، وعمر في دير حنا الجامع الموجود الى اليوم وكان بناؤه سنة ١١٤٤ه.

\* \* \*

اولية الجزار على المنافل ولاية صيدا سنة ١٩١١ يقوى وتشتد شكيمته خصوصاً بعد أن ولي دمشق (١١٩٠) مع بقاء عكاعليه ثم اسنقل بولاية عكا واخذ بغزو متغلبة تلك الارجاء فوقعت بينه وبين الامير يوسف الشهابي وقعة في سنة ١٩١١ في نقار السعديات بين صيدا وبيروت فلم يسلم من جماعة الشهابي الاالقليل ، وأحرق عسكر بيروت اي الجزار المكاس والجديدة والدكوانة في لبنان وقتل اناساً من اهلها ، ثم وقعت بين عسكر الدولة وعسكر لبنان في المغيثة عدة وقائع انفصرت الدولة فيها على اهل الجبل وقتل منهم قتلي كثيرة واكترهم من المتن وداهم عسكر الدولة بني الحرفوش سيف بعلمك واحرقت الدولة زحلة ، وقوي الجزار وداهم عسكر الدولة فارس من اللوند وكانت الدولة امرت بقتل جماعتهم وكانوا سنة عشر الفاً ، فلم يسلم منهم الا الذين جاؤا الجزار ، ولما عزم على الاقامة في عكا ابتدأ باصلاح

اسوارها وانقان بنيانها وجعل على كل قرية من تلك البلاد الايحضر أهلها جميعًا ثلاثة ايام في الاسبوع بالسخرة لاجل العارة ·

وجرت حروب كثيرة بين الشيخ علي بن الشيخ ظاهر العمر وعساكر الجزار حتى قتل على ما سلف وكذلك بين هذا والامير يوسف الشهابي والنقى مرة في طريق صيدا عسكرالجزار بالنكدية وكانوا يكنون له فقتل الجزار اكثرهم وقبض على بعض اعيانهم فحعل الامير يوسف يعتذر للجزار و يستشفع سيف اطلاقهم مقابل مئة الف قرش ولما طلب الاميرالمال من الجبل ابى الامراء الدفع فطلب الامير من قائد عسكرالجزار ان يتلف اشجار بيروت ففعل وتتل جماعة من رجالهم ، ثم سار الى بعلبك وعظم امره وحينت ذرحت بيروت من يدالامير يوسف ودخلت في حكومة الجزار ، واقتنل الامير يوسف مع الجزار فانهزم في عدة مواقع ثم تصالح الشهابي والجزار ، واقتنل الامير يوسف مع الجزار فانهزم في عدة مواقع ثم تصالح الشهابي والجزار .

وأرسل أحمد باشا الجزار (١٩١) أحدر جاله من الاكراد في جماعة منهم فاجنازوا قب الياس فعلم أهلها فحصنوها ، وردوهم عنها باطلاق المدافع فذهب الاكراد الى بعلبك وصادروا كباز المتاولة ، ولا سيما الاهير محمد الحرفوش وسجنوه ثم شنوا الغارة على سعد نايل وقتلوا بعض سكانها ونهبوها ، ثم حاربوا الدروز في البقاع وقتلوا بعضهم وقتل من الاكراد اربعون رجلاً فأحرقوا قرى كثيرة سيف البقاع وهاجموا سغبين ثم عادوا عنها ، وقد قتل منهم نحو مائتين ثم امرهم الجزار فعادوا اليه ، وكان سبب ارسالهم ان الامراء المعمين لم يدفعوا الضربية الشاشية التي فرضها الجزار على اللبنانهين أسيف السائم ان الامراء المعمين لم يدفعوا الضربية الشاشية التي فرضها الجزار على المبنانهين أحداد الجزار مركزه الى عكا للبنانهين أوزاد الجزار (١١٩٤) المكوس والمغارم على لبنان ،

وفي سنة ١٩٥ ا وقعت فأن ومناوشات بين عسكر الجزار وعسكر الامير سيد احمد وعسكر دمشق في ارض قب الياس في البقاع قتل فيها كثيرون وانفصر الجزار ووقعت وقعة في الظهر الاحمر في وادي التيم لاجل النفوذ والمال ، وفي سنة ١٩٧ استولى الجزار على بلادبشارة بعدوقعه مهمة مع مشايخها من بني متوال ، وتسلم هونين وتبنين وشقيف ارنون ، اخذ هذه القلعة الاخيرة بالامان وقتل من بها و تالم جباعًا و باد اسم بني علي الصغير وبني منكر ، وفي هذه السنة توفي مجمد باشا العظم و كان وزيراً عادلاً

مهاباً على قول ميخائيل الدمشق وقال المرادي: انه كان من رؤساء الوزراء عقلاً وكالاً وعدلاً وديناً وسخاء ومروءة وشجاعة وفراسة وتدبيراً وكان واسع الرأي مهاباً وضرب على ايدي البغاة وقطاع الطريق، وراقت دمشق وما والاها في ايامه، وصفا لاهلها العيش ونامت الفتن، فعين محمد بن عثمان باشا وكان ظالمًا قاسيًا ثم تولى اخوه درو بش باشا ثم تولى محمد بطال باشا وكان حدثيًا جاهلاً ليست له خبرة بالمقاطعات وقتل (١٩٧٧) الوزير حسين مكي باشا والي غزة وصادرت الدولة امواله وكان حارب بني صخر وعرب الوحيدات بعسكره فاستأصلهم وعرب الوحيدات بعسكره فاستأصلهم والمناه وعرب الوحيدات بعسكره فاستأصلهم والمناه والمناه

وفي سنة ١١٩٨ تولى احمد باشا الجزار ولاية دمشق وفي سنة ١١٩٩ وقعت فتن ايضاً بين عسكر الدولة واللبنابين قتل فيها فريق من الطرفين وانشعي القراب والبلاد على هذه الحالة ومن جملة الفتن ما ذكوه من عصيات يوسف الجرار وتحصنه في قلعة صانور على مقر بة من عمل حينين في نابلس و فحاصرها الجزار بنفسه فلم يظفر بطائل فطمع أهل بلاد نابلس وأخدوا ينهبون الناس و فذهب الباشا ونهب بعض قراها وقتل أناساً كثيرين ثم حاصر صانور ثانية ، وأصبحت بلاد نابلس في فوضي والجزار كل مرة يغزوها و يخرب في قراها ويقتل من أهلها ولم بنل احمد الجزار من يوسف الجرار ما كان يتطال اليه حتى مات الجرار و قال بعضهم ، ان نابلس لم نبرح بعصيانها نقلق الادارة التركية وكان العصاة فيها بعتصمون بقلعة صانور و هذا وقد تولى حلب في هذا القرن سبعون والياً قضى معظمهم أشهراً في الولاية واكثرهم لم يتجاوز الخمس سنين وكان ولاة دمشق في هذا القرن ستة واربعين والياً كان منها نحو خمن واربعين سنة في حكم آل العظم و

 \$\phi\$
 \$\phi\$
 \$\phi\$
 \$\phi\$

الحكم على القرن ( قرن كله ذل ومسكنة ، ونقاتل وتشاحن ، عرف بتغلب الثاني عشر ل القيسية على اليمنية بعد وقعة عين دارة ، ورجوع ابن معن الى الامارة في ابنان ، وانقراض دولة المعنبين بموت الاخير منهم ، وظهور بني شهاب حكام وادي التيم بمظهر جديد فخلفوا المعنبين في لبنان ، ويظهور ابناء على الصغير في بلاد بشارة وانقراضهم كانقراض آل حمادة من شمالي لبنان ، وظهور بني العظم حكاماً

في الولايات الشامية وتراجع امره ، ثم ظهور ظاهر العمر في عكا ومااليهاو دوام حكومته اربعين سنة ، ثم ارسال والي مصر تجريدة بقيادة اسماعيل بك وأخرى بقيادة محمد ابي الذهب ورجوع هذا عن البلاد بعدان فتحما الاقليلاً واعتصام الظاهر عمر بملكة روسيا وحصار اسطول الروس بعض الساحل ولا سيا بيروت ، ثم ظهور الجزار الذي قرض بيت الظاهر عمر .

والدولة قلما جيزت جيشاً خاصاً لا تفضاء على سلطة احدالمتفلمين اللهم الاجيوشاً اشبه بنجدات يوم مجيء ابي الذهب لفتح الشام، واستغاثت بابي الذهب لفنقذ البلاد من ظاهر العمر فجاء بجيش من مصر، اي ان الدولة كانت تستعين بالجار على جاره و بابن العم على ابن عمه و تضعفهم جميعاً، ومعظم حملاتها كانت للانفقام ممن يتلكا في تأدية الجباية لها، وقلما سمع بانها نحت عاملاً كبيراً لسوء ادارته، وكثرة نهمته في جمع ثروته والعاقل المسئقيم من ولاتها لا تطول ولايته كثيراً حتى بتمكن من اصلاح بعض الشؤون، وكان الولاة في الحقيقة يستمتعون بلا صركرية واسعة لا يحتاجون معها الى مراجعة والاستانة في كل امر، ولكن ابن العامل النشيط فيهم الذي يعرف بدير امورالناس، واذا تهيأ الرجل هل تحدثه نفسه بذلك فيتهم حالاً بارادة الاستقلال ويشي فيه جيرانة والطامعون في ولايته .

اما سلاطين هذا القرن فكانوا وسطاً والوسط لا بعمل عملاً نافعاً ، ولم ينشأ للسلطنة صدور عظام عرفوا بالمضاء وحب العمل امثال ابناء كو برلي وصوقوالي ، في القرن الماضي ببد ان اعمالهم لم يصل الى الشام منها الا الصدى ، ولم يخرج من الشام نابغة بعقله وادارته من ارباب الاقطاعات وغيرهم كماكان في القرن المنصرم ، وجل همهم مصروف الى دفع عادية خصائهم من اقربائهم او غيرهم ، وكانوا دون من يأتي من الاستانة من الولاة عقلاً وعدلاً ، ومما ظهر في هذا القرن من النقص المحسوس في البلادقلة السكان فقلق العقلاء ، وكان في حلب قبل استيلا العثمانيين ، ٣٢٠ قرية ينقاضي منها الخراج فنزل عددها الى اربعائة قرية حتى ان ابن معن لم يقبل ان يتولى بلاد بني حمادة لانها خربت الا قليلاً ، وهام الفلاحون على وجؤههم في المدن والجبال وهكذا الحال في ولاية دمشق وفلسطين ، وقال فولنه : ان سكان كسروان وحده ضعفا سكان . في ولاية دمشق وفلسطين ، وقال فولنه : ان سكان كسروان وحده ضعفا سكان

فلسطين · وهكذا كان السكان يكثرون في المقاطعات التي نتخلص مباشرة من ادارة الباب العالمي مثل لبنان ووادي التيم ونابلس وعجلون وان لم تكن حالتها مما يستحب ·

اما اعمال العمران فلم بقم فيها ألا قصور لار باب الدولة امثال قصر لاسعد باشا العظم في دمشق وقصره في حماة الى غير ذلك وقامت من المدارس مدرسة اسماعيل باشا العظم ومدرسة سليان باشا العظم في دمشق وبعض مدارس في حلب ، ولكن بدأ خراب المدارس القديمة العظيمة بمتياس واسع ، وتداعت المساجد والجوامع ، ولم بقم من المشاريع النافعة ما يستحق الذكر لان البلاد لا صاحب لها يغار عليها ، فالمتغلبة من ابنائها والقادمون من الولاة عليها ، لا يهتمون لمثل هذا المثأن ، وسلاطينها ضعاف ان افلح احدهم فعمر له جامعًا و مقبرة خاصة في دار الملك عدوه محبًا للعمران ، منقر با بعمله الصالح من الباري الديان :

ولا تغير من قوم نعيمهم الاتكدّر منه الورد والصدر



## - ﴿ فَهُرُسُ الْجُزَّ الثَّانِي ﴾ - ﴿ مَنْ خَطَطُ الشَّامِ ﴾ « مَنْ خَطَطُ الشَّامِ »

تمغرق

صفحة مرض نورالدين وابلاله و نتمة فتوحه وهريمته في البقيعة ٣٦ مملة نور الدين على مصر ٣٩ بعض غزوات نور الدين

 قیام بنیشهاب من حوران وحر بهم الصلهبین

الفتور بین نورالدین وصلاح الدین
 وفاة نور الدین وصفاته الطبیة

۲۶ (الدولة الصلاحية من سنة ٢٩٥ اللي سنة ٨٩٥) - اولية صلاح الدين والملك الصالح

٤٤ اختلاف الآراء ومبدأ استيلاء
 صلاح الدين على الشام

١٥ تملك ضلاح الدين ومحاولة اغتياله
 وسر نجاحه

٥٠ فتوح صلاح الدين ووفاة الملك الصالح

٥٨ وقعة حطين وفتح فلسطين

٦٠ ﴿ فَتُمِّ القدس والرملة

٦٣ بقية الفتوح الصلاحية

أ ٦٦ الحملة الصابيبة الثالثة

٣ ( الدولة النورية من سنة ٢٢٥ الى سنة ٩٦٥ ) - فلنة الاسماعيلية
 ووقعة دمشق

دخول آل زنکی الشام

استنجاد بعض الصابيين بالسلين
 واسنقرار حال د٠شق

٨ خيانة صاحب دمشق وقتل أمه له

ا توحید الحکم علی ید زنگی وقضاؤه ۲۶ وفاة نور الدین وصفاته الطبیة
 علی امارة صلیبة ۰
 علی امارة صلیبة ۰

٤١ الحال بعد نصف قرن بن نزول الصليبين

١٦ صفات عماد الدين زنكي وتولي ابنهنور الدين

۱۸ الحملة الصلمبية الثانية وغزوتها دمشق

٢٢ ألقدم نور الدين في فتوحه

 ٢٤ انحلال دولة مجير الدين وتوفيق نور الدين

٢٧ مقاصد نور الدين وفتحه دمشق

٣٠ الداعي لنور الدين على فتج دمشق

فنفحة

٦٨ - مزايا صلاح الذين ووفاته

مخطمة

٧٣ (الدولة الايوبة من سنة ٨٥ الي ا سنة ٦٣٧) — ابناء صلاح الناين | واختلافهم ودهاء عمهمالملك العادل

٢٦ استئثار العادل بالملك الصلاحي

٨٠ الاحداث في عهد العادل واهتمامه بحرب الصليبين

١٠ الحلة الصليبة الخامسة

٨٦ وفاة العادل

٨٨ فتح الصليبين دمياط وذلتهم بعد لم العزة

اختلاف بين ابناء العادل ونقدم انكامل عليهم

٩٣ الحملة الصليبة السادسة

٩٥ اختلافات جديدة بين آل العادل

٩٨ وفاة الملك الكامل وحال الشام بعده و تزعزع السلطنة

الماليك البحرية وظهور النتر من ا سنة ٦٣٧ الى سنة ٦٩٠ ) —

ظهور الخوارزمية

١٠٣ اختلاف بنيما يوب واعتضاد بعضهم بالفرنج وعودة الخوارزمية

١٠٧ وفاةالملك الصالح ومبدأ دولة الماليك ١١٠ هولاكو اللتري

١١٦ مقنل الملك المظفر قطز وسلطنة الظاهر ببارس واحداث

١١٨ حروب الظاهر وفتوحه

ا٢١ وفاة الملك الظاهر وسلطنة ابنسة الملك السعيد ثم سلطنة النــاصر قلاوون

١٢٦ وفاة قلاوون وسلطنةابنهالاشرف خليل واثخانه في فونج الساحل

١٢٨ الحملة الصلبية السابعة وانتهاء الحروب الصلبيبة

۱۳۷ ( دولة الماليك من سنة ٦٩٠ الى ٧٩٠ ) - فتوح ارمينية وعصيان الموارنة بعوامل صلبنبة

١٣٩ وقائع التنار

٣٤١ غزوة الارمن والكسروانيين

١٠١ ( انقراض الايوسِين وظهور دولة | ٢٤٦ الغزوات في الشمال وظهور دعوة جديدة

١٤٩ سياسة الماليك مع اكبر عمالهم ووفاة الناصر وتولى المنصور

٠٠١ خلع الملك المنصور ومقتل غيرواحد من الخوته الذين خلفوه

١٥٣ احداث وكوائن وعصيات ومخبرات

صفحة

١٩٣ الملك السكير وقتله

١٩٥ الخليفة السلطان وسلطنة شيخ

١٩٦ هلاك المؤيد شيخ وسلطنة ابنه في القاط

۱۹۷ وفاة ططر وسلطنة ابنسه ثم تولي الاشرف برسباي

۱۹۹ الملك العزيز يوسف والملك الظاهر جقمق

۲۰۰ المنصوروالاشرف والمؤيد والظاهر خشقدم والظاهر بلباي والاشرف قايتباي

٢٠١ مصائب القطر الطبهعية ثم السياسية

۲۰۶ وقعة مشؤومة وأحداث

٢٠٥ اول مناوشة مع الاتراك العثانهين

۲۰۸ وفاة الاشرف قايتباي وتوليابنه

ناصر الدين محمد

٢٠٩ الملوك المتأخرون وآخرهم الغوري

۲۱۱ سلطنة طومان باي

٢١٢ القضاء على مملكة ذي القدرية وطبهمة دولتي الماليك البحرية والماليك البرجية

٢١٥ (الدولة العثمانية من سنة ٩٢٢ هـ ١٠٠٠ الحالة الشام قبل الفتم العثماني

صفحة

١٥٦ مقتل الاشرفشعبان والاحداث المعده

۱۰۹ سلطنـــة برقوق وحالة الماليــك | البحرية والشيراكــة

۱۳۱ (وقائع تیمورلنك من سنة ۷۹۰ الی ۸۰۳ ) — بداءة تیمورلنك ومناوشة جیشه

١٦٣ القتال على الملك

١٦٤ عوامل الخراب قيس وبمن

١٦٧ الحوارج على ملوك مصر

۱۷۰ وفاة برقوق وسلطنة ابنه الناصر فرج والخوارج على الملائ

۱۲۲ الحرب الاولى مع تيمورلنك

۱۷۳ تیمورلنك علی ابواب حلب

١٧٥ تيمورانك على حماة وسلية وحمص

١٧٦ آيمورلنك على دمشق

١٧٧ وصف افعال تيمورلنك في دمشق

۱۸۱ الخزاب الاعظم واخلاق تيمور ونجاة فلسطين منه

۱۸۵ (عبدالماليك الاخير منسنة ۱۸۰ الى ۱۸۰ ) — البلاد بعد الفلنة التيمورية ومخامرة العال

۱۸۸ وقائع الـتركبان مع الناشرين على الـيلطان صفحة

الى سنة ١١٠٠) - عبد محمد الثالث وامراء الافطاعات وفئن

٢٥٠ عبدا حمد الاول وفانة ابن جانبولاذ وغيرها

٥٥٠ الامير فخرالدين المعنى وآل شهاب وفتن

٢٥٧ عبد مصطفى الاول وعثمان الثاني ٢٥٨ عداءُ على الفرنج وفئن داخلية

٢٦٠ حملات على الامير فخرالدين المعنى

وغيره

٢٦٢ القضاء على الا.بير فخرالدين المعني

٢٦٥ فتن في الساحل

٢٦٧ ابراهيم الاول وسفاهته

٢٧٠ فننة وال اخرق في حلب

۲۷۲ محمد الرابع وصدارة كو برلي

٢٧٧ عبد سليمان الثاني والحكم على

الخوارج

٢٨١ ( العهد العثماني من سنة ١١٠٠ ) الى ١٢٠٠) - حالب الشام

اول القرن الثاني عشر

۲۸٤ دور احمد الثاني وفتن

٢٨٥ دور مصطفى الثـاني وانقراض دولة بني معن

صفحة

٢١٦ مقاتل الغوري ومقدمات الفتح

٢١٨ صلات العثمانهين مع الماليك ووقعة

مرج دابق

٢٢٠ قوة الغيالب والمغلوب وغنيائم إ الغالبين واضطراب البلاد

۲۲۲ د خول السلطانسليم حلبودمشق

٢٢٣ مقابلة امراء البلاد سلطانهم الجديد وتغير الاحكام

٢٢٥ السلطان في دمشق وفي الطريق |

لفتح مصر

٢٢٧ فتوق وغارات وتأذى السكان

٢٢٩ محــاسن السلطان سليم ومساويه [ وميلكه

٢٣٢ خارجي خان اولاً وثانيًا

٢٣٤ طببعة الدولة العثمانية

۲۳۷ كوائن داخلية وامراء المقاطعات

٢٣٨ مهلك السلطان سليمان وتولي سايم السكاس

٢٣٩ عهدالسلطان مرادالثالث وحملات على ارباب الدعارة

۲۶۱ بنو عساف وتنو سیفا وابن فریخ وخراب البلاد

٢٤٣ حالة البلاد في الحكم العثماني

٢٤٧ ( العهد العنماني من سنة ١٠٠٠ | ٢٨٦ عهد احمد الثالث وسياسة الدولة

## صفحة

مع من ينكر الظلم ووقعة عين دارة من من ينكر الظلم ووقعة عين دارة من من ينكر الظلم مستجدة وظهور آل من مملة ابي الذهب العظم من عمد عمد الحول من عمد محمود الاول الدهب المين ومشاغب من عمد عمان الثالث ومصطفى الثالث من عمل المناف ومصطفى الثالث ومصلفى الثالث وم

## صفحة

۳۰۰ سيرة ظاهرالعمرالزيداني وسياسته ۲۰۳ حملة ابي الذهب على الشام ۲۰۷ عهد عبد الحميد الاول و نتمة اخبار ابي الذهب ابي الذهب ابي الذهب ابي الذهب ابي الذهب ابي الذهب الميم وولاة حلب ۳۰۹ خاتمة ظاهر العمر وولاة حلب ۳۱۳ اولية الجزار ۳۱۳ الحكم على القرن الثاني عشر ۳۱۰ الحكم على القرن الثاني عشر

